

الفريق الركن رَعــْد هَجيد الحَهَداني

قائد فيلق الحرس الجمهوري العراقي الثاني (الفتح المبين)

اقراً التقافي www.igra.ahlamo

# منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

## قبل أن يغادرنا التاريخ



# قبل أن يغادرنــا الـتــاريــخ

تأليف الفريق الركن رعد مجيد الحمدائي



يمنع نسسخ أو استعمال أي حزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تسصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطى من الناشر

الطبعة الأولى 1428 هـ - 2007 م

ردمك 9953-29-772-X

#### جميع الحقوق محفوظة



#### الدار العربية للعلوم ـ ناشرون خبار Arab Scientific Publishers, Inc. س

عين النبنة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هاتف: 786233 - 785107 - 785107 (1-961) ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان فاكس: 786230 (1-961) - البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

س: 80230 (1-961) - سيريد الإنكاروني: wasp.com.ib) الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.lb

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الحلو العربية للعلوم - للشرون درم. ل

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف 785107 (9611) الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (9611)

### المحتويات

| 15                                 | مقدمة                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| لعات السورية (الجولان) عام 1973 21 | الفصل الأول: مع الإسرائيليين وجهاً لوجه في المرتا  |
| 37197                              | الفصل الثاني: حرب شمالي العراق عامي 1974-5         |
| ج الأولى) للأعوام 1987-198855      | الفصل الثالث: الحرب العراقية الإيراتية (حرب الخليد |
| 55                                 | التعرض الوقائي                                     |
| 59                                 | الاستعداد للحرب                                    |
|                                    | اندلاع الحرب والتعرض الوقائي                       |
|                                    | انتزاع المبادأة                                    |
| 85                                 | التعرض المقابل المعادي                             |
| 102                                | معركة تاج المعارك عام 1985                         |
| 116                                | سقوط الفاو 1986                                    |
| 127                                | معركة الحصاد الأكبر                                |
| 143                                | المرحلة الرابعة والأخيرة – معارك الحسم             |
| حسم عام 1988عام 1988               | الفصل الرابع: المرحلة الرابعة والأخيرة – معارى ال  |
| 143                                | معركة تحرير الغاو                                  |
| 157                                | معركة توكلنا على الله الأولى                       |
| 163                                | معركة توكلنا على الله الثانية                      |
| 168                                | معركتا توكلنا على الله، الثالثة                    |
| 174                                | معركة توكلنا على الله الرابعة                      |
| 183                                | القصل الخامس: الحرب على الكويت عام 1990            |
|                                    | القوة تعبّر عن ذاتها                               |
| 193                                | ما قبل الانفجار                                    |
| 203                                | توقّع ما ليس متوقعاً – معركة احتلال الكويت         |
| 221                                | الفصل السادس: حرب الخليج الثانية (أم المعارك)      |

| 221 | على حافة الحرب (التسارع الرهيب للأحداث)                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 229 | خلاصة تقدير الموقف الاستراتيجي العراقي في الدفاع                             |
|     | مرتكزات الاستراتيجية الدفاعية العراقية في ساحة العمليات الجنوبية             |
| 237 | اندلاع الحرب وخسارتها في الكويت                                              |
| 249 | للمصل السابع: ما بين حربي عام 1991 وعام 2003                                 |
| 261 | الفصل الثامن: الحرب الأميركية البريطانية على العراق عام 2003                 |
| 261 | الموقف السياسي العام للحرب                                                   |
| 269 | الموقف العمكري العراقي العام للحرب                                           |
| 271 | القدرات العسكرية الإضافية للقوات المسلحة العراقية                            |
| 274 | الموقف العسكري الأميركي – البريطاني العام                                    |
| 276 | التخطيط والخيارات الاستراتيجية الأميركية للحرب                               |
| 279 | التخطيط والخيارات الاستراتيجية العراقية للحرب                                |
| 281 | نقاط الضعف في التخطيط الاستراتيجي والقدرة العسكرية العراقية                  |
| 283 | الجهود الشخصية في تطوير مفاهيم وأساليب القتال                                |
| 286 | خطة الدفاع عن بغداد                                                          |
| 293 | تسارع الأحداث والاقتراب من الحرب                                             |
| 297 | الانفتاح العام للقوات العراقية عشية الحرب                                    |
| 299 | الانفتاح العام لفيلق الفتح المبين حرس جمهوري                                 |
| 303 | القصل التاسع: طبيعة القيادة الصكرية العراقية وأسلوب إدارتها للحرب الدفاعية . |
| 308 | أين تكمن محنة الاستراتيجية العليا العراقية في حرب العام 2003                 |
| 309 | عناصر مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية                                    |
| 311 | اندلاع الحرب وسير العمليات                                                   |
| 320 | معركة للكفل                                                                  |
| 322 | استمرار المعارك                                                              |
|     | اللقاء الأخير بالقيادة والقرار الغريب                                        |
| 332 | معركة الفيلق الأخيرة                                                         |
| 340 | الانهيار                                                                     |

## راهِ سُرَادِ ..

إليك يا جيش العراق العظيم جيش الأمة الباسل بكل ما احتويت من معاني البطولة والتضحيات أهدي إليك هذا العمل المتواضع . . ستبقى رمزاً شامخاً من رموز الوحدة الوطنية الصادقة مهما حاول عبثاً أعداء العراق إلغاء تاريخك الماجد فهو جزء من تاريخ العراق العظيم

### تقديم الدكتور عبد الوهاب القصاب

#### "المرء بأصغريه قلبه ولساته"

حديث شريف

في حياة الإنسان محطات تترك بصماتها على مسيرة حياته ترفعه.. تعوقه.. تغريه.. إلا أن الحياة في الغالب تتحكم بالإنسان ومساره، كثيرون منا نحن المؤمنون ندعو ذلك بالقدر. ونحن مأمورون بالإيمان به، بخيره وشره... إلا أن أحداثاً تطرأ على قدر الإنسان، وأنا أعني بالإنسان هنا الشعوب. تجعله في لحظة من لحظات حياته مسهماً في بناء قدره، ومسهماً في ترتيب الظروف الداعية للمرحلة أو المحطة القدرية لتأخذ مداها ومجالها، وهنا يأتي دور كاتب هذه المذكرات، فكان مساهماً في صياغة قدره منذ اللحظة التي اختار فيها الجندية مهنة وشرفاً وما أليق الشرف بالجندية، والجندية العراقية جندية مميزة، فهي وريثة بحد، بل أمجاد موغلة بالقدم يبدو وكألها هي الأخرى أسهمت بصياغة شخصية العراقي الميزة والمعروفة بأنفها وإبائها اللذان يسنمان عن تواضع نبيل، وهذه سمات يكاد كل العراقيين بكل مشارهم وتنوعاقم يشتركون فيها.

هـذه الصفات بحدها موسومة في شخصية كاتب هذه المذكرات، لقد استمدها من عراقيته أولاً، ثم من بيئته البغدادية التي اختزلت كل صفات العراقيين، ثم وجدها ماثلة أمامه في مؤسسة الجيش. لقد بدأ من الكلية العسكرية التي قبل بدورها التاسعة والأربعين، وأكملها متفوقاً، فضابطاً في صنف الدروع فارس صنوف القوات المسلحة العراقية، وتدرج في فرق الجيش العريقة كالفرقة المدرعة الثالثة والفرقة المدرعة العاشرة، وأخيراً حطّت به عصا الترحال جندياً مشرداً حين قصت سلطة الاحتلال الأميركي بتفكيك وإلغاء الجيش العراقي تلك المؤسسة السيادية العملاقة التي كتب عليها القتال المتواصل منذ أن واجهت قوات الاحتلال

الــــبريطاني بكل حبروتها في الحرب العالمية الثانية، إلى قتال الصهاينة في فلسطين إلى جانب الأخوة العرب الذين هبوا لنحدة أهل فلسطين، إلى نجدة مصر من العدوان المشترك الذي شنه الفرنسيون والبريطانيون عام 1956 إلى القتال في حربي 1967 و 1973.

وعندما اندفع الجار الشرقي للعراق إثر عنفوان ثورته الإسلامية وقبل أن تحقق هـــذه الثورة أهدافها في إيران نحو العراق بوابة الوطن العربي الشرقية لتصدير ثورته عـنوة، وقفت القوات المسلحة العراقية الوطنية سداً منيعاً عن العراق ومَنْ خلفه، وخاضبت غمار حرب ضروس طويلة، وسطّر رجالها مآثر عظيمة ومنهم كاتب ليكون واحداً من قوات النحبة (قوات الحرس الجمهوري).. وهي قوات قتالية معدة ومسلحة حيداً، وهنا لا بد من وقفة مع هذه القوات (الحرس)، لننصفها أولاً، ولنبيِّن حقيقتها ثانياً، ولننحني لبطولتها ولتضحياتها ثالثاً. فقوات الحرس الجمهوري لم تكن حرس حماية للرئيس، فحرس الرئيس كان يسمى الحماية الخاصة تارة وقوة الطوارئ تارة أخرى، إن للحرس الجمهوري مهامه وتقاليده الخاصة. إذاً الحرس الجمهوري العراقي هو جزء أساسي من الجيش العراقي وشكّل دائماً قوات السضربة الرئيسية فيه أي الاحتياط الاستراتيجي للقيادة العامة للقوات المسلحة العــراقية خلال الحروب المتتالية منذ عام 1982، وخاصة بعد نكسة احتلال الفاو عام 1986 حيث توسع كثيراً، ومنتسبو الحرس الجمهوري هم من جميع وحدات الجيش العراقي بكل تنوعاته العرقية والطائفية، وعمن تأكدت كفاعِهم في الجيش. ولا يغيب عن البال أن لكل قاعدة شواذها. في هذه القوات وجد كاتب المذكرات مجالــه ليبدع فيه، وهو مبدع بطبعه، وقد كان في هذا متميّزاً. وساعده إيمانه بالله والتـزامه الإسلامي بأن يكون صادقاً مع نفسه أولاً، فأبدع وبدأ يجتذب الانتباه، انتــباه مشوب بالحذر، فقد كان المبدع بين الآخرين (شيء ينبغي الحذر منه وفق طبيعة الأمور في عالمنا الشرقي). وكان المثقف القارئ وسط بيئة تملُّ من القراءة سريعاً أو تخشى نتائجها البعيدة من وجهة النظر السياسية مما يسهّل على الآخرين إلصاق التهم الظالمة به، ومنها ما كادت تؤدي بصاحبنا إلى تملكة أكيدة جهلاً أو حسداً وكيداً. لقد التحق بقوات الحرس الجمهوري حين بدأت موجات الاندفاع العراقي بالتلاشي عام 1982، ثم بالتراجع فتحمّلت هذه القوات ثقل الهجمات المقابلة لإيقاف اندفاعات العدو المستمرة في خطوطنا الدفاعية الطويلة. وضريبة ذلك المزيد من التضحيات ومزيداً من الإعداد لتشمل العراقيين جميعاً. لقد اقتربت المعارك منهم بأكثر مما يجب، ودُكّت بغداد بالصواريخ بعدما انحسرت عنها غارات الطيران الإيراني كثيراً ولعل أبشعها حين دك صاروخ إيراني مدرسة بلاط الشهداء للأطفال صباح أحد الأيام.

لعلل أهم ما يميّز مذكرات الفريق الحمداني هو وجدانيتها التي تنمّ عن درجة عالية من الشفافية والإخلاص اللذين تجيش بحما نفس كاتبها، فأنت حيث تقرأ تسرى صدقاً ماثلاً أمام ناظريك، وأينما تتصفّح تجد تجارب رجل عايش المراحل السصعبة من تاريخنا المعاصر بل إن ما تراه فيها يؤرّخ لتنامي العسكرية العراقية في حقبة البحث. لقد دخل الحمداني القوات المسلحة العراقية وهي ست فرق قتالية، وغادرها وهي نيف وعشرون فرقة، بعد أن مرّت بأوج اتساعها إبان الحرب مع إيران حين قاربت الستين فرقة، وقد عمل في هذه القوات بمختلف قدماتها القيادية والركن من آمر لرعيل يتألف من ثلاث دبابات، إلى قائد لفيلق الحرس الجمهوري تألف من فرقتين مدرعتين وأخرتين من المشاة في الحرب الأخيرة. لقد ألم من كل مراحل مسؤولياته بخبرة وحكمة، وقد أضفت ثقافته العسكرية والعامة الكثير على شخصيته بل على معيته أيضاً. ولعل ما يلفت الانتباه نجاحه في إعداد وتدريب على مسلماتها شبه المقدسة.

لقد حالفني الحظ أن أعايش الفترة عينها التي غطتها المذكرات، وأشهد على درجة علمي واطلاعي بأن ما جاء فيها كان صحيحاً وإن كانت هنالك بعض الملاحظات التي قد يكون اختلاف الظروف والمشاهد سبباً فيها فمنها مسئلاً الإشارة إلى أن الرئيس صدام حسين قد بادر رئيس أركان الجيش الفريق أول نزار الخزرجي معتذراً بعدم إعلامه عن التخطيط لمعركة تحرير الفاو عام 1988.

وها بودي أن أشير إلى أن قرار توقيت معركة تحرير الفاو كان قد قُرّر خلال معارك شميران (حلبحة) بالاتفاق ما بين الرئيس، ووزير اللغاع، ورئيس أركان الجيش باستدعاء الأخيرين بالطائرة إلى بغداد يوم 1988/4/15. وكان التخطيط الفعلي لمعارك التحرير يتم بإشراف المومأ إليه كما لمسته بنفسي عند اشتغالي في رئاسة أركان الجيش أنداك، وقد خوّل رئيس أركان الجيش آنذاك ووزير الدفاع قيادة الحرس الجمهوري ومارساها فعلاً، وهي حالة لم تتكرّر إلا مرة بعد الانسحاب من الكويت حيث أوكل الرئيس صدام حسين للفريق الخزرجي قيادة كافة القوات العراقية جنوب بغداد.

لقد كانت معارك التحرير لعام 1988 (رمضان مبارك والتوكلات 1 و2 و3 و4) بحمــوعة مــن أهم المناورات الحربية في تاريخ المنطقة لدرجة أدائها العالي حداً. وقد كانت بصمات الفريق الخزرجي واضحة فيها، ومع ذلك فقد اجتهد الفريق الحمداني في تحليله لمحريات الأمور طيلة خدمته العسكرية، وكان مصيباً فيها، وكذلك كانت استنتاجاته صحيحة. ولعل ما يؤكّد هذه الحقيقة تناوله لمحطات مهمة من الأداء القتالي للعمسكرية العمراقية، فقهد وحمدناه وهمو يؤرّخ لدور الجيش العراقي في حرب تشرين/رمضان عام 1973 الذي اندفع بمناورة تنقل استراتيجي قاربت 1000 كم يين مناطق التحشد في العراق إلى الجبهة السورية (الجولان) قطعتها نصف القوات المدرعة المشاركة سيراً مباشراً على الطريق (سيراً على الجنازير)، وهذا إعجاز وإنجاز عسكري قياسمي إذا مما حسبنا المخاطر المحتملة للطيران الإسرائيلي، والمحازفة المشهودة بزج القـوات العراقية الواصلة توا إلى ساحات العمليات بالقتال دون أدبي استحضارات؟ ومـنها ضـرورات استطلاع الأرض والعدو، ودون أية دراية بالموقف القتالي، فقواته المدرعة أسهمت في تثبيت وشلّ حركة اندفاع العدو الإسرائيلي صوب دمشق، أما المشاة الجبلي العراقي (وهي القوات المدرّبة والمجهّزة للقتال في المناطق الجبلية)، فساهمت في معارك شمال الجولان. وبعد ذلك مباشرة نراه يسرد وقائع عمليات قمع التمرد للحركة الكردية شمالي العراق عامي 1974-1975، ثم يرفقها بتحليل مناسب لمن لم يعاصر تلك الأحداث.

كانــت الحرب العراقية الإيرانية الطويلة 1980-1988 هي المحال الذي نضحت فـــيه الخــبرة القتالـــية والمهنية للمؤلف الذي شارك في معظم معاركها ضمن سلسلة

القسيادة، وعمل الركن (إن الإعداد القياسي للضابط في الجيش العراقي هو العمل في مناصب هيئات الركن والقيادة)، ثم كانت الحرب على الكويت عام 1990، فنراه يقود قوة الواجب الأولى لقوات الحرس الجمهوري منذ الشروع باحتياز الحدود الدولية بين البلدين حيت السيطرة على العاصمة في مدة قياسية جداً وهي خمس ساعات فقط. وحين تلت تلك الأحداث حرب الخليج الثانية عام 1991 - ويُطلَق عليها عراقياً اسم أم المعارك - نجده مجازفاً في نقد خطة الدفاع العراقية نقداً لاذعاً، مما عرّضه لاتمام قاسٍ نال من وطنيته. ثم يصف لنا الفريق الحمداني بشكل ممتاز أسباب الانتكاسة في اثنتي عــشرة نقطـة تشير كلها إلى الخطر الكارثي الذي يحيق بالدول عندما تتركز عملية صناعة القرارات المصيرية عند زعيم البلاد وباستشارة محدودة من لدن عناصر يفتقر معظمهم للكفاءة والثقافة الإستراتيجية، لقد كانت كارثة الكويت أولى الكوارث التي أودت تراكماتها السلبية بالكيان العراقي برمته، ومن هنا جاءت المشورة المعطاة للقائد العام (إذا كانت هناك أصلاً مشورة) قاصرة على إدراك البعد والمغزى الاستراتيجي لكـــل ما حرى، بل على العكس تمّ إحراق أوراق الردع العراقية واحدة بعد الأحرى بــدءاً بالخــيار الكيمياوي وانتهاء بسلاح صواريخ أرض - أرض الذي استخدم هو الآخــر بشكل غير عقلاني. لقد أبلت بعض قواتنا رغم كل ذلك التفوق المعادي بلاءً الجمهوري (توكلنا على الله) من إيقاف تقدّم الفيلق الأميركي السابع في معركة خط التشريق 73 (Easting 73) الشهيرة، والتي وتَّقها مؤرخ عسكري مشهور هو الدكتور ستيفن بورك. وقد تشرّفت بنقل هذه المأثرة العسكرية العراقية إلى اللغة العربية، ونمشرها بسيت الحكمة البغدادي بتوزيع محدود تحت عنوان (تصحيح الأساطير عن حرب الخليج)، وقد حلَّل هذه الدراسة واحدُّ من العسكريين العراقيين المرموقين وهو الفريق الركن طارق محمود شكري في دراسة بعنوان (صخب المعركة يودي بالتقنية). لقد أشاد هذا المؤرخ العسكري بالصفات القتالية العظيمة للمقاتل العراقي الذي وصلت به الحال إلى تسلَّق الدبابات الأميركية بهدف تدميرها، الأمر الذي جعل تلك الدبابات ترمى ما يسمى بنيسران الحلس (Searching Fire) إحداها على الأخرى لقتل المقاتلين العراقيين الذين نجحوا في تسلقها. واستعرض كاتب المذكرات بعد ذلك

فترة ما بين حربي 1991 و2003 حيث كان الحصار الدولي الطويل على العراق، والـــذي أضــعف كثيراً قدرات العراق، وخاصة قواته المسلحة مع استمرار الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على العراق وخاصة في منطقتي الحظر الشمالية والجنوبية. كـــذلك أشار إلى قرار الرئيس العراقي في إعادة احتلال الكويت عام 1994، ومحاولته إقناع القيادة بالرجوع عن هذا القرار عارضاً حقائق القدرات المتاحة بكل صراحة وما سيترتب عليه من نتائج مأساوية. ووصف الفريق الحمداني فترة الاستحضارات لمواجهة الأميركيين للحرب الحاسمة، وتطرّق إلى إرهاصات صنع القرار وبناء الخطط الدفاعية، وكسيف حساول أن يقنع الرئيس صدام حسين بضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية الدفاعية العراقية إلى نمط قريب من حرب العصابات، وأماط اللثام عن حقيقة خطة الدفاع عن بغداد وأسرارها، ثم وصف لنا سير معارك هذه الحرب التي أهت نظام دولة العراق، وليس نظامها السياسي فحسب وخاصة معارك فيلقه (فيلق الحرس الجمهوري الـــثانى - الفتح المبين) الذي كانت مسؤوليته اللفاعية تمتد جنوب بغداد بما يقرب من 200 كـم وعلـي محوري دجلة والفرات وذلك لحين سقوط بغداد، وتسليم نفسه للقوات الأميركية بعد ذلك بقليل، ذاكراً الكثير من المواقف القتالية للمقاتل العراقي السي غيّبتها نتائج الحرب الكارثية، والتي كانت رمزاً لمعاني البطولة وشرف الانتماء الوطني في ظلِّ تفوّق معاد ساحق ونتائج حرب معروفة مسبقاً.

وبعد كل هذا، سيشكل الكتاب متعة للقارئ، وفخراً لأي عربي يرى هذا الأداء السرائع لقوات مسلحة بلغت مستوى استدعى أن تجمع الولايات المتحدة الأميركية العالم بقيادها لتدمرها. كذلك سيكون هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمدارس العسكرية المختلفة لما احتواه من مادة في فن الحرب كتاريخ عسكري ودروس مستنبطة. كما وحسبت الإشارة إلى أن كاتب المذكرات قد أرفق العديد من الخرائط الخاصة بأهم المعارك التي تطرق إليها وأخيراً أقول (قطعاً إن التاريخ لن يغادرنا فنحن من كتبناه).

اللواء الركن المتقاعد الدكتور عبد الوهاب القصاب دار العراق لدراسات المستقبل عمان، الأردن في 2006/1/17

### مفكدِمكة

# بسم الله الرحمن الرحيم (وَجَاءَكَ فِي هَلِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)

هود (120)

منذ تخرّجي من الكلية العسكرية العراقية عام 1970 ضابطاً برتبة ملازم دروع وأنا أدوّن يوميات خدمتي العسكرية لتساعدي في كتابة مذكراتي الشخصية عند انستهاء الخدمة. وما ظننت يوماً أن هذا اليوم سيكون يوم لهاية جيشنا الباسل في التاسع من نيسان/أبريل عام 2003، حينما سقطت بغداد جريحة (أ)، ورضخ العراق تحست الاحستلال الأميركسي البريطاني تحت شعار (الحرية للعراق)، لقد ضربت الفوضي العارمة أطناها في كل مكان، وهدرت دماء العراقيين بلا وجل وبلا لمن تحست ظلل شبح تقسيم العراق المخيف وفق تناقضات سياسية علية، وإقليمية، ووليمية، ووليمية، البلدوزر الأميركي أسس دولة العراق الحديث ودولية. لقد اقتلعت استراتيحية البلدوزر الأميركي أسس دولة العراق الحديث بمؤسسات يسوماً ملكاً خاصاً لزعيم أو لرئيس، لكن مع الأسف، حين تبدأ الموسسات يسوماً ملكاً خاصاً لزعيم أو لرئيس، لكن مع الأسف، حين تبدأ الستحولات الكبرى سلباً أو إيجاباً في التاريخ الإنساني، تكون على الأغلب وفق أسلوب الانقضاض اللاواعي أولاً، فهذه بغداد قد دمّرت كما دمّرت عام 1258 على على يدو والأمم لتلك التحولات.

إنها لصدمة عظيمة لكلّ حالم بفردوس الحضارة الغربية بالمعايير وبالقيم الأميركية، وأنا من هؤلاء الحالمين. صحيح أن الإدارة الأميركية كانت واقعة تحت

<sup>(\*)</sup> هذا هو السقوط السادس عشر في تاريخ بغداد منذ تأسيسها عام 145 للهجرة.

ضغط رهيب بعد أحداث أيلول/سبتمبر المروّعة عام 2001، مما دفعها إلى التحرك بسسرعة نحو نوع من العقاب المستعجل يصل إلى أقصى درجات القسوة، بحيث تكون مسشاهد الدم والحريق والتدمير ظاهرة أمام الأمة الأميركية لتطفئ نارها، وتسشفي غليلها لكي لا تواجه هذه الإدارة أزمة يصعب تقدير عواقبها، لكن هل يحدث هذا على حساب القيم والمعايير الحضارية والإنسانية لأعظم أمة عرفها الستاريخ البشري والتي كانت ولا تزال تنادي بها ليل نهار، وبالرغم من إمكانية التمييز ما بين السياسة الأميركية والحضارة الأميركية، وما بين السياسة الأميركية الوطنية والسياسة الأميركية الصهيونية، إلا أن الذي حدث يصعب تسويغه أو تبريره، فالأمم العظيمة تعي ما تفعل وإلا فإنها تكون قد أقدمت على الانتحار الأخلاقي والحضاري(").

إنّ من السمات اللصيقة بالتاريخ أن يظلّ مختلفاً عليه وحوله لتعدد الروايات، وتباين الروّى وزوايا النظر للأحداث، إلا أنه كان لسقوط بغداد دوياً شديداً على المستويات والأصحدة المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى الرغم من أن التاريخ يحفسظ لسنا حسوادث أشدّ من ذلك كسقوط فرنسا الأمة العظيمة القوية خلال أسبوعين فقط في أسر الاحتلال الألماني عام 1940 في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الناس استغربوا الهيار العراق بثلاثة أسابيع وهي مدّة الحرب التي شنتها أعظم دولة في العسالم بمساندة بريطانيا العظمى، فهناك تساؤلات وتحليلات عديدة ومتناقضة الكتمان، ومما لا شك الانهيار السريع، ويعتقد الكثيرون أن هناك أسراراً لا تزال طي تتريرها من خلال القدرات اللامتناهية للوسائط الإعلامية والدبلوماسية الأميركية والبريطانية، فعمّت هذه الكثير من المغالطات وزوّرت شيئاً من الحقائق، وسعت تريرها من خلال القدرات اللامتناهية للوسائط الإعلامية والدبلوماسية الأميركية والبريطانية، فعمّت هذه الكثير من المغالطات وزوّرت شيئاً من الحقائق، وسعت المحقودي الداعي لتقسيم العراق على قاعدة إثارة الأحقاد والأضغان ما بين مكونات الشعب العراقي، وقد سهّلت مهمتها طبيعة المنظام السياسي العراقي المناعي العراقي الخاضع للعاطفة الساذحة على المديد وطبيعة الوعي السياسي العراقي الخاضع للعاطفة الساذحة على المديد وطبيعة الوعي السياسي العراقي الخاضع للعاطفة الساذحة على

<sup>(\*)</sup> عبارات مقتبسة عن الأستاذ محمد حسنين هيكل بتصرف.

إفرازات ثقافات مختلفة ومتباينة وتراث غير ممحص في ظروف تاريخية وإقليمية قاسية.

من أحل ذلك تدعو الحاجة المثقفين بشكل عام، والمسؤولين العراقيين ومنهم القادة الذين عاشوا الأحداث المهمة للمساهمة في إظهار الحقيقة المغيبة في أوحال الستمويه بشكل وطني صادق بحرد من أية مصالح سياسية أو طائفية أو عنصرية أو شخصية لإحقاق العدل في مسألة كتابة التاريخ قبل أن يغادرنا، ليس لهذه الحرب فحسب بل لكل تاريخ العراق المعاصر، بعدما نُفّذ حكم الإعدام بمؤسسات دولة العراق ولو أن العدل يعتبر حلم الضعفاء، والقانون والتاريخ يكتبهما الأقوياء، وهذا مسنطق وتاثير التيار الصهيوني على السياسة الأميركية في عراق ما قبل وبعد نيسسان/أبريل عام 2003 مع خالص الاحترام والتقدير للمسؤولين الأميركيين الوطنيين ومنهم القادة والضباط المهمون في القوات الأميركية الذين خضعوا مكرهين لتلك السياسة. وكثير منا يعلم حجم وقوة التأثير الصهيوني في صنع القرار الأميركي في كل ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

يسعب على الكثير من المثقفين العراقيين أو غيرهم فهم السياسة الأميركية واستراتيجيتها في العراق، التي جعلت منه بحراً هائجاً من الفوضى بإثارتها النعرات العرقية والطائفية ما بين العراقيين الذين عاشوا أخوة لألوف من السنين مضت، بل جعلست هذه السياسة من العراق ميداناً لتحميع قوى الإرهاب المختلفة كفخ كبير لكي يتسنى لها محاربته على حساب أرواح العراقيين، ووحدة وطنهم، وهدر خطير بإمكانياقم، وضياع لمستقبلهم. لقد خلخلت هذه السياسة الوضع العام في العراق كلسه كزلزال عنيف ومستمر. لقد فقد العراقيون أمنهم، ثم فقدوا الثقة بالسياسة الأميركية وما أنتحته من سياسات محلية هشة وضعيفة، بل فقدوا الثقة فيما بينهم فأصبح الأحوة أعداء، والأصعب حين فقد العراقيون الأمل في بناء عراق متحضر عصري في فترة قريبة.

من خلال ولعي بأدب المذكرات، وحدته أدباً رائعاً ليس بتكوينه القصصي والتسسجيلي للحوادث المهمة فحسب، ولكن بالدروس المستنبطة منه لإغناء ودعم التاريخ الإنساني بالحقائق، والموعظة، والحكمة... إلا أن المشكلة لا تكمن في كتابة

المذكرات والسسير الذاتسية بقدر ما يتطلُّب وما يفترض بكتَّاها الالتزام بالجانب الأخلاقي والذي أساسه الصدق وعدم التحيّز ... إن التحيّز هو أحد عيوب الطبيعة البشرية، وهذا الضعف الإنساني يصعب كشفه وتمييزه ثم التغلُّب عليه، فمن تأثيراته الميل إلى التحفظ والنروع إلى الإبقاء على ما هو مسلّم به، وإذا ما تم تجاوزه (أي التحيّن)، فكيف يتجاوز المرء ما ألفه الناس واطمأنوا له، فيصعب على الكثيرين منا المجازفة بالنفاب إلى الجهة الأحرى من التفكير السائد، لكشف بعض الحقائق الجردة من كل تغليف أو تزييف. على الرغم من عجزنا عن تبرئة أنفسنا من الأنانية أو التحيِّز إلا أنسى حاولت أن أكون منصفاً ما استطعت مع الإقرار أن لكل منا نواقصه ونظرته الخاصة النابعة من طريقة تكوين شخصيته، وثقافته، وبيئته. ولضرورات تحقيق الأمانة في تصوير أبعاد أنماط التفكير والنظرة السائدة لها في زمن الأحداث المختلفة، تركت بعض المفردات المسحلة لتلك الأحداث على حالها دون تصرّف ودون تطويعها بما ينسجم والرؤى الحالية لها، وفي بعض المواضيع انطلقت فيها من الموضوع الخاص إلى الموضوع العام أو بالعكس لأوسّع زوايا النظر لذلك الموضوع. من حسن الحظ أنني احتفظت بكل يومياتي، إلا أنني فقدت يوميات الحرب الأخيرة مع خريطة الموقف العملياتي فحر يوم الثالث من نيسان/أبريل 2003، على أثر إحدى الغارات الجوية لطائرات أف 16 الأميركية وأنا في خضم موقف عصيب بمنطقة اليوسفية (جنوب غرب بغداد 30 كم)، فاستعنت بالذاكرة فور انتهاء الحرب، فدوَّنتها حيث كانت الحوادث قريبة ومحتفظة بحرارها.

لقد شملت هذه المذكرات ستة حروب شاء قدري أن أساهم فيها خلال السثلاثين عاماً الفاصلة ما بين حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 والحرب الأخيرة على العراق، ذكرت فيها كل ما علمته، وفيه ما هو كشف للنقاب عن كثير من الأسرار درءاً لأحكام ظالمة أو لتدوين ما يسىء للحقيقة.

في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2003 وقد صادف شهر رمضان، كنت مستمراً في حضور جلسات الاستنطاق الذي كان يجريه مكتب (ICP) التابع للقوات الأميركية في العراق (كان من أفضل الدوائر الأميركية من حيث الالتزام بالجانب الأخلاقي)، فوجئت بعدد من ضباط مركز التحليل العملياتي المشترك

الأميركي الأميركي وقيلت سير العمليات الحربية الحناصة بفيلقي تجاه القوات الأميركية وقد طلبوا مني تثبيت سير العمليات الحربية الحناصة بفيلقي تجاه القوات الأميركية (الفيلة الحنامس الأميركي وفيلق مشاة البحرية - المارينز) واستغرق ذلك عدّة حلسات طويلة لأهمية مراعاة الدقّة في كتابة تاريخ الحرب. وكانوا ضباطاً رائعين أخص بالذكر العقيدين روبرت وكيفن والضابطين - سلطان والكسسز وقد سبق ذلك لقاء متلفز مع القناة الرابعة البريطانية التي أعدت برنامجاً بعنوان (غزو العراق) وكانوا على درجة عالية من الأمانة الصحفية فكانوا جميعاً يستحقون الشكر. أصبحت في 2004/2/29 حراً وقد أحرجت من القائمة السوداء مع الإقرار بأني قائد محترف غير متهم بأي جريمة.

وفي خستام تقديمي هذا لموضوع المذكرات، أقف بإجلال واحترام لضباط وحسود حيسنا الباسل الذين سقطوا في ساحات القتال شهداء أبراراً دفاعاً عن وطسنهم وشرفهم، وكلّي أسف وحسرة لضياع حقوق شهدائنا في الحرب الأخيرة وحقوق عوائلهم المعنوية والمادية، فكانوا ضحية لجريمة أخلاقية ارتكبت بحقهم بعد الحسرب لعدم الاعتراف بحق هؤلاء في الدفاع عن وطنهم وسط بيئة طارئة تجهل معاني شرف الجندية وشرف الانتماء الوطني، علاوة على فقدان الكثير من ضباطنا وحنودنا استحقاقات التقاعد من الخدمة للسبب ذاته. كذلك أنا مدان بالشكر إلى المغفسور له الشيخ المهندس طلال الكعود الذي لولاه لما تمكنت من إكمال وإعداد هسذه المذكرات في هذا الوقت. وأخيراً وجب تقديم الشكر إلى ابني أحمد الذي تكلّف عناء طباعة كافة مسودات هذا العمل... الذي هو حزء مما يتطلّبه الوفاء لجيشنا الباسل ووطننا العظيم والله ولي التوفيق.

كتب المنكرات بغاد 2004

### الفحل الأول

## مع الإسرائيليين وجهاً لوجه في المرتفعات السورية (الجولان) عام 1973

كان الموقف السياسي والعسكري للأمة العربية في غاية التبلور الإيجابي بعد الكارثة الكبرى في 1967/6/5، حينها تحطّم حاجز وهم القوة العربية تجاه القدرة الإسرائيلية المدعومة بالقدرة الغربية، لقد كان صيف وبداية خريف عام 1973 ساخناً جداً نتيجة لاستمرار الصراع السياسي والعسكري مع إسرائيل التي دأبت منذ نشوئها عام 1948 على احتلال المزيد من الأراضي العربية، علاوة على اغتصاب فلسطين برمّتها، وكانت هناك شعارات واستعدادات لحرب تحرير كبرى حسب ما يعلن، وفي الشهرين السابقين للحرب، كان هناك شيء من استعراض القسوة إلا أن سقوط سرب طائرات سورية من نوع ميغ بالكامل في معركة جوية فوق بحيرة طبريا دون إسقاط إلا طائرة إسرائيلية واحدة، كان مؤشراً غير سار لنا كعرب في بداية خريف ذلك العام.

كنت أنتسب آنذاك إلى كتيبة الدبابات الثالثة - لواء المشاة الآلي الثامن - الفرقة المدرعة الثالثة، حيث كانت الكتيبة مدربة تدريباً جيداً، وكان للوائنا تساريخ عريق، وهو القوة البرية العراقية الوحيدة التي شاركت في حرب عام 1967، وكنا نعسكر في منطقة الورار غرب الرمادي بحوالي عشرة كيلومترات. بعد ظهر يوم 1973/10/6 استمعنا من الإذاعات عن نشوب حرب كبرى بين العرب والإسرائيليين على الجبهتين السورية والمصرية، وأن إخواننا قد عبروا قناة السويس، وحطّموا أسطورة خطّ بارليف الدفاعي في الجبهة المصرية، وأن السورين قد الحولان أي خط السورية المحتلة التي تسمى الجولان أي خط

آلون الدفاعي، وهناك احتمال بأن يفتح الملك حسين جبهة الأردن إلا أن ذلك لم يحصل.

في الساعة 10:00 يوم 1973/10/7 استلمنا الأمر الإنذاري للتهيؤ للقتال على الجسبهة السسورية أو الأردنية – إن اندلع فيها القتال – غير أنه كان هناك معضلة تسأمين ناقلات للدبابات حيث كان عددها لا يكفي إلا لنقل لواء مدرع واحد، وقد خُصِّصَت للواء المدرع الثاني عشر من فرقتنا المعسكر شمال تكريت، كما كانت هناك معضلة أخرى تمثلت بأن اللواء المدرع الثاني عشر كان قد بدأ باستلام أعتدته من مخازن عتاد الحبانية حيث زاحمنا في ذلك إلا أنه كان هناك أملاً بوصول سرية ناقلات أردنية لنقل كتيبتنا.

في السوقت السذي شسرع لواؤنا بقيادة المقدم الركن محمود وهيب الجهيّز على طريق الأنبار - الكيلومتر 160 - الرطبة - الحدود الدولية مع سورية والأردن.. وكسان آنسذاك طريقاً رديئاً للغاية بعرض 7 أمتار يتخلُّله العديد من الحفر والكثبان الرملية مستغلاً خفة هذه العجلات وسرعتها إلا أن مسافة 1000 كم التي كانت تفصل عن الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة كانت معضلة كبيرة تؤثِّر على القدرة الفنية والقتالية للعجلات، وكان المطلوب من كتيبتنا - دبابات T-54 ذات التــسليح القديم - المباشرة بالتنقل لمسافات محدودة باتحاه الكيلومتر 160 لحيين وصول الناقلات الأردنية، في ظل هذه الظروف استبدل آمر وحدتنا الرائد عبد القادر بآمر جديد هو وليد محمد صالح التكريتي، ولم يبدُ هذا التغيير آنلذاك سهلا عليهما ولاعلينا كمقاتلين لأن الفهم والمعرفة المتبادلة لخصائصنا كانا مهمين حداً من الناحية المعنوية في العلاقة ما بين الآمر ومرؤوسيه. ومنذ يوم 1973/10/9 بدأت الناقلات الأردنية برفع سرايانا، ثم عزّزت بعدد من الناقلات العسراقية إلا أفسا كانت من النوع القديم والبطيء الحركة، وكانت لنا وقفة في مفرق الطريق المؤدية إلى الحدود السورية الحدود الأردنية بمسافة 90 كلم، وقد كلفيني آمر اللواء بالذهاب إلى قاعدة H3 الجوية لمعرفة اتجاه الحركة حيث كنا ننتظر تحديده من قبل المقر الأعلى، حيث وجدت رسالة من رئيس أركان الجيش

الفريق الركن عبد الجبار شنشل تنبئ لواءنا بالتوجه إلى الجبهة السورية للقتال لأن الأردن اعتذر عن فتح جبهته لعدم استعداده للحرب، وقال بأنه سيبعث باللواء 40 المسدرع للمشاركة بالقتال على الجبهة السورية، فانطلقنا بسرعة نحو الحدود السسورية، وكانت لنا وقفة في منطقة أبو الشامات السورية للتزوّد بالوقود والاستراحة، ثم باشرنا بالتحرك نحو دمشق، فدخلنا أطرافها الجنوبية الشرقية عند الساعة 02:00 يوم 1973/10/12 وكانت مظلمة نتيجة التعتيم، إلا أن القمر كان بدراً، وكانت القوات الشعبية والشرطة العسكرية تؤمّنان الدلالة لنا باتجاه الجبهة حيث شعرنا أن فرصتنا للمشاركة في القتال ما تزال قائمة وأن ذلك سيحدث بعد تنقل قليل، وليس كما حمّنا بأننا سنقاتل في فلسطين، وقد بدا ذلك مسن خسلال نداءات الأدلاء ذوي اللهجة الشامية (الحقوا شرفنا، الله يعطيكم العافية) أي أسرعوا لأن الإسرائيليين اقتربوا منا.

بفطنة، حدَّد السوريون اتجاه تقرّبنا نحو العدو حيث انحرفنا جنوباً على طريق دمستق – الكسوة – الصنمين – شيخ مسكين ثم انحرفنا من الصنمين غرباً باتجاه قسيطة تل عنتر – تلول المال – تل الشعار، وكان اللواء الثاني عشر المدرع بقيادة المقدم الركن سليم شاكر الإمام ولواؤنا قد ضربا مركز قيادة العدو بقيادة الجنرال لانسر، حيث توقّف الاندفاع المدرع المعادي باتجاه الكسوة – دمشق حيث احتواه المحموم العراقي من الجناح الأيمن حيث كانت تدور هناك معركة دبابات كبيرة، إن أول واحب لكتيبتنا ناقص السرية الأولى المشتركة في المعركة منذ اليوم السابق، كان مهاجمة الجناح الأيسر باتجاه تل الحارة لمنع الالتفاف على قواتنا من ذلك الاتجاه بالوقت الذي شاهدنا فيه تراجعاً غير منظم من قبل القوات السورية التي قاتلست ببسسالة في الأيسام الأولى من الحرب حيث تمكّنت من خرق معظم مواضع الإسرائيليين بأعماق مختلفة، وتمكّن لواء مدرع منها من الوصول إلى بحيرة طبريا، وبعسض المستعمرات الشمالية، إلا أن التعرّض المقابل أرجع القوات إلى الخلف، واستمرّت ألسوية مدرعة إسرائيلية باندفاعها على محور القنيطرة – تل الشعار – مفرق سعسع – الكسوة – دمشق مستهدفة تحديد العاصمة وعزل القطاع الجنوبي من الجبهة السورية بكامله إذا ما استطاعت بعض القوات الإسرائيلية المتقدّمة على من الجبهة السورية بكامله إذا ما استطاعت بعض القوات الإسرائيلية المتقدّمة على من المهائيلية المتقدّمة على من المهائيلية المتقدّمة على من الجبهة السورية بكامله إذا ما استطاعت بعض القوات الإسرائيلية المتقدّمة على من الجبهة السورية بكامله إذا ما استطاعت بعض القوات الإسرائيلية المتقدّمة على من الجبهة السورية بكامله إذا ما استطاعت بعض القوات الإسرائيلية المتقدّة على عمر القياء المتطاعة على المتطاعة على عمر القياء المتطاعة على عمر القياء المتطاعة على المتطاعة على المتطاعة على المتطاعة وعراء المتطاعة وعراء المتواء المتطاعة وعراء المتعرب المتطاعة وعراء المتطاعة وعراء المتطاعة المتعربة المتحدد المتحدد المتعربة المتحدد المتحدد المتعربة وعراء المتعربة المتحدد المت

المحور أعلاه من قطع طريق دمشق - شيخ مسكين - درعا، في منطقة غباغب، إلا هجومنا السذي ضرب الجناح الأيمن للإسرائيليين في منطقة تل الشعار - تل العدسية - تلول المال - تل الحارة، أوقف التعرض الإسرائيلي المقابل في الوقت السذي وصلت فيه قطعات الاستطلاع الإسرائيلية مفرق سعسع وكناكر، فحرت معارك تصادفية (خصم يصادف خصمه وهما في حالة الحركة) لقواتنا مع الإسرائيليين في هذه المنطقة تكبد فيها الطرفان خسائر كبيرة، ولعب الطيران الإسرائيلي دوراً كبيراً في إضعاف زخم الهجوم العراقي، إلا أنه تكبد خسائر جسيمة نتيجة فعالية أسلحة الدفاع الجوي السورية المختلفة وعلى الأخص منظومة الصواريخ (كافدرات).

يوم 1973/10/14 كان الموقف كالآتي... كُنُّف العدو غاراته الجوية، وبدأ بفتح ثغرات بجدار الدفاع السوري المدعوم بعناصر من الاختصاصيين السوفيات السذين كانسوا يسرتدون ملابس الجيش السوري بعد تدمير عدد من بطاريات صواريخ (الفولكا، والبيجورا، والكفادرات، وعجلات الشيلكا ذات المدافع الرباعية) وفي الوقت ذاته تمكنت دروع العدو من دفع اللواء الثاني عشر المدرع ولوائنا شرق تلول المال - كفر ناسج، والسيطرة على تلول العدسية - والشمال - وتـــل الحـــارة، واســـتعادة حبل الشيخ من القوات الخاصة السورية والمعزّزة بالعمق باللواءين العراقيين الجبلي 5 والمشاة 20 الواصلين تواً إلى القاطع الشمالي من الجبهة، وعلى ما يبدو أن العدو صمّم على تدمير القوات العراقية لخطورة تأثيرها، وقد علمنا باستشهاد آمر كتيبة دبابات قتيبة الرائد الركن عبد الهادي الراوى الذي تقدّم غاضباً بدبابته مسرعاً نحو دروع العدو ليثبت لآمر لوائه سليم شاكر الإمام أن عزيمته لم تخر حينما اشتدّت عليه مقاومة العدو الذي تسبّب في تـــدمير أعداد كبيرة من دباباته، ومن دبابات كتيبة دبابات المعتصم بقيادة الرائد السركن زهير قاسم شكري، ومن دروع الفوج الآلي بقيادة المقدّم الركن حازم الجــنابي، كــذلك تكبّد لواؤنا خسائر غير قليلة، وكان الفوج الأول منه بقيادة المقديم الركن عبد الكريم الحمداني بينما كان الفوج الثاني بقيادة الرائد الركن كرع شاكر الإمام أما الفوج الثالث فكان بقيادة الرائد الركن حكمت عبد القادر إلا أن السروح المعنوية لكل قواتنا كانت عالية جداً، وقد لفت انتباهنا هسدوء ورباطة حاش القوات السورية رغم خسارتها لكل مكتسباتها الأولى في بداية الحرب.

ليلة 14-10/10/15 أعددت فرقتنا خطة للهجوم على قوات العدو لــتدميرها ودفعهــا خلــف خط تلول المال - كفر ناسج - تل الحارة، أكملنا استطلاعاتنا واستحضاراتنا قبل الساعة 13:00 يوم 1973/10/15 على أن نشرع بالهجوم عند الساعة 15:00 من نفس اليوم، إلا أن هجومنا تأخّر لأكثر من ساعة لعدم اكتمال حشد بعض وحداتنا على الحافة الشرقية لعارضة تل عنتر ذات الأهمية التعبوية حيث أمّن لنا ارتفاع هذا التل والبالغ 92 م رصداً جيداً لساحة المعركة حلال فترة الاستطلاع، حيث شاهدنا بعض دروع العدو أمام قرية كفر ناسج، وخلفها كانت خطوط عديدة من الغبار الكثيف لدروع تتحرك باتجاهنا، كما رصدنا على تل أمامنا جماعة استطلاع معادية تترصّدنا، وكان على هذا التل استحكامات سورية جيدة، إلا أنما خالية من الجنود المدافعين، تساءلنا فيما بيننا ألا ينبغـــى الـــدفاع فيها ولو بفوج واحد من لوائنا؟ وقد لفت انتباهي على بعد أمتار منّا ضابط الرصد المدفعي المخوّل للفرقة المقدّم سالم الحاج عيسي وهو يقوم بتــسجيل أهداف الهجوم برمي قنابل الدخان، يقابله ضابط رصد إسرائيلي يقوم بنفس المهمة ضدناء فسقطت ثلاث قنابل دخان معادية على منطقة تواجدناء فأنهينا استطلاعنا، وقد حجب الدخان الرؤيا بيننا وبين مرصد مدفعيتنا، وحال هبوطنا من القمة نحو أسفل التل للعودة إلى وحداتنا انقضّت فجأة طائرة إسرائيلية من نوع سكاي هوك بيضاء اللون علينا، ورشقتنا بصليات متتالية من مدافع رشاشاتها، فقفزت ورفاقي من عجلة الاستطلاع نوع (بي آر دي أم) التي كانت تقلُّ نا وهي تسير بسرعة، ونجونا من موت محقَّق إلا أننا أصبنا بكدمات نتيجة تدحر جنا العنيف على السفح (على ما يبدو حينها قد حقَّقنا رقماً قياسياً بالقفز الحسر)، ثم واصلنا سيرنا نحو وحداتنا، وقبيل شروعنا بالهجوم سألت صاحبي المسلازم عسصام وكنا جالسين على كوم من الصخور السوداء الصغيرة لماذا لم تستطلع معنا؟ أجابين وهو مطرق الرأس: "فيكم البركة." ثم استدرك قائلاً: "أنا

أوصيت دكتور منير - وقد كان والدكتور من سكنة الحلة - إذا استشهدت فعلمه إعادة حثتي إلى أهلى وأن يقبّل بدلاً عنّى ولدي رائد." فقلت له: "دعك عـن هـذا الأعمار بيد الله." وما هي إلا دقائق حتى سقطت بالقرب منا عدة مقــذوفات خارقــة للدروع وتعالت بعض الأصوات: "دبابات معادية! دبابات معاديـــة!"، فركــضت مسرعاً نحو دبابتي المتوقفة خلف سياج صحري. وكان السوريون قد أعدوا مسرح العمليات جيداً من مواضع، واستحكامات، وغيرها وحال شروعنا بالحركة فاجأتنا عدة تشكيلات من طائرات العدو نوع (مستير وسوبر مستير) بارتفاعات منحفضة جداً، علاوة على عدد من طائرات (الفانتوم والـسكاي هـوك) حيث أثرت على تشكيلنا القتالي للمعركة (أي على طبيعة الانفتاح القتالي لقواتنا)، فكبّدتنا خسائر عديدة في الأرواح والمعدات القتالية. وما إن انجلت غيوم الانفحارات لقنابل الطائرات، حتى ظهرت عشرات من الدبابات الإسرائيلية بمدى قريب جداً من 300-500م (استطعت شخصياً تمييزها من خلال قسراءتي لعلامات النداء اللاسلكية المثبتة على أبراج الدبابات التي كانت أمامي وبالأحسرف العسبرية) فسدارت أكبر معركة دروع سيّالة بمثات من الدبابات اللــيل، وكــل منا يعتقد أنه الناجي الوحيد من هذه المعركة، إلا أننا بدأنا نعيد تنظيم وحداتنا الفرعية (الفصائل والسرايا) رويداً رويداً منذ ساعات الفجر الأولى في جـوٌّ قـارس الـبرودة، وقد امتلأت سماء ساحة المعركة بعشرات متتالية من طلقات الإشارة الملونة للتعريف حيث وجدنا أنَّ العدو قد عُكِّن من دفعنا إلى الخلـف بضعة كيلومترات كما تمكّن من إسقاط العارضة التعبوية المهمة تل عنتر بسيده، ولوصف حالة الفوضى التي حلَّت بنا نتيجة هذا الهجوم المباغت السريع للعدو وجدنا بعض دروعنا متوقَّفة بين دروع العدو نتيجة للاشتباك القريب وشـــدّة الظلام وصعوبة التمييز عبر سحب الدخان المنبعث من الدبابات المحترقة، وقد علمنا بحرح آمرنا الجديد، وإخلائه إلى إحدى المستشفيات الميدانية، واستشهاد وفقدان وجرح العديد منا، ومن غريب الصدف أن إصابة آمر السرية الأولى النقييب عبد الستار عبد الرحمن ومعاونه عبد الغني كانت كسر ذراعيهما

الأيمن، ومن المواقف الحساسة أن الملازم على زيدان من السرية الثانية كاد يدمّر دبابة آمر السرية الثالثة رياض جمال قبيل الفحر لصعوبة التمييز وإن كانت المسافة بيسنهما قسريبة حداً لولا ظهور هدف صديق فحاة بينهما تم تميزه بسهولة من قبلهما، وقد كان هناك العديد من الحسائر بالنيران الصديقة منها تدمير أكثر من ناقله مدرعة ومقتل جميع من فيها من لوائنا من قبل اللواء الثاني عشر المدرع لتشابه نوع الناقلات المدرعة للوائنا مع ناقلات الجنود الإسرائيلية، أن أنسى فلن أنسى منظر النائب العريف حميد شهيد وهو يحاول إطفاء دبابته المحترقة نتيحة إصابتها بالمعركة وذراعه اليمني قد تدلّت مقطوعة إلى جنبه بفعل شظية من المقذوفة المعادية التي أصابت دبابته. لقد كانت معركة اشتباك قريب وعنيف ولم يكن من الصعب إيجاد ثلاث دبابات منا تقاتل معاً وكل دبابة تعود إلى كتيبة ما، ومسن المواقف المحرحة خلال الاشتباك القريب مع دروع العدو أن تعطّل مدفع ومسن المواقف المحرحة خلال الاشتباك القريب مع دروع العدو أن تعطّل مدفع ونستمر بالاشتباك، وفي الليلة التالية نسب لنا الرائد الركن عدنان دحام كآمر حديد، إلا أنه تركنا بعد ساعات لمنصب آخر، وقد تحمّل مساعد الكتيبة موفق صالح العلى عبئاً كبيراً بغياب آمر الكتيبة.

في السساعة 09:00 يسوم 1973/10/16 حاول اللواء السادس المدرع من فسرقتنا الواصل للستو والذي كان بقيادة المقدم الركن غازي محمود العمر أن يستعيد تل عنتر من خلال قاعدة قوية مشكّلة من اللواء الثاني عشر المدرع ولواء المسشاة الآلي الثامن، وقد استطاع هذا اللواء من احتلال قمة هذا التل وسفوحه الشرقية الواسعة والشديدة الانحدار بقتال باسل، إلا أن العدو شن هجوماً مقابلاً دفع اللواء السادس المدرع باتجاهنا بعد ظهر ذلك اليوم، بعدما تكبّدت كتيبتا خالسد والمقسداد، والفوج الآلي الأول العائدة للواء خسائر غير قليلة، وكانت معضلة هذا اللواء هي تغيير الهدف وهو في مسير الاقتراب نحو هدفه الأول تلول معضلة هذا اللواء هي تغيير الهدف وهو في مسير الاقتراب نحو هدفه الأول تلول كخط شروع بالقتال وفقاً للمهمة المستلمة من الفرقة نتيجة لمعارك الليلة الماضية للواءين أعلاه.

يوم 1973/10/17 شنّ اللواء 40 المدرع الأردني بقيادة العميد الركن خالد الواصل قبل ليلة هجوماً مدبّراً بإسناد نارى محدود لاستعادة تل الحارة، إلا أنه فــشل بــذلك بالـرغم مـن الأداء الجيد لدباباته السنتورين المشاكمة للدبابات الإسرائيلية (لغرض التمييز لنا كانت دبابات هذا اللواء ترفع بيارق صفراء صغيرة على هوائيات أجهزها اللاسلكية) وقد ترك اثنتي عشرة دبابة مدمرة هناك، ثم استمرت المناوشات بالمدفعية وبالرمى بالمديات البعيدة للدروع بيننا وبين العدو لأكثر من 36 ساعة متواصلة وعلى ما يبدو أن العدو لم يعد بإمكانه لا التقدم باتجـاه مفرق سعسع - دمشق ولا مواصلة هجومه باتجاهنا، فانتقل إلى الدفاع، وركز على استخدام الأسلحة الحديثة المقاومة للدبابات نوع تاو التي فاجأتنا (لم نكن نعرف حينها أن الإسرائيليين يمتلكونها)، وأنار العدو الليل بجميع وسائط التنوير المتاحة له (بمشاعل التنوير للطائرات، والمدفعية، والهاونات)، وكنا نحاول إخالاء خاسائرنا البشرية خلال فترات الهدوء القصيرة، وكانت معظم جثث حـنودنا محروقة، وقد أدهشتنا دقة وحجم التدمير الذي أحدثته صواريخ العدو بدباباتسنا. بعد ظهر ذلك اليوم اقترح على زميلي الملازم أحمد عبد الرشيد أن نسبحث عن مفقودينا لليومين السابقين ومنهم الملازم عصام العذاري فليس من الـشهامة أن يبقى مصيرهم غامضاً، فتسللنا عبر واد صحري نحو مواضع العدو، وقد شاهدنا دروعنا المدمرة في المعارك السابقة وشهداءنا المحترقين بما، وتعرُّفنا عليى دبابة الملازم عصام التي اخترقتها مقذوفتان نوع مصغر العيار من دبابات العدو، وكان خطؤه رحمه الله أنه رمي 18 رمية من موضع رمي واحد دون تغيير موضعه إلى موضع آخر (من خلال حساب الظروف الفارغة المرمية خارج دبابـــته، فالــسياق الصحيح أن لا ترمى أكثر من ثلاث رميات من موضع رمى رصدنا اثنتي عشرة عجلة حيب تحمل أسلحة مقاومة للدبابات ظننتها نوعا مــشابهاً لمدافع عيار 106 ملمتر (فيما بعد عرفنا ألها منظومة الصواريخ الجديدة نوع تاو الأميركية الصنع التي عرّفها لنا آمر اللواء الأردني الذي شاهدها بدورة تدريبية في أميركا قبل مدة قصيرة) كانت متموضعة مع عدد من الدبابات في الأمام على حافة المرتفع الهضي الذي تسلّنا نحوه، وإلى الخلف تختبئ عشرات من دبابات السسنتورين الإسرائيلية، وكانت حركه جنودهم واضحة جداً رصدناهم بالعين المحردة، وأقرب مسافة وصلنا إليها كانت تبعد 250 متراً عن العدو، وقد استفدنا في تقدمنا من ستر المنحنيات الصخرية، بعدها عدنا أدراجنا إلى موضع سريتنا وقدّمنا تقريرنا إلى آمر سريتنا رياض جمال الذي كان ينتظرنا بفارغ الصبر.

لسيلة 18-1973/10/19 كلُّفنا بمحوم على قطاع الاختراق المعادي (اللواءان المدرّعان 19 و20 الإسرائيليان) بكامل فرقتنا الثالثة بقيادة العميد الركن محمد فتحي أمين لتدمير العدو في تل عنتر وسفوحه الواسعة والصخور الناتئة لدفعه باتجاه كفر ناسج - تلول المال، وجرى قصف تمهيدي كبير بكتائب مدفعية الفرقة 15 و19 و21 على أن تقوم سرية الدبابات الثالثة زائد مقر الكتيبة (المتبقى منها 8 دبابات فقط) بالتسلل ليلاً على الجناح الأيسر بنحو 5 كم بدلالة دورية قتال فلــسطينية، فدارت معركة كبيرة أيضاً، وكنا في موضع قريب وقد موّهنا دباباتنا بالطين، فكنا نرى المعركة حيداً، وبالرغم من فشل قواتنا بدفع العدو من أماكنه، طلب مقدم اللواء قصى صبري من قوتنا الصغيرة ضرب العدو خلف تل عنتر وبحركة بطيئة نتيجة لاكتساء الأرض بالصخور البركانية الصغيرة سوداء اللون، فاندفعا نحو دروع العدو التي كانت على مسافة ما يقارب 800 متر تقريباً وعلى ما أظن ألهم فوجئوا بنا فدارت معركة غير متكافئة حيث كانت نسبتنا إلى العدو 10/1 تقريباً، فحــسرنا نصف دباباتنا بعد أن قطعنا ثلث المسافة فيما بيننا وبين العدو، وكان أول الضحايا ذلك الشاب الأشقر الشعر الملازم صكبان من منطقة الـسعدية الذي تخرج من الكلية العسكرية قبل ثلاثة أشهر فقط مع طائفته الذين احترقوا جميعاً بداخل دبابتهم التي كانت على يساري مباشرة، وقد رصدت أمامنا ثلاث دبابات إسرائيلية تحترق بالوقت الذي لم يكن من الممكن التوقف أو العودة لأن ذلك كان يعني لهاية محتومة إلى أن انخفضت الأرض بنا وفقدت الرؤيا بيننا، فاتجهـنا بعــد ذلــك مع الوادي نحو تل عنتر، حيث واجهتنا نيران كثيفة دفعتنا للدخول مضطرين إلى قرية كفر شمس الكائنة أسفل ذلك التل فشاهدنا آثار معركة دامية ومدمرة قد انتهت تواً، وقد حاول آمر الفوج الثاني من لوائنا (شقيق آمر اللوء السئاني عشر المدرع) قبيل الانسحاب إخلاء بعض الجرحى القريبين من دبابتي إلا أن الأمر تعذّر عليه حين قتل الإسرائيليون الجنود المسعفين والجرحى معا بنيراهم المصوبة من أعلى التل. وقد علمنا فيما بعد أن الفوج الأول من اللواء السادس المدرع بقيادة الرائد الركن حواد أسعد شيتنه قد أبلى بلاء حسناً في هذه المعركة.

بعد انسحاب قطعاتنا من تل عنتر حين أيقنت أنه بات من الصعب دفع العدو من هناك، وحدنا أنفسنا ثلاث دبابات بثلاثة ضباط مع ناقلة القيادة لمقدم لوائسنا (أي رئسيس أركان اللواء) الذي كان يحاول إقناع آمر اللواء بضرورة معاودة الهجوم بالاستفادة من وجوده ودباباتنا الثلاث (واحدة بقيادتي وهي مصابة بطلقة دبابة غير نافذة، والثانية بقيادة الملازم موفق صالح مساعد الآمر، والثالثة بقيادة الملازم عدنان المحياوي) في منطقة الهدف، إلا أن آمر اللواء وجد قدواته غدير قادرة على ذلك إلا بعد مرور اثنتي عشرة ساعة على أقل تقدير وخاصـة أن مدفعية اللواء قد استنفدت ذخائرها، وبعد محاولة يائسة للصمود، وقبيل تطويقنا انسحبنا مع الضياء الأحير نحو الشرق وليس نحو الجنوب الشرقي لتعقيب وحدات لوائنا نظراً لسيطرة نار العدو على الاتجاه وذلك وفقاً لمشورتي السبيّ أخسد بما مقدم اللواء حيث أمّنت التغطية لرفاقي (تبقّي في دبابيّ ست إطلاقات مدفع فقط ثم رميها لحماية ناقلة مقدم اللواء نوع (بي تي آر/50) والدبابتين الأخرتين اللتين نفدت ذخائرهما) وخلال عدة مواقف صعبة تمكّنا من الوصول إلى وحدتنا صباح اليوم التالي، والحقيقة كان موقف مقدم اللواء رائعاً من حيث الشجاعة والإحساس بالمسؤولية لأنه يفترض أن يكون أول من ينسحب من تلك المعركة الخاسرة وليس آخر من ينسحب وفقاً لطبيعة واجباته، كذلك كان موقف جميع عناصر قوتنا الصغيرة وسط قوة معادية كبيرة حاولت بكـــل جهـــدها تدميرنا، ومن المفارقات أنه خلال تملَّصنا من قبضة العدو ليلاًّ سقطت دبابتي في حفرة كبيرة قد تكون أحدثتها إحدى قنابل الطائرات المعادية مما أدّى إلى إصابة مخابر الدبابة عسكر شلال الذي استشهد فيما بعد وفي محاولة مسى للبحث عن واسطة لإخلاء هذا الجريح، ونتيحة للتعب والإرهاق وارتطام رأسيى بالرشاش المركب على برج الدبابة فقد سرت لمسافة بعيدة، وباتجاه خاطئ حيث التقيت بعدد من ناقلات الجنود الإسرائيلية وهي تتحرك باتجاه ما، ظانًا ألها ناقلات جنود عائدة لإحدى وحدات لوائنا لألها من ذات النوع (-M 113) وقــد تملَّكني الغضب لعدم الاستحابة لإشارتي بالتوقف إلا أنني فوحثت حين اكتشفت أنما ناقلات إسرائيلية عند تمييزي لشكل أنبوب عادم المحرك الذي يستخفض إلى الأسفل وليس إلى الأعلى كما في ناقلاتنا، فتمسمّرت في مكاني وحمدت الله أن الظلام والتراب حالا دون تمييزهم لي، وبعدها صحَّحت اتجاهى ولا أدري كـم قطعت من المسافة حين التقيت رفيقي الملازم عدنان الذي كان هــو الآخــر يحاول الاهتداء إلى الطريق المؤدي إلى قواتنا، وبعد مسيرة قصيرة، اصطدمنا بدورية قتال سورية، قامت باستضافتنا في إحدى المواضع السورية القريبة لفترة وجيزة، حيث قدموا لنا شاياً ساخناً، ثم دلُّونا إلى الاتجاه الصحيح مودعيننا بعبارات تشحيعية وبواسطة عحلة حيب عراقية مستطرقة يقودها الرائد محمود بريبيد الدليمي من اللواء المدرع الثلاثين الذي وصل توا إلى الجبهة السورية كمقدمة للفرقة المدرعة السادسة العراقية التي لم تتسن لها فرصة القتال، أوصلنا إلى منطقة تحشد لوائنا، وعند الصباح عدت لإخلاء الجريح واتضح لي أن سائق دبابتي بذل جهداً كبيراً في إخراجها من الحفرة بمساعدة دبابة سورية (مسن الطريف ذكر أنني حصلت على بطانية لإخلاء صاحبي الجريع من أحد حنود طاقم مدفع عراقي مقاوم للطائرات نائم مع رفاقه إلى جانب المدفع الـذي صـادفته في المنطقة بعدما سحبتها منه بقوة حيث كان متمسكاً كما من شــدة برد ذلك الصباح والغريب أنه لم يصحُ من نومه لشدة تعبه على ما يبدو حيسنها). في يسوم 1973/10/20 قصف العدو ولأول مرة قواتنا بكثافة نارية بعد أن حـشد أعـداداً كبيرة من مدفعيته وبأسلوب جرف وتفتيش علاوة على التمركزات الاارية لمواضعنا المرصودة بسهولة لاحتلاله الأماكن الحاكمية والمسيطرة وكانت طائرات العدو تقصف بعنف ما بين فترات رمي مدفعيته.

بعد إعسادة تنظيم سريع لقواتنا وصلتنا الأوامر للاستعداد لتعرّض مقابل كبير مسشترك مع القوات السورية في الساعة 6:00 يوم 1973/10/23 (الفرقتان المدرعتان الثالثة والسسادسة وبعض التشكيلات القتالية العراقية زائد عدد مماثل من القوات السورية). إلا أن هذا الهجوم لم يُنفِّذ لقبول سورية بقرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطـــ الاق النار مع الإسرائيليين بدءاً من اليوم التالي 1973/10/24 وذلك بالاتفاق مع مصر التي كادت أن تفقد نصرها بالكامل نتيجة اندفاع قوات مدرعة إسرائيلية تقدّر بمسبعة ألوية مدرعة بقيادة الجنرال المغامر أرييل شارون عبر ثغرة الدفرسوار الشهيرة نحر الضفة الغربية لقناة السويس حتى وصلت إلى الكيلومتر 101 عن القاهرة، فصدرت الأوامر لنا بالعودة سريعاً إلى العراق في 1973/10/30 حين وصلت زمر من المسراقبين الدولسيين تحت راية الأمم المتحدة من ذوي القبعات الزرق للفصل ما بين الطرفين وللإشراف على وقف إطلاق النار، وأظنَّ أن القيادة العراقية في قرارة نفسها قسد ارتاحت لقرار وقف إطلاق النار بالرغم من استنكارها العلني له بعدما أحسّت بحجم الخسائر التي تكبَّدها نخبة قوالها في غضون بضعة أيام من القتال، وألها قد أدَّت دورها بكل إخلاص على الجبهة السورية (فرقتنا المدرعة ولواءان جبليان وآخر مشاة عسلاوة علمي الفرقة المدرعة السادسة التي لم تشترك في القتال زائد أربعة أسراب طائرات مقاتلة نوع ميغ 21 وسوخوي 7) وأما على الجبهة المصرية (فشاركت فيها بسربين من طائرات الهوكر هنتر وبأفضل الطيارين) وبعد إجراء مراسم دفن شهدائنا الأبسرار في مستطقة أم العوامسيد قرب مسجد السيدة زينب جنوب دمشق، شرعنا بالحسركة صباح اليوم التالي باتجاه العراق، وخلال اجتيازنا الطريق الدولي الجنوبي للعاصمة دمشق عبر منطقة الغوطة الجميلة تراءى لنا جبل قاسيون المشرف على هذه المدينة الموغلة بالقدم وحاضرة الدولة الأموية حيث أسفرت دمشق عن وجهها الحزين لتطبع قبلة شكر ووداع على جبين المقاتل العراقي الذي دافع عن شرفها، وكانت دماء 323 مقاتلاً من فرقتنا المدرعة الثالثة قد طرّزت حلبابما الأبيض بخيوط حمراء زاهية (لا أعرف حجم حسائر التشكيلات العراقية الأخرى) كما عكس ضياء المشمس المشرقة خلفنا وعلى روابي الجولان شواهد النخوة العراقية فتلمك أشلاء 137 دبابـة وناقلـة جنود و26 طائرة عراقية ستظـل تحكى للأجيال القادمة قصة عظيمة عن روح الإخاء. وفي 1973/11/1 دخلنا الحدود العراقية، وفي اليوم التالي الطلقينا نحو معسسكرنا في الورار قرب مدينة الرمادي، وكان استقبال الجماهير لنا لا يوصف، فقد غمرتنا بعواطفها الجياشة، حيث عبّرت عن فخرها بنا... فعلاوة على السواحب القومي والأخلاقي اكتسبنا خبرة رائعة وخاصة في قتال الدروع، لقيد كان الجيش الإسرائيلي شجاعاً ومنظماً ويمتلك مهارات قتالية عالية ويدل هذا على الستدريب الراقي والثقافة الجيدة كما أن التنسيق العالي ما بين قواته السبرية، وقواته الجوية، ومرونة القيادة، والدرجة العالية في إدارة المعارك أهرتنا... لقيد تركت هذه التجربة في نفسي آثاراً إيجابية عديدة أفادتني كثيراً في حياتي المهنية فيما بعد.

#### خريطة ساحة العمليات السورية الإسرائيلية لحرب 1973 الملحق (أ)

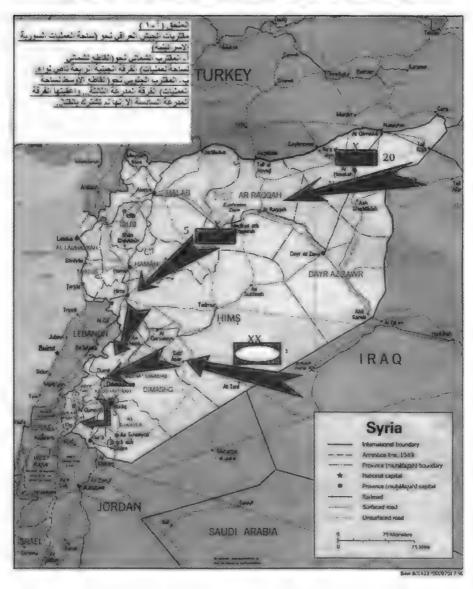

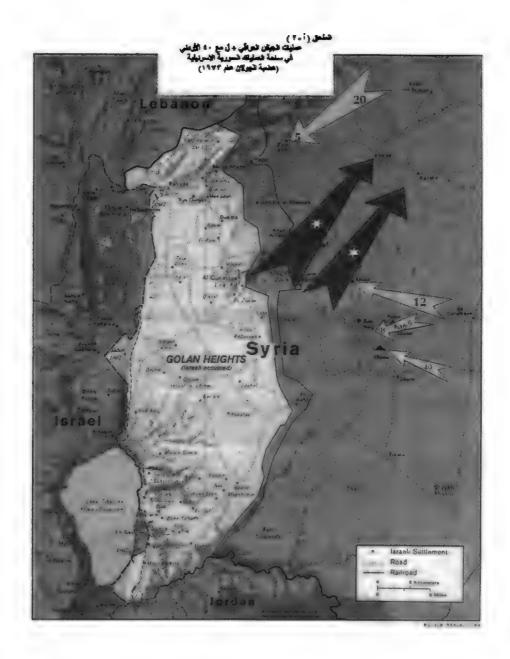

# الفحل الثانيي

# حرب شمالي العراق عامي 1974–1975

المشكلة الكردية في العراق مشكلة قديمة، ظهرت منذ بداية التكوين السياسي الحسديث للعراق على خلفية الوعود السياسية البريطانية العديدة للأقوام والطوائف السي كانت ضمن تركيبة الإمبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، وبعد انتصار بريطانيا على السلطنة العثمانية، لم تتمكن من الإيفاء بكل وعودها لما يستعارض ومصالحها القومية، ومشكلاتها العملية، فالأكراد كجزء من تلك الأقوام كانسوا يأملون بإنشاء وطن قومي في مناطق تواجدهم ضمن الشرق الأوسط. في العام 1919 قمعت القوات البريطانية أول عصيان كردي في منطقة السليمانية بقيادة محمود الحفيد، وبعد بضع سنين من نشوء الدولة العراقية الحديثة في عــشرينيات القـرن الماضي، التحقت المناطق الشمالية الشرقية من العراق الحالى بالكيان السياسي العراقي الجديد، وذلك تحت تاج الملك فيصل الأول، إلا أنه في العام 1932 قمع الجيش العراقي أول تمرد كردي ضد السلطة المركزية لدولة العراق وكيان بقيادة أحمد البرزاني، وخلال الحرب العالمية الثانية، حرت ثاني المحاولات الإنف صالية في المناطق الكردية على العراق بقيادة الملا مصطفى البرزاني، ولكنها قمعت بسسرعة، وهرب قائد التمرد إلى الاتحاد السوفييتي، وبعد قيام النظام الجمهوري في 1958/7/14، واعتراف الدستور الجمهوري في دولة العراق بالحقوق القومية للأكراد، وإعلان العفو العام عن الأكراد المتمردين في الداخل والخارج، عاد الملا مصطفى البرزاني إلى العراق معززاً مكرماً، إلا أنه عاد فتمرد على السلطة المركزية للدولة العراقية عام 1961، فواجهه الجيش العراقي بعمليات مسلحة

للقهضاء على تمرده، إلا أن هذه العمليات توقفت بعد الانقلاب على حكم عبد الكريم قاسم في 1963/2/8، (هذا العام ظهرت أول خلية مخابرات إسرائيلية في المنطقة المشمالية لأغراض مساندة التمرد الكردي)، ثم تجددت عمليات التمرد المسلحة الكردية بعد وفاة الرئيس عبد السلام عارف بحادثة سقوط مروحيته في 13 /1966/4 في منطقة النشوة بمحافظة البصرة. في هذه السنة مدّ الموساد الإسرائيلي المتمردين بمساعدات عسكرية تضمنت أسلحة ومدربين من قطاع المظليين على رأسهم العقيد تسوري ساغي إلى جانب مبعوثي الموساد، وكان لهم دور في أول نصر ميداني كبير للمسلحين الأكراد على الجيش العراقي، عندما هُزمَ اللواء الرابع العراقسي في معركة جبل هندرين، ثم أعقب ذلك تشكيل أول جهاز استخبارات للمتمردين الأكراد في شمالي العراق عرف بجهاز (الباستان) بالاعتماد على الخبرة الإسرائيلية، إلا أن عمليات التمرد توقفت على ضوء بيان البزاز الشهير (رئيس الــوزراء العراقـــى عــبد الرحمن البزاز) في 1966/6/29، وفي العام 1967 توثقت العلاقات الإسرائيلية مع قيادة التمرد الكردي فزار الملا مصطفى البرزاني إسرائيل، وأعقب الزيارة هذه تسهيل هجرة ما يقرب من 5000 كردي يهودي إلى إسرائيل، وبعد بحيء حزب البعث للسلطة في 1968/7/17 بعام واحد، تحدد التمرد في شمالي العراق لحين ما توصلت إليه الجهود السياسية لإيقاف القتال بين الطرفين وفقاً لبيان 1970/3/11 الذي وعد بمنح أكراد العراق حكماً ذاتياً بعد مرور أربع سنوات من إعلانه، ولعب الرئيس السابق صدام حسين دوراً أساسياً في التوصل إلى هذه الإتفاقية عيندما كان نائباً للرئيس أحمد حسن البكر، هذا القانون منح الأكراد العراقيين حقوقاً ثقافية، وإدارية، ودستورية واسعة بالوقت الذي كان محرماً على الأكراد في مناطق الاقليم الأخرى التحدث باللغة الكردية، فحرت حين ذاك احتفالات كبيرة في بغداد، حضرها نياية عن الملا مصطفى البرزاني ولداه ادريس ومسعود، كذلك جرت احتفالات مماثلة في شمالي العراق، وكانت معظم المباحثات قد جرت في معقل البرزاني في منطقة كلالة حيث كان صدام حسين المفاوض الحكومي فيها.

مـــا إن وصلنا أرض الوطن عائدين من سوريا بعد المشاركة في حرب تشرين الأول/أكتوبـــر 1973، حتى باشرنا خلال شهري 11-12 من نفس السنة بإعادة

التنظيم واستبدال دباباتنا القديمة، نوع T-54 بدبابات أحدث نوعا، نوع T-55. وكالمعــتاد في بداية كل سنة ينخرط معظم الضباط الأحداث بدورات المقر العام التدرييية. في 1974/3/11 صدر قانون الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية تصديقاً للبيان الذي صدر قبل أربع سنوات، إلا أن توافق المصالح القومية الإيرانية والإســرائيلية في تحجـيم الدور العراقي المتنامي، وإنسجاماً مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية التي رأت في العراق معرقلاً لمشروع كيسنجر الداعي إلى سلسلة من اتفاقيات السلام للأقطار العربية المحاورة لفلسطين، وحد هؤلاء جميعاً أن الـتدخل بالـشؤون العـراقية الداخلية، وخاصة في إفشال مشروع الحكم الذاتي للأكراد، سيقوض ويحدّد كثيراً السياسة العراقية تلك، وإضافة إلى أسباب أحرى، فقـــد الطـــرفان الحكومي والكردي الثقة المتبادلة بينهما، وتعقّد الموقف، فرفضت القسيادة الكردية المتمثلة بالملا البرزاني هذا القانون، مما أدّى إلى تجدّد التمرد المسلح ضد السلطة العراقية، ولعبت إيران لأول مرة إبان حكم الشاه محمد رضا دوراً مباشراً في التمرّد الكردي منذ بداية العهد الجمهوري في العراق، فشاركت المدفعية الإيرانية الثقيلة في إسناد العمليات المسلحة للتمرد، حيث كان إسنادها في السابق يقتصر على الإسناد اللوجستي والسياسي فقط وخاصة خلال الأزمات المستمرة بين الطرفين، وأساسها الأطماع الإيرانية في الأراضي والمياه العراقية، لقد دفع العراقيون ثمــناً باهظاً لتلك التدخلات الإقليمية بشؤوهم الداخلية. ومن المعروف أن إسرائيل عملت بالتعاون مع بعض دول المنطقة لتنفيذ استراتيحية المحيط كاقتراب غير مباشر علي الدول الساندة للقضية الفلسطينية. من خلال ردّ فعل الحكومات العراقية المتعاقبة، أصبحت المنطقة الكردية ذات ولاءات مختلفة، فمنها من يعمل ضمن سياســة الدولة ومتعاون معها، ومنها من يعمل ضدها، في هذه الفترة تحالف تيار ماركىسى علمان يتمثّل في الحزب الشيوعي ومجموعة حلال الطالبان (المثقفون والماركسيون) مع التيار القبلي الديني الذي يمثُّله البرزانيون وفق توافقية مصالح تلك الأطراف ضد الحكومة العراقية وبحجج مختلفة، فشاركوا في عمليات التمرد المسلح جنباً إلى جنب مع البرزانيين، حينها ومن أجل وحدة العراق أعلنت القيادة تكليف قواتنا المسلحة والمتطوعين من المواطنين الأكراد الموالين للحكومة (قبائل السورجية، والــزيبارية، والجاف، والهركية وغيرهم) لإنهاء التمرد العسكري الكبير الذي قاده الملا مصطفى البرزاني في شمالي الوطن وذلك في 1974/4/1.

صدر الأمر بإلغاء الدورات التدريبية للضباط المنتسبين للقطعات التي كلفت بالمهمة أعلاه حيث التحقت بوحدتي (كتيبة الدبابات الثالثة) التي حشدت في كركوك، وكان واجب السرية الثالثة التجحفل مع قوة يقودها المقدم الركن عبد المستار المعميني آمر لواء المشاة الرابع زائد الفوج الثاني من نفس اللواء مع ثلاث سرايا مغاوير من الفرقة الثانية وما يعادل فوج من الموالين الكرد بإسناد مدفعي وهندسي وجوي لفتح طريق كركوك - طقطق - كويسنحق بطول 72 كم، وكسر الطوق عن فوجى اللواء أعلاه المحاصرين (الفوج الأول في طقطق، والفوج الثاني في كويسنجتي). وفي نفس الوقت، كلَّفت سرية الدبابات الأولى وحدتنا مع القوة (الفرقة الرابعة) المكلفة بفتح طريق الموصل - دهوك - زاحو وسرية الدبابات الثانية بالتححفل مع القوة المكلفة بفتح طريق كركوك - جمحمال - السليمانية وكانــت معظــم تشكيلات الجيش العراقي القتالية ذات خبرة واسعة في مواجهة أعمال التمرد المسلحة وحرب العصابات وخاصة الفرقتين الثانية والرابعة الجبليتين. تعتبير حرب العصابات من الحروب الخاصة والمعقدة، خاصة وأن طبيعة شمالي العراق جبلية وعرة، وتكتسى أجزاء كبيرة منها بالأشجار والنباتات الطبيعية مع ندرة الطرق الصالحة لحركة العجلات، ولا تسمع بالانفتاح الواسع للقوات. كانت منطقة برزان ثم كلالة معقلين أساسيين للبرزانيين لانعزالهما الطبيعي ولقرهما من الحدود الإيرانية. ومن المعلوم أن المناخ يلعب دوراً مهماً في العمليات العسكرية حيث تنقطع الطرق نتيحة سقوط الثلوج وذلك يستمر طيلة فترة الشتاء.

كان أسلوب قتالنا يبدأ بحشد عدد من الأرتال في بداية الطريق أو المحور، فتستقدم السدروع في الأمام مع الرمي بأسلوب النار المتوقعة أولاً وبحماية المغاوير وبإسناد صنف الهندسة العسكرية لتطهير الطريق من الألغام قدر الإمكان، أما المشاة فكانوا يتقدمون على جانبي الطريق لتدمير المواضع المعادية، ومسك الروابي المهمة، وبإسناد ناري وجوي محدود من طائرات السوخوي 7 والهوكر هنتر، وبعد إكمال فستح الطسريق تتم حمايته بالمراباة الثابتة والسيارة وغالباً ما يخصص لهذا الواجب

وحدات الاحتساط العاملة آنذاك، وكانت استراتيجية الجيش العراقي في معالجة أعمال التمرد الواسعة تتمثّل بفتح الطرق الرئيسية بالقوة، ثم مسك العوارض الجبلية الحاكمة والمسيطرة، وبعدها تتم سلسلة من عمليات فتح الطرق الثانوية والعرضية وإجراء عمليات التفتيش الواسعة عن المتمردين وقتالهم أو مطاردةم. وغالباً ما تبدأ هدفه العمليات الرئيسية في بداية الشهر الرابع إلى بداية الشهر الثاني عشر من كل سنة، وخلال فترة الشتاء، تنخفض الفعاليات القتالية إلى أدن حدودها، فتقتصر على دوريات قتال صغيرة، حيث يتم استخدام النيران المختلفة للهاونات والمدفعية، وفي بعض الأحيان تستخدم القوة الجوية، وتقوم القوات العسكرية بتخزين مواد تموين القتال عما يكفي فترة الشتاء بكاملها. ويحرم العديد من المقاتلين من الإجازات لتعذر تسيير القوافل الآلية، وتلعب النقلية الحيوانية دوراً رئيسياً في عمليات الإدامة اليومية ما بين القطعات المتخندقة على شكل ربايا وحاميات مختلفة الأحجام وفقاً لخطورة الستهديد المعددي، ويشكّل تكتيك الربايا الدفاعي أساس شكل وهيئة المواضع القتالية، وكل ربية تؤمّن الدفاع لجميع الجهات مع استحكامات جيدة من المواضع القتالية، وكل ربية تؤمّن الدفاع لجميع الجهات مع استحكامات جيدة من أسوار الصخور، والأسلاك الشائكة، والألغام.

كنت أشغل منصب معاون آمر سرية الدبابات الثالثة عندما كلّفت سريتنا التححفل (الدخول ضمن تشكيل مشاة سواء كان فوجاً أو لواءً) مع اللواء الرابع الجبلي وهو من الألوية القوية ذات الخبرة الكبيرة، إلا أنه قد خسر معركة جبل هسندرين في عمليات عام 1966 كما ذكرنا سابقاً، ولأجله أشار قائد المنطقة السشمالية الفريق سعيد حمو، وقائد الفرقة الثانية العميد الركن طالب محمد كاظم لآمر اللواء الرابع على أهمية تحقيق نصر كبير في هذه العمليات الجديدة لتعويض هذا اللواء عن الخسارة المادية والمعنوية السابقة على الرغم من تحقيقه نجاحات مهمة في عمليات عام 1969. لقد استلمنا مهمتنا كجزء من مهمة اللواء أعلاه بقيادة الستقدم لفتح طريق كركوك – شوان – كويسنجق الذي أغلقته القوات المتمردة، وتم حشدنا ليلاً في مفرق الطريق العام كركوك – آلتون كبري المتقاطع مع طريق كركوك – كويسنجق. تطلب وجود آمري رعائل (فصائل) جدد في سريتي خسرورة قيادة التقدم من قبلي لأسباب أخلاقية، ولم يكن ينقص هؤلاء الملازمين ضرورة قيادة التقدم من قبلي لأسباب أخلاقية، ولم يكن ينقص هؤلاء الملازمين

الــشحاعة بل الخبرة حيث لم يكملوا كل دوراقم الأساسية للصنف المدرع وهم عامر شياع، وعبد الجليل عبد العزيز، وتركى حروبي (لقد استشهد الأخيران فيما بعد بالحرب العراقية الإيرانية. وأما الأول، فأصبح قائداً لفرقة مدرعة وعميداً لكلية الحرب قبل أن يحال على التقاعد قبيل غزو العراق عام 2003). في الساعة 06:00 يـوم 1974/4/22 اندفعنا بتقدم سريع باتجاه شوان التي حدث فيها أول اشتباك، فحرى التقدم بين اشتباك وآخر حتى تمّ إكمال المهمة يوم 1974/4/30 مع كسر الطـوق عن الفوجين أعلاه والحمد لله كانت الخسائر محدودة، إلا أن كويسنحق أمست تحت تأثير الهواوين والأسلحة المتوسطة من اتجاه العارضة المهمة حبل هيبت سلطان. وقد حدثت أهم المقاومات في منطقة شيوا سور والوادي الأحمر حيث أصيبت إحدى دباباتي بلغم مضاد للدبابات، وسقطت دبابة أخرى في الوادي الأحمـــر، وأصيب عدد من مقاتلينا بإطلاقات القناصين الذين كانوا يختبئون حيداً على حافة الوادي ومن المصابين عناصر من حماية آمر الفوج الثاني المقدم الركن ضياء الدين جمال، وبالكاد استطعت إنقاذ هذا الرجل عندما وضعت دبابتي بينه وبين قناصة العدو، وكذلك نجحت القوة المكلفة بفتح طريق كركوك - جمحمال – السليمانية، ونجحت قوة أخرى كذلك في فتح طريق الموصل – دهوك – زاخو إلا أن تقـــدم قوات الفرقة الثامنة بقيادة العميد الركن طه الشكرجي المكلفة بفتح طريقي (أربيل صلاح الدين شقلاوة سبيلك كلى على بيك راوندوز كلالة حاج عمران) كان بطيئاً لشدة المقاومة ووعورة المنطقة حيث توقّفت القوات المهاجمة في مـنطقة مـا بين جبل نواخين وأسفل جبل كورك أي منطقة (كلى على بيك) ثم أصبحت تحت رحمة النيران المعادية.

في 1974/6/1 أكملنا تحسشدنا في منطقة قليسان جنوب السليمانية حيث تجحفلت سريتي مع لواء المشاة الرابع عشر الذي كان بقيادة العقيد الركن عبد الحسبار الصافي حيث كلفنا بفتح طريق (السليمانية عربت دربندخان)، بالرغم من بقاء تواجد العدو في جبل قره داغ وجبل أزمر المسيطرين على مدينة السليمانية. وهسذا الطسريق يؤدّي إلى مضيق دربنديخان، وكانت مهمتنا فتح هذا الطريق من السليمانية حتى نفق القطار في دربنديخان، وأهم المناطق هي ناحية عربت، وحسر

دانجرو، ومرتفعات دربند يخان الطرف الشرقي لبحيرة دربند يخان. وقد كلّفت بقديدة السرية لتمتّع آمر السرية بإجازة. وبالرغم من إصابتي بمرض التهاب المعدة الحداد، إلا أنني صمّمت أن أنفّذ الواجب دون إخبار مقر اللواء بحالتي الصحية للسببين، الأول تجنّب الظن السبّئ، والثاني كما ذكرت سالفاً كان كل ضباط السرية من الضباط الخريجين الجدد الذين لا يمتلكون خبرة كافية.

في الــساعة 5:30 يوم 4/6/4/1 شرعنا بالتعرض، حيث اصطدمنا بوقت مبكر عقاومــة متوسطة الشدة، فتمّت إزاحتها خلال الساعة الأولى، إلا أنني خسرت سائق دبــابتي جندي أول حسين غرقان، الذي أصيب في رأسه بطلقة قاتلة نتيجة خروجنا للقــتال بالأسلحة الشخصية، عندما تعذّر علينا استخدام أسلحة دباباتنا لعدم وجود ساحة رمــي كافية لها وبسبب انقلاب دبابة المقدمة من على قنطرة الطريق لإصابة الــزلفات الزجاجية بإطلاقات مما جعل من المتعذر على سائقها تقدير المسافة والاتجاه جيداً وقد ساهم في ذلك ضيق القنطرة التي كانت بعرض الدبابة.

بعدها انفتح الطريق نحو عربت، عندها استقبلنا أهلها بالرايات العراقية والبيضاء، ومنها اندفعنا سريعاً لإزاحة باقي المقاومات في منطقة حسر دانجرو وزرايين، ثم تدمير المقاومة الكبيرة في منطقة دربنديخان، وتم الاتصال عند النفق بطلائم اللواء السادس عشر المدرع بقيادة العقيد الركن محمود وهيب المتقدم من حصين حلولاء، وكان أحد رشاشات العدو الثقيلة نوع دوشكا في موضع رمي حصين ومسيطر حداً، ثما منع مشاتنا من مواصلة التقدم نحو نفق القطار، فقررت الاندفاع نحوها، وكانست زاوية الارتفاع قد قاربت (45°)، وكان يقود الدبابة الرامي العريف خالد بدلاً من سائقها الشهيد، وبصعوبة بالغة حثمت الدبابة على موضع الرشاشات المعادية، فعندها تمكن المشاة من الاندفاع النهائي، والوصول إلى الهدف. وقد أثار صعود دبابتي دهشة آمر اللواء الذي منح سائقها مكافأة مالية، إلا أنه سائلي عن سبب الرائحة النتنة المنبعثة من الدبابة، وأسباب الدماء الظاهرة على ملابس السائق، فأحبته بأن ذلك الدم يعود إلى السائق الذي استشهد في بداية تنفيذ المهمة، وهذه الرائحة ناتجة عن تعفّن ذلك الدم.

في 9/4/6/9 تعرّضنا بالهجموم لمنطقة قرة داغ الواقعة شرق السليمانية،

وتمكَّانا من طيرد العدو منها بعد معركة استغرقت كل نمار ذلك اليوم، حيث انسحبت فلوله باتجاه سلسلة الجبال الفاصلة بين حوضى عربت وهر ديالي، بعدها عـــدنا إلى مــنطقة زرايين لإسناد الفوج الثاني من اللواء 90 الاحتياطي الذي كان يتعرّض يومياً لعدة هجمات معادية مع قصف بالهاونات. وفي 1974/6/11، كرّر العدو هجومه باتجاه مواضع الفوج أعلاه دون تمكَّنه من كشف دباباتنا، فتصدّينا له بقوة، وجرى تدميره، وأسر مدفعي هاون عيار (120 ملم)، فارتفعت معنويات حـنود هـذا الفوج كثيراً إلا أن هذا الفوج كان سيِّئ الحظ، فعند المغيب انقلبت إحدى شاحنات نقل الجنود، فقتل على أثرها 18 جنديًا، وصادف أن عددًا كبيرًا من جنود هذا الفوج كانوا من منطقة واحدة من محافظة ميسان فأخذهم العاطفة، والهال بعض أقارهم على مساعد آمر الفوج الملازم الأول طارق بالضرب لاعتقادهم أنه كان مسؤولاً عن الحادث، حيث أمر بتحميل عدد كبير من الجنود في هـــذه الشاحنة لقلة الشاحنات في هذا الفوج. ثم تعاظم الحدث بما يشبه التمرد لقلة ضبط جنود الاحتياط، مما اضطرين إلى حسم الموقف باستخدام قوة من سريتي، بعدما أمسكت بالمحرّض، وكان برتبة نائب ضابط ينتسب إلى نفس عشيرة هؤلاء القتلي. وفي صباح اليوم التالي واصلت مسيري نحو منطقة السليمانية، وحاول آمر الفــوج إقناعـــى بالبقاء لليوم التالي ريثما يستتب الهدوء في الفوج، إلا أنني كنت ملزماً بتوقيتات لا يمكن تجاوزها.

في 1974/6/17 اكتمل تحشدنا مع قوة كبيرة غرب مدينة السليمانية، وكان الهدف تحرير حبيل أزمر المؤثر جداً على سلامة المدينة، مع عدد من الرواقم الأخرى، وكان عدد تشكيلات المشاة أربعة، زائد لواء قوات خاصة، وبعض السوحدات المدرعة بالإضافة إلى إسناد ناري جيد، وكان واجبنا قيادة التقدم على طريق السليمانية – أزمر – جوارتة، ومهمتنا تنتهي باحتلال قمة الجبل مع اللواء السرابع مسشاة. في الساعة 5:30 يوم 1974/6/18، شرعنا بالحركة وبدأنا بتسلق الطريق الضيق آنذاك حتى الساعة 14:30، عندها توقّفنا عند كلي أزمر وهو عبارة على طريق شديد الالتواءات مع حافة شديدة الانحدار، وذلك بسبب اكتشاف فصصيل الهندسة لعدد من الألغام المضادة للدبابات، وعدد من موانع الطريق على

شكل حفر، إلا أن هذا الفصيل الشجاع، تكبّد خسائر كبيرة أوقفت عمله. وفي السباعة 17:30، صدر أمر الانسحاب إلى مناطق الانطلاق، لتعذّر وصول جميع الأرتال إلى أهدافها، لقد استثمرت هذه الفرصة لإخلاء أكبر عدد من الشهداء والجرحي على ظهور دباباتنا. وقبيل المساء وبينما كنّا نسد نقصنا من الوقود والمعتاد، علمنا أن القيادة الشمالية تحقّق حول من أعطى أمر الانسحاب للواء الرابع السذي كانست سريتنا تقود تقدّمه (كنت أقود الدبابة الأولى وفي منعطف طريق الكلي اصطدمت بمقاومة شديدة، وكان معظم جنود فصيل الهندسة العسكرية الذي يتقدّم دبابتي قد أصيبوا، ومنهم آمر الفصيل بطلقة في رقبته، وقد تمكّنت من إسكات المقاومة، وتخليص هذا الفصيل. وقد اضطررت إلى استخدام بندقيتي في هذه المشاغلة لتعذّر استخدام مدفع الدبابة، في ظل هذا الموقف، اتصل آمر السرية رياض جمال، وأبلغني بالتوقف، ثم الانسحاب إلى منطقة الانطلاق أسفل الجبل وفقاً لأمر استلمه من اللواء الرابع، وكانت عملية الانسحاب صعبة لأن الطريق الجبلي كان ضيقاً حداً ولمسافة تزيد عن 300 متر كانت دباباتنا تسير باتجاه الخلف، وبإشارات من الاستدارة نحو الخلف بالتعاقب).

في السساعة 8:30 يسوم 1974/6/19، وقبل شروعنا بالتقدم بحدداً، وصل إلينا العميد الركن عبد الرحمن سوسة من مقر القيادة الشمالية؛ وهو من الضباط الأكراد وهسو في حالة انفعال شديد، فألقى القبض على آمر سريتنا متهماً إياه بالانسحاب بدون أمر. وقد أثار هذا دهشتنا، فعندها حادلت هذا الضابط الكبير للدفاع عن أمر سريتي، إلا أنه لم يستمع لي، وأصر على أخذه معه بالمدرعة التي كان يستقلها. ودفعاً لسبهة تقصير سريتنا طلبت منه الإذن بالانطلاق، فأخبرني بأنه سيوعز إلى اللواء السرابع بمواصلة التقدم خلف سريتي، فقدت السرية بأقصى سرعة نحو طريق الجبل، وبدأنا بالصعود على ذات الطريق الذي انسحبنا منه في اليوم السابق، وكالعادة كنت في الأمام لأن الطريق ضيق جداً، لا يسمح إلا بالتقدم بأسلوب الرتل. وقد تركت (رعسيل) فسصيل دبابات في بداية الطريق بانتظار وصول اللواء الرابع. وبعناية إلهية عسبرت بجميع دباباتي منطقة الكلي في ظل رمي شديد من الحافة العلوية للحبل دون

تمكُّ من أسلحة دباباتنا من الرد ومشاغلة نار العدو حيث يتعذر على مدافع الدبابات الوصول إلى زاوية الارتفاع المطلوبة لأن حافة الجبل كانت على شكل قطع يساوي (90°). أما الجهة اليسرى، فتشكّل فضاء الهاوية نحو الوادي، وبعدما تمّ الوصول إلى رقبة الجبل، هناك حاهمي مانع طريق على شكل قطع محفور بالجحارف البدوية تسنده عددة مواضع لرشاشات معادية تمكّنت من تدميرها، وكذلك من تخفيف القطع باستخدام مدفع الدبابة، وبعدد من إطلاقات (المهداد). وعند وصولي إلى حافة القمة كان فيها المخفر القديم، والذي تم تدميره بسهولة، والقضاء على القوة المدافعة فيه، علاوة على تدمير مدفع مقاوم للطائرات عيار (37 ملم). بعدها، اتسع الجال لانفتاح عدد من الدبابات فتم احتلال القمة المشجرة، فشاهدنا في فضائها تشكيلاً من طائــراتنا السوخوي المقاتلة، وعلمت فيما بعد أن طيار إحدى تلك الطائرات أخبر القيادة السشمالية بوصولنا إلى القمة التي كانت بارتفاع 1709م، فتمّ الاتصال اللاسلكي بي من قبل القيادة الشمالية مع عبارات التشجيع والإعجاب، وطلبوا مني تقسم الاحتسياجات الضرورية التي أراها مناسبة، فطلبت سرعة إيصال قوة مشاة لمعالجة المقاومات المعادية على حافة القمة المشجرة. وخلال أقل من ساعة، شاهدت قسوة مشاة آلية محمولة بناقلات مدرعة نوع (BTR 60). وعند منعطف الطريق الجبلي، انفحرت عدة ألغام تحت الناقلة الأولى، ثم علمت بأن الهندسة العسكرية تمكَّنت من رفع 12 لغماً مضاداً للدبابات لا أعرف كيف لم تنفحر بدبابتي أو الدبابات المعقبة لها. وبعد ساعتين، وصلتني مجموعات من القوات الخاصة، كادت تمروت عطشاً، فأسعفناها بالماء المحمول في دباباتنا لسقوط المروحية المكلفة بحمـــل المـــاء لهم، وقبل الانسحاب مساءً تمّ تبديلنا بدبابات نوع M-24 من كتيبة المدبابات الثانية (وهي من الدبابات الأميركية القديمة حيث اضطررت لقطرها بــدباباتي عــند رقبة الجبل)، وطلب منا قصف المواضع المعادية باتجاه حوارتة وسط دهمشة قائد المنطقة الشمالية الفريق سعيد حمو بكفاءة مدفع الدبابة من عيار 100 مله، وبمداه الطويل 16800 متر، حيث استفدنا من ارتفاع مواضعنا بالنسبة إلى الهدف، وعندها طلبت منه إطلاق سراح آمر سريتنا كمكافأة لما أنجزناه مع إصراري على براءته، فتم لي ذلك، وقد منحت نوطي شجاعة مع مسلس هدية. بعدها نفّذنا عدداً من الغارات باتجاهات مختلفة لتحقيق مبداً (طارد العدو بـــدل أن يطاردك) إلا أن الموقف في قاطع – كلي علي بك – كان سيئاً لشدة وعــورة المنطقة (كورك – نواخين – خليفان – ظهر السمكة) مع سوء تقدير القــيمة التعـبوية لعارضة – ظهر السمكة – من قبل قيادة الفرقة الثامنة التي كانــت بقيادة العميد الركن طه الشكرجي والمشهور بتهــوره، إلا أن نجــاح سرية دبابات خفيفة نوع (67-BTR) من كتيبة الدبابات الثانية بقيادة الملازم الأول بــرجس سلمان العذبان (الذي استشهد فيما بعد خلال الحرب العراقية الإيرانية عندها كان يقود لواءً مدرعاً) وبمساعدة جهد هندسي كفوء تمكن من اعــتلاء قمــة جــبل (كــورك) ومنها جاء تخطي المضيق وانفتح الطريق إلى اعــتلاء قمــة جــبل (كــورك) ومنها جاء تخطي المضيق وانفتح الطريق إلى الستقدم توقف عند منطقة الجسور وخاصة الجسرين الرابع والخامس. وأمست (كلالة) معقل المتمردين على طريق جومان – حاج عمران – الحدود الإيرانية قريبة لكنها منيعة.

في 1974/7/5 كلفنا مع لوائنا لواء المشاة الآلي الثامن بقيادة العقيد الركن عسبد الكريم الحمداني (الذي أعدم عام 1998 بتهمة التآمر على الرئيس صدام حسين) بعد تحرير جبل (هيبت سلطان) بحجوم ليلي مباغت بالاندفاع من مفرق (بسستانة) نحو (خوشناو) ثم (شقلاوة) سفح جبل (سفين) الشمالي بغارة كبيرة استهدفت تدمير المناطق الإدارية للمتمردين. وكانت غارة ناجحة جداً اسر فيها المشروبات الروحية الغالية الثمن تثير الدهشة، فدمّرت بأماكنها مع رفع حمولة 70 المشروبات الروحية الغالية الثمن تثير الدهشة، فدمّرت بأماكنها مع رفع حمولة 70 عجلة مدن الأرزاق للاستفادة منها. ومن الظواهر الشاذة، كان يوم 1974/7/7 عملاً جداً، ومن الطريف أن أذكر هذه الحادثة وهي عندما صدر الأمر لي بتحميع دبابات سريتي لتنفيذ الواجب نحو منطقة خوشناو، كان أحد رعائل (فصائل) سريتي على المرتفعات المطلة على بحيرة دوكان، فتعذّر على إحدى دبابات ذلك الرعيل الهبوط نحو الوادي. وكان آمر الرعيل من الضباط الجدد الملازم عامر شياع، وكانت تلك الدبابة تبدو من الوادي بوضع تسهل حركتها إلى الأسفل مما اضطري

للصعود إليها بواسطة عجلة الجيب متهماً سائقها بالتخوف وقلة الكفاءة إلا أنني حين وصلت إليها، وجدها بوضع صعب ومعقد مع احتمال كبير بسقوطها نحو السبحيرة لشدة الانحدار، غير أنني كنت مجبراً على قيادها بنفسي نحو الوادي، وبصعوبة بالغة مع عدد من الانزلاقات غير المسيطر عليها نجحت في إيصالها بسلام إلى طريق الوادي في منطقة بستانة. وعندها صرخت بوجه سائقها أكان هذا متعذراً عليك وأنت سائق قلم؟ وفي الحقيقة كان ينطبق علي المثل القائل: "مكره أخاك لا بطل".

في 1974/8/2 نفّذنا غارة كبيرة لتطهير المرتفعات المطلة على الطريق الواصل بين عسربت ودربنديخان، ونتيجة لعدم دقة موقف الفوج الأول (قوات خاصة) كادت الطائرة المروحية لقائد المنطقة الشمالية ومعه قائد الفرقة الثانية أن تسقط بنيران العدو حين هبطت اضطرارياً قرب دباباتي حيث أوجزهما بدقائق الموقف إلا أن آمر الفوج أعلاه وهو المقدم الركن شامل لم يسلم من لعنات قائد المنطقة.

يـوم 1974/8/7 تحسركنا إلى قاطع (رانية) - حوض (بلكان)، فتم تحريره بسلسلة من المعارك التي اشترك فيها اللواء الأول الآلي (ميكانيكي)، ثم تحركنا إلى منطقة مضيق سنكسر حيث شكل الكتف الأيمن بداية جبل (أسوس) وفتحة دخول مسياه بحيرة دوكان، والكتف الأيسر بداية جبل (كيوه رش) الذي يمثل من جهتنا حائطاً جباراً من الصخور ومن خلال هذا المضيق يمر طريق (رانية) - (قلعة دزة) وقد أغلق العدو هذا المضيق بالصخور وبالألغام المختلفة. وبعد سلسلة من هجمات المسئاة، والقصف المدفعي الثقيل، والرمي المباشر بالدبابات تم الاندفاع من المضيق نحو قلعة دزة، حيث حرّرت يوم 8/8/18 وقد سبق ذلك عملية عبور بحيرة دوكان بالأطواف من قبل الفوج الثالث التابع للواء الثاني عشر المدرع وبعض وحدات لواء المشاة الآلي الأول بقيادة المقدم الركن محمد حواد البدر المعروف عدنا بعدها إلى مأوى قرب المقر الجوال للفرقة الثانية (حوار قرنة) ولإمرة مقر كتيبتنا الذي تحرّك لأول مرة من كركوك (كان عناصر الهندسة العسكرية يفحرون بعض الألغام المعادية المرفوعة من قبلهم في مضيق سنكسر على حافة بحيرة دوكان

مما أدّى إلى مسوت كميات من الأسماك وهالني حجم إحدى تلك الأسماك التي نسميها بالشبوط والتي قاربت المترين طولاً.

شنّ العدو ليلة 30-1974/8/31 هجوماً كبيراً على قطعاتنا الموجودة في قاطع قلعة دزة ولأول مرة بإسناد المدفعية الإيرانية الثقيلة من (عيار 175 ملم) مع قصف مضيقي (سنكسر) و(رانية) وقد ترافق ذلك مع قصف تجاه أحدث بطارية مدفعية لــنا كانــت هناك من عيار (130 ملم)، فكان موقفاً أدهش الجميع حين أصبح الــتدخل الإيــراني سافراً، وعلى استعجال شكَّلت قوة مرتبة بإمرتي من الدروع والمسشاة حيث أوجزني قائد المنطقة بمهمتي القاضية بنجدة القطعات في قاطع قلعة دزة وابتداءً من قرية سنكسر لأن موقف الفوج الثالث الآلي من اللواء الثاني عشر المدرع المدافع في قلعة دزة كان غامضاً. إلا أن القصف الشديد لفتحة المضيق حال دون عبور المشاة المحمولين بعجلات الحمل، فقدت دباباتي بفاصلات طويلة لتفادي إصابتها، وبسرعة عالية عبرنا النقطة الحرجة، وتبيّن بأن موقف الفوج الأول من اللواء الأول بقيادة عبد الكريم العيثاوي في (سنكسر) لا بأس به. وبعد إزاحة مقاومة بسيطة في منتصف المسافة عند قرية (جيراوة)، وصلنا إلى موضع (قلعة دزة) حيث تحمّل الفوج الثالث من اللواء الثاني عشر بقيادة المقدم الركن حازم الجنابي شدة الهجوم والقصف الثقيل وقدّم تضحيات كبيرة. إلا أن صمودهم قد أدهش الإيسرانيين الذين كانوا يراقبون المعركة من جبل أسوس، وعلمنا ذلك من خلال استراقنا السمع لمكالماقم اللاسلكية.

يـوم 74/9/27 كلّفــت بالتححفل مع اللواء الثاني مشاة الذي كان بقيادة المقــدم الــركن قيدار محمد صالح وبالاندفاع من حوار قرنة إلى سرحاوه لتحرير المرتفعات الجبلية في قاطع (بيت واته) لتأمين قاعدة الانطلاق على محور ضيق حداً ضــمن مــنطقة شــديدة الوعورة لتخطّي حبل (هندرين) نحو (كلالة)، ولتفادي المقاومــات الشديدة في منطقة الجسور. شرعنا بالتعرض بثلاث أرتال، الرتل الأيمن الفوج الأول من اللواء الثاني عبر السلسة الجبلية عمدف احتلال الراقم (م) 1821 متر، وكــنت أتقدم الرتل الوسطي بدباباتي وأساسه الفوج الثاني من اللواء الثاني وهدفه

<sup>(\*)</sup> الراقم: يعني رقم ارتفاع القمة الجبلية بالأمتار.

قمــة تدعــي النحمة، والرتل الأيسر الخفيف الطيار أي المتقدم على سلسلة القمم الجبلية من الكرد الموالين. وبعد 8 كم من التقدم ضاقت علينا الأرض وانحشرت دباباتي بين الصخور الكبيرة التي تجاوز حجمها وارتفاعها ارتفاع دباباتنا. توقّفت الأرتسال مسساء يسوم 1974/9/28؛ الرتل الأيمن عند الراقم 1821 متراً، والرتل المركزي أسفل قمة النحمة، وظلت المعركة سحال واستنــزاف لمدة 17 يوماً، تمّ على أثـرها سحب قوتي بعد تدخّل مقر الكتيبة لأن المشاة في الحروب الجبلية لا يف ضّلون أبداً الاستغناء عن الدبابات، وذلك بعد أن أصبحت دباباتي لا جدوى منها وهي محشورة في واد صحري منبع. كانت هذه الفترة من أصعب الفترات السبي واجهتني في عمليات حرب الشمال، وقد أفادتني كخبرة جيدة في موضوع القسيادة وكيفسية المحافظة على الروح المعنوية للجنود المحاصرين والمتعرضين لخطر القصصف والتطويق واحتمالات الأسر، حيث كانت عناصر من العدو تناديهم ليلاً للاستمسلام، وكانست مدافع الدبابات أفضل سلاح لتدمير المغارات والكهوف (شــكفتات باللغــة الكردية) الموجودة على سفوح الجبال، والتي كان المتمردون يجعلوها مواضعاً محصنة للرشاشات الثقيلة. لقد كنا شبه محاصرين، وكان قصف الهاونات مزعجاً جداً مما اضطرنا للمكوث طويلاً داخل الدبابات، وكنت أستثمر الوقت بالقراءة لأنني كنت أحتفظ دائماً بعدد من الكتب في دبابتي، وقد استفدت كـــثيراً من مكتبة بشدر في (قلعة دزة). فقد حصلت على كتب ثمينة كادت تحرق عندما تعرّضت المكتبة للتدمير خلال القصف الإيراني في الشهر السابق.

في 1974/11/23 كلّفنا بالتححفل مع اللواء الأول مشاة آلي بعد اتخاذنا من قلعة دزة قاعدة للانطلاق بسلسلة من الغارات، وبالتعاون مع الكرد الموالين باتجاهات مختلفة، إلا أن أهمها كان عدداً من الغارات باتجاه الحدود الإيرانية (هولشو - هيرو)، وباتجاه منطقة شهيدان ومرة نحو منطقة (قادر كرم) ولكن مع اللواء الرابع بقيادة العقيد الركن طارق محمود شكري. واستمرت تلك الغارات إلى موسم الثلوج حيث تحوّلنا إلى الدفاع مع انحسار تأثير المدفعية الإيرانية الثقيلة حيث اهتممنا بتحصين المواضع. وقد أضاف لنا العمل في موسم الثلوج خبرة حديدة مع انخفاض فعّاليات الجانبين إلى الحدّ الأدبي.

ف 3/5/3/6 أعلن عن اتفاقية المصالحة في الجزائر بين العراق وإيران لتحسين العلاقات بين الطرفين خلال مؤتمر قمة دول منظمة (أوبك)، ونصَّت على إنماء الـتدخل الإيراني بالشؤون الداخلية للعراق، وقد مثّل العراق نائب الرئيس صدام حسين، ومثَّل الجانب الإيراني الشاه محمد رضا بملوي. وكانت هذه الاتفاقية نتيحة إيجابية لوساطة الرئيس الجزائري هواري بومدين لإهاء النيزاعات الطويلة ما بين البلدين الجارين. وعلى أساس هذه الاتفاقية تنازل العراق عن حدوده الممثلة بالضفة الـشرقية لـشط العرب(٠)، واعتُمد خط التالوغ أي منتصف المياه العميقة للشط كحــدود فاصلة ما بين البلدين مع ضمان حرية الملاحة، مقابل سحب دعم إيران لحركات التمرد الكردية في شمالي العراق، وأحدثت تلك الاتفاقية صدمة قوية للقيادة الكردية، حيث استدعى الشاه الملا البرزاني، وأخبره بكل برود بأن الاتفاقية أصبيحت نافذة المفعول، فاستثمرت قيادتنا ذلك أفضل استثمار، فحال ما تحسّن الطقس جرت اندفاعات سريعة بكل الاتجاهات لإنهاء تواجد المتمردين، وخاصة ما نفُّذه لـواؤنا (اللواء الثامن مشاة آلي) باتجاه معقلهم الحصين في كلالة وجومان وحاج عمران، فالهارت مقاومتهم بشكل مذهل وقد قتل المتمردون عدداً من أســرانا منهم طيارين في (جومان) قبيل هروبهم. وما إن أعلن قرار القيادة بالعفو العام عن المتمردين من المواطنين الكرد حتى جاءوا كسيل منحدر من الجبال المشاهقة لتسليم أسلحتهم واستلام التعويضات المالية عنها، وقد أفادت سحلات قاطعنا فقط باستسلام أكثر من 14 ألف مسلح. وفي 1975/4/30 انتهت عمليات القضاء على التمرد في شمالي الوطن، وعم السلام ربوعه الجميلة. وفي يوم 1975/5/5 تركنا قاطعنا وتحشدنا في منطقة كركوك - لقد عدت بسريتي، وأنا أنظر إلى آثار المعارك وخسسائرها من الطرفين لأنها خسارة واحدة فكلهم عراقيون، متمنياً أن يــشمل الله الجميع برحمته ويؤلف بين قلوب العراقيين جميعاً. لقد اكتسبت الكثير من الدروس والخبرة في هذه الحرب في القتال بالمناطق الجبلية وأساليب مجاهمة أعمال التمرد وحرب العصابات، وأهمها درس الوطنية السياسية، والمتمثل بخطورة الافتقار

<sup>(\*)</sup> هــذا التنازل أصبح عقدة ذنب للرئيس صدام حسين فيما بعد لحين قيامه بالغاء الاتفاقية أعلاه عند بداية الحرب مع إيران.

إلى الحكمة واعتماد الوسائط العسكرية في حل المشكلات وخاصة المشكلات الوطنية فما ذنب من قتل في هذه الحرب؟ ولمصلحة من؟ وما ذنب هؤلاء المواطنين الذين قست عليهم ظروف القتال؟ فمنهم من تشرّد ومنهم من خسر ما ملكه من وسائط العيش الرغيد، فتفرق الأحباب والأخوان وتاهت ألوف العوائل البريئة وهي تبحث عن ملاذ آمن. ومما لا شك فيه أن الفريقين تقاسما الأخطاء، وكانت الحسرب مجازفة أكيدة بشعبنا الكردي حيث لم تتوفّر المبررات المقنعة لها، وعلى العكس كان من الممكن كسب الكثير من المكاسب السياسية لعملية تطبيق أكبر منحسز سياسي ألا وهسو الحكم الذاتي... ثم عدنا بالقطار إلى بغداد، وبواسطة منحسز سياسة وصلنا إلى معسكرنا الدائم في الورار غرب الرمادي، وقد بلغت تسضحيات قواتسنا المسلحة خلال ذلك العام 63 ألف إصابة ولا نعلم بالضبط الإصسابات بالجانب الآخر، وعلى كل حال سطر رجال حيشنا الأشاوس ملحمة أخرى في سبيل وحدة الوطن والشعب.

#### الملحق ب



## الهنصل الثالثم

# الحرب العراقية الإيرانية حرب الخليج الأولى للأعوام 1987-1988

## التعرض الوقائي

بما أن ملحمة الحرب العراقية الإيرانية، قد دامت لأعوام غمانية، ومرّت بمراحل عديدة، وشهدت تقلبات كبيرة في ميزان الصراع، فعليه رأيت من المناسب تناول حوادثها المهمة حسب مراحلها، وذلك بهدف تحقيق الفائدة بشكل أفضل، وإن لم يكن تحديد هذه المراحل متفقاً عليه رسمياً.

كما هو معلوم، شهد النصف الثاني من عقد السبعينيات غلياناً شعبياً في إيران على كافة الأصعدة السياسية، والدينية، والإجتماعية وذلك بسبب عدم مواكبة نظام السشاه لحركة العصر، وظل أسيراً لرؤيا وفلسفة الإمبراطورية الساسانية المنقرضة مطمئناً لإسناد أصدقائه في الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، وقد حاول عبثاً أن يبقي المارد محبوساً في قارورته، إلا أنه وبحركة (مسسرحية)، أقنع جنرال أميركي الشاه بالمغادرة، وترك إيران لبعض الوقت، كما جرى أيام إنتفاضة مصدق في مطلع خمسينيات القرن الماضي، بعدما ركب معه في طائرة هليكوبتر (مروحية)، حامت فوق شوارع طهران التي كانت مليئة بالمتظاهرين، وإذ بالمارد يخرج من محبسه، وينفحر كالبركان.

لقد استلم رجال الثورة الإيرانية بزعامة رجال الدين، ورؤساء الحوزات العلمية الدينية للمذهب الاثني عشري الجعفري السائد في إيران السلطة، وكان على رأسهم الزعيم الروحى الكبير (آية الله خميني)، وبالرغم من أن رجال الثورة كانوا

مسن مشارب مختلفة كالزعامات الطلابية ذات الدور المباشر بالثورة، بالإضافة إلى الكشير مسن مثقفي إيران، وهم علمانيون وسياسيون وطنيون بمعظمهم كمهدي بازركان، وماركسيون ورجال قانون، وسياسيون مخضرمون، بالإضافة إلى من كان يشك في علاقاته بمخابرات أجنبية كصادق قطب زادة وآخرين. إلا أنه كان للموضوع الديني أثره الطاغي والحاسم في أوساط شعب كبير معظمه محدود التعليم إن لم يكسن أمياً، فهم يقدسون رجال الدين، ويأتمرون بأمرهم، فهؤلاء هم مادة السثورة، وليس طلائعها ضد الدكتاتورية الساسانية المتخلفة والمتقوقعة في فلسفات الإمبراطوريات الغابرة كما وصفت آنذاك.

كان للتاقض الايديولوجي بين نظامين سياسيين متحاورين على أرضية مشتركة ومعقدة من الموروث التاريخي، والديني، والاجتماعي، والاقتصادي الدور الأساسي لمكونات ومسببات الصراع المسلح الطويل الذي دام ثماني سنوات كاملة، فالنظام الإيراني نظام إسلامي شيعي أصولي يسيس الدين وفق عقيدة ولاية الفقيه، ويرى أن حل كل مشكلات المحتمع والعصر (المشكلات الدينية والدنيوية) تتم على أيدي رجال الدين، الذين يرفضون طروحات العلمانيين، الذين بدورهم يعتبروهم لا يحسنون غير صناعة الفقه الديني، ويرى هذا النظام الديني أن الحدود السياسية تنتهسي عند حدود الانتماء الديني المذهبي وبالمقابل النظام العراقي نظام سياسي علماني قومسي، يرى في الدين موضوعاً شخصياً إنسانياً محصوراً ما بين الإنسان وربسه، وبالتالي فهو غير مؤهل لحل مشكلات العصر السياسية والاقتصادية فليس هسناك سياسة إسلامية وأخرى غير إسلامية واقتصاد إسلامي وآخر غير إسلامي، فالنظام السياسي البعثي يرى أن حدوده تنتهي عند نهاية رقعة الانتماء العربي.

لقد فاجأت الأحداث السياسية الإيرانية النظام السياسي العراقي وهو في بداية استلام زعامة شابة (استلم الرئيس الجديد صدام حسين المنصب الأول في الدولة والحزب في منتصف عام 1979) يحدوها الأمل في تحقيق حلم كبير جداً في انبعاث قدرات أمة عربية من المحيط إلى الخليج، وإذا فشل الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر في تحقيق ذلك الحلم للأسباب المعروفة، فإن الزعامة الشابة القومية في العراق، كانت لها كل الثقة في تحقيقه، لكن كيف يتحقق هذا الحلم في ظل المنافسة

السيّ يفرضها التيار السياسي الإيراني الجديد، الذي يرى أن أول مكاسبه حارج إيسران يجسب أن تكون في العراق بوضعه الجيوبولتيكي الواهن أمام عنفوان الثورة الإيسرانية، السيّ تعتبر العراق مجالها الحيوي الأول في المنطقة؟ ونظراً لضيق مساحة السرؤيا الاستراتيجية لكلا النظامين، كانا فريستين سهلتين للوقوع في الفخ الكبير الذي نصبته لهما الدول العظمى، وفق (ميتاستراتيجياقا) كما يرى المؤمنون بنظرية المؤامرة والسيّ أعستمدت النفط كأهم مرتكزات إستراتيجيتها العملية في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي احتمالية لتوافق المصالح ما بين العراق وإيران كما حدث بعد اتفاقية الجزائر عام 1975، يعتبر قمديداً حوهرياً لمصالحها القومية الحيوية، وعليه وحسدت السدول العظمى أنه ولأجل تحقيق استراتيجيتها فمن الضروري أن تقوم باستنزاف كلا البلدين في حرب إقليمية تُسهّل عليها فيما بعد احتوائهما وتطويعهما لاستعادة موفقة لآمن تلك المصالح في هذه المنطقة الحيوية حداً لتحقيق مشروع الهيمنة العالمية كأقصى هدف استراتيجي رسمته السياسة العليا لتلك الدول العظمي.

وكرد فعل على الاجراءات الإيرانية ارتكب العراق سلسلة من الأخطاء السياسية منها إلغاء اتفاقية الجزائر في 1980/9/17، وطرد كل عراقي يُشك بولائه لإيران، وشملت عمليات الطرد العراقيين من أصول إيرانية بعدما تأكد ضلوع عدد مسنهم في الهجمات المسلحة على الاحتفالات الجامعية السياسية كحادث جامعة المستنصرية، وشُسنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب الدعوة الدين السياسي الموالي للثورة الإيرانية، وذلك بعد ثبوت تورط بعض أعضائه في نشاطات سياسية مسضادة، واعتقد بفكرة طرحتها الدوائر الخفية بالوسائل البريئة أن أي هجروم عسكري عراقي سريع يتمكن العراق من خلاله احتلال قسم من الأجزاء الغسربية من إيران لفترة مؤقتة، مستفيداً من مرحلة التفكك التي يعاني منها الجيش الإيراني المحسوب على النظام السابق سيستقطب قدرات الثورة الإيرانية الفتية، مما الحكم الوطنيين العلمانيين الإيرانيين والمثقفين بالثقافة المعاصرة إلى الحكم سريعاً، واعتبر أن مثل هذا العمل سيكون بمثابة الفرصة التاريخية للعراق ولزعامته الجديدة لتحقيق أهداف استراتيجية ينبغي عدم تفويتها! وعليه مضى العراق قدماً في الجديدة لتحقيق أهداف استراتيجية ينبغي عدم تفويتها! وعليه مضى العراق قدماً في الحديدة لتحقيق أهداف استراتيجية ينبغي عدم تفويتها! وعليه مضى العراق قدماً في الخديدة لتحقيق أهداف استراتيجية ينبغي عدم تفويتها! وعليه مضى العراق قدماً في

لقد كان للهجوم الإيراني الإعلامي المباشر على العراق، وقيام الساسة الإيرانيين بإهانة أقطاب السياسة العراقية بمناسبة وبغير مناسبة، ومنها الرسالة الجوابية لآية الله الخميني على رسالة التهنئة بنجاح الثورة الإيرانية للرئيس العراقي أحمد حسن البكر حين ختمها بالقول (والسلام على من اتبع الهدى) وهذه العبارة تقال لغير المسلمين من الكفار! كما كان للأفعال الصبيانية للمتأثرين من العراقيين بسحر تلك الثورة تأثير على الأسباب الظاهرية لهذه الحرب، والتي دونت مذكراتي فيها، لقد ساهمت في معظم الحرب العراقية الإيرانية طيلة ثماني سنوات كانت عسيرة على كل عراقي وإيراني، لقد دفع كلا الشعبين ثمناً باهظاً من الدماء، والأموال، وضياع فرص البناء، وحسارة أعمار حيل كامل من شباب تلك الفترة الزمنية.

من الضروري إعطاء صورة مبسطة للقارئ الكريم وان كانت مقتضبة حول مستويات الأداء العسكري لكلا الطرفين وفق الملاحظات الآتية:

- ينتمى كلا الجيشين المحاربين إلى دولتين من قياسات العالم الثالث، وإن كان كل من العراق وإيران في أعلى سلم تلك القياسات.
- اعـــتمد بــناء المؤســستين العسكريتين العراقية والإيرانية على توصيف وظيفي
   للمناصب العليا، وفق شروط الولاء السياسية، وليس وفق معايير الكفاءة المجردة.
- إن كــلاً من القيادتين السياسيتين للعراق وإيران، لم تصنع لنفسهما حدوداً في التصرف، وفق متطلبات اتخاذ القرار العسكري وفي إدارة الصراع المسلح.
- يفتقر كلا الجيشين إلى المستويات الرفيعة الكافية في فهم وادراك الاستراتيجية العسكرية واستخداما التحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا لكلا الطرفين، وان وحدت مثل هذه المستويات فهي معطلة بشكل ما.
- يعاني كلا الجيشين من محدودية المستوى الثقافي لمعظم كبار الضباط بالإضافة لشبه الأمية التي يتصف بها معظم الجنود.
- يعــتمد كلا الجيشين في تسليحه وتجهيزه على المصادر الخارجية، وهذا يكلف أمــوالاً، والتي يشكل عائد تصدير النفط المصدر الأساسي لها، الذي سيكون إنتاجه وتسويقه تحت رحمة القدرة العسكرية للخصم.

#### الاستعداد للحرب

في الـساعة 9:30 يـوم 1980/7/7 احتمع بنا (آمرو تشكيلات ووحدات وهيئات ركن الفرقة وكنت آنذاك بمنصب ضابط ركن استخبارات اللواء المدرع وهيئات ركن الفرقة التاسعة العقيد الركن طالع الدوري في مقره بمعسكر أبي غريب، وألقــي علينا كلمة طويلة فحواها أن إيران بنظامها الجديد أصبحت تشكل تمديداً مباشراً للعراق بالرغم من كل المحاولات لتهدئة الموقف معها، وأن هناك الكثير من المؤشرات والدلائل السياسية والإعلامية وحركة القطعات والأعمال التخريبية على ذلك، وهــي آخذة في التصاعد. وعلى ضوء تقدير الموقف السياسي للقيادة فإن الحـرب واقعة لا محال، وأن هناك تصور عام لنطاق هذه الحرب ولنتائحها، ومنها أن يستمكن الوطنيون الإيرانيون من الأخذ بزمام الثورة بعد عزل رجال الدين عن قيادمًا، وعن إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية، وأن هناك تذمراً شديداً في القيادة العراقية من القادة وآمري التشكيلات في القوات المسلحة تقديم تقييم للقدرة القيالية يقدم بشكل محرر خلال 72 ساعة.

خرجنا جميعاً، وكان لوائنا المدرع 35 في معسكر الحصوة، واللواء المدرع 43 بإمسرة العقيد الركن ماجد في معسكر التاجي، وكان لواء المشاة الآلي 14 بإمرة العقيد الركن عماد في الناصرية. وحال وصولنا إلى مقر اللواء حيث موعدنا مع آمر اللواء العقيد الركن نوري جدوع العبيدي وكان ذلك في الساعة 12:30 من نفسس اليوم، عقدنا اجتماعاً سريعاً، أوحى فيه آمر اللواء بشكل صريح أن لواءنا جاهر للقتال بنسبة عالية 95%، ثم بدأ باستطلاع أراء آمري الوحدات الذين أحرجوا حيث لم يختلفوا على النسبة العالية التي صرّح بها، وطلب من مقدم اللواء المقدم الركن فيصل مشعان الفيصل تحرير التقرير التقييمي، وهنا اعترضت بشكل صريح على ذلك، وأشرت إلى أن ذلك يخالف الحقيقة وأن لوائنا، ولأسباب حقيقية ومعروفة لدى الجميع لا يتمتع بهذه النسبة من الجاهزية كونه لواء حديث الستكوين، و لم تتح له فرصة كافية للإعداد الحقيقي من الناحيتين الفنية والقتالية، وينقصه الانسجام العام، و لم يقر بعد أي نوع من الدبابات 755 أو 762 المسلح

هما هو التسليح الأساسي للواء، وخلاصة الرأي، إن لوائنا غير معدّ لحدّ اليوم للعمليات التعرضية، بل يمكن تكليفه بمهام دفاعية. على اثر ذلك عنفي الآمر بشدة وأشار أنه هو المسؤول وأنني مجرد ضابط ركن - قد تجاوزت صلاحيتي في الكلام - بعد انتهاء اجتماعنا طلب مني الآمر أن أركب معه في عجلته الفولفو لمرافقته في زيارة لأحد مرافق المعسكر، وقال لى بالحرف الواحد "شوف رعد من يعلم ماذا سيحدث بعد أسبوع (وكان يقصد بكلامه حدول التنقلات الذي سيصدر في 14 تموز) قد أكون في منصب آخر، وقد ينقل قائدنا، أو قد يتغير رأى القيادة بخصوص الحسرب، ويسبدو أنسك غشيم بأمور الدنيا، وأمور السياسة، فهل تريد أن يكون موقفي سلبياً أمام القيادة؟" وخاطبني قائلاً "إذا بقيت بهذه العقلية فلا مستقبل لك، هـــذه نــصيحتي لك، وبعدها لا تجادلني"، فأجبته ذلك صعب على كل إنسان له مبادئ فغيضب من وأنزلني من سيارته)، فساءت العلاقة بيننا كثيراً بالرغم من محاولات اصلاحها من قبل مقدم اللواء، فعمد إلى نقلي من اللواء، وبناء عليه صدر أمر من المقر الأعلى بنقلي بإمرة إدارة الضباط، ثم نقلت إلى منصب آمر جناح الاستطلاع في مدرسة التعبئة مركز الدروع وفقاً لطلب مدير الدروع العميد الركن صلاح عسكر، ومدير المركز العقيد الركن نزيه الرزو لأنني كنت في الأساس معلماً في مدرسة الدروع قبل دخولي إلى كلية الأركان عام 1978 حيث كلفت بتشكيل هـــذا الجناح مع ضباط ركن آخرين منهم الرائد الركن غازي حاسم (الذي أعدم على ضوء نتائج حرب الخليج الثانية 1991) حيث وفقنا بإعداد المادة العلمية والمستلزمات المادية لذلك الجناح، وقد استفدنا من كل الضباط الذين أتيحت لهم الفرصــة للتدريب خارج العراق بالوقت الذي كانت فيه معظم تشكيلاتنا المقاتلة تمارس تمارين التخلل أو المرور عبر الخطوط بما يشبه الموقف العسكري العام على الحدود الدولية مع إيران، وحسب التصور العام لنطاق الحرب المتوقعة.

## اندلاع الحرب والتعرض الوقائي

في 1/9/89/4 بــدأت إيــران بسلــسلة مــن الأعمال العدائية تجاه مخافرنا الحدوديــة، والقــصبات الــسكانية القريبة من الحدود. وكان أهم وأخطر هذه

الاعستداءات تلك التي نفذها المدفعية الإيرانية من أماكن كان قسم منها جزء من الأراضي العراقية، إلا أن السيطرة عليها آلت إلى إيران نتيجة ظروف العراق الوطنية والقومية، وبالمقابل ارتفعت لهجة الإعلام المعادي ولهجة إعلامنا في تبادل الاقمامات والتسنديد، وكان هناك ناطق رسمي عن وزارة الدفاع يفيد يومياً بالموقف المتصاعد من قصف مدفعي واختراق جوي أو بحري مع وقوع عدد من التخريبات بالداخل راح ضحيتها الكثير من الأبرياء أخطرها التي حدثت في الجامعة المستنصرية، وجرح فسيها وزير الاعلام آنذاك طارق عزيز، وكان عدد من العراقيين من أصول فارسية في أثر (فيليه) قد نفذوا تلك الاعتداءات بدفع من المخابرات الإيرانية (الجديدة) وعلى أثر ذلك صدر القرار الخاطئ بطرد كل من كان من أصول فارسية من العراقيين إلى ذلك.

في 1980/9/12 الغيب الدورات التدريبية في مدرستنا بالتعاقب، وأعيد السضباط الطلاب إلى وحداقم التي أنذرت بالتحرك إلى مواقع مختلفة من الحدود كتحسشدات تعرضية، وبدأ الموقف يتصاعد بشكل خطير، وبدأ الجميع يتساءلون عما يخبئه القدر، إلا أن شعوراً عاماً كان يميل إلى ردّ العدوان الإيراني الذي تجاوز الحسدود المعقولة، وبات السؤال الشائع هل على الثورة في إيران معالجة مشاكلها عسندنا في العراق؟ وعسندها بدأت تصريحات المسؤولين في إيران تلمح للحرب صراحة، وبات موضوع تصدير ثورها للعراق أهم أولوياقا... لماذا؟ هذا هو السؤال الذي طرحه معظم العراقيين آنذاك.

في 1980/9/18 وباستغلال إيجابي للموقف، شنّت كل من الفرقة المدرعة السادسة والفرقة الآلية الأولى سلسلة من الهجمات السريعة، استطاعت من خلالها استعادة الأراضي العراقية التي آلت للسيطرة الإيرانية في ظروف خاصة، وتم دفع عدد من بطاريات المدفعية الإيرانية إلى الخلف، وكانت أهم هذه الأراضي ما عرف بسيف سعد، وسيف أبي عبيدة، وبعض الروابي الحدودية. في ذلك اليوم تم استدعاء عدد من ضباط الركن، كنت من ضمنهم، لينضموا إلى زمر بحوث ميدانية، وقد شكلت مع ضابطين آخرين زمرة كانت مسؤولة عن بعض المهام الفنية والتعبوية للقاطع الجنوبي من الحدود المشتركة مع إيران من هور الحويزة حتى الخرنوبية

جنوباً، وقد كلفت الزمر برفع تقارير مفصلة عن أعمالها للمقر الأعلى بالإضافة إلى نــسخة أخرى للمقر الميداني ضمن القاطع، وقد علمنا بنفس الوقت أن قيادة عامة قــد تشكلت برئاسة الرئيس صدام حسين، وعلى الفور غادرت زمرتنا المؤلفة من الرئيس الذي كان برتبة مقدم ركن ونحن العضوان برتبة رائد ركن، وشرعت بالاستطلاع وزيارة القطعات المتحشدة هناك، وعند اكمالنا لواحبنا صباح يوم 22 /9 قصدنا قائد الفرقة الخامسة العميد الركن صلاح القاضي الملتحق حديثاً بمنصبه هذا، فلم نجده حيث كان خارجاً للاستطلاع، فسلمنا نسخة من التقرير إلى ضابط ركـــن الفرقة الأول العقيد الركن نماد ووجدنا عنده آمري تشكيلات الفرقة آمر اللواء المدرع السادس العقيد الركن عبد العزيز الحديثي وكان هذا اللواء يتبع الفرقة المدرعة الثالثة وقد ألحق بهذه الفرقة قبل بضعة أيام، كذلك العقيد الركن جميل نجم الدين آمر اللواء المدرع 26 وآمر لواء المشاة الآلي 15 العقيد الركن سمير أيوب وقد اســـتلموا تواً مهمة الفرقة والتي تقضى بقيام الفرقة بتعرض وقائبي باتجاه الأحواز، وكان الموقف المعنوي لا يوصف وهو مزيج من الحماس والتحسب... إلها الحرب بكل ما تعنيه ولقد بدأت عجلتها بالدوران. وغدا مقر الفرقة في حركة دؤوبة استعداد للقــتال، وكــان شاغلهم إعلام قائد الفرقة بمهمة الحرب سيما وأنه لا يفصلهم سوى ساعات قليلة قبل الشروع بالتعرض.

في السوقت نفسه سلمنا ضابط ركن الفرقة الأول رسالة من مديرية الدروع تخبرنا بإنهاء مهمتنا، وتدعونا للالتحاق فوراً بوحداتنا الجديدة حيث عين آمر الزمرة المقسدم الركن عبد الجليل أحمد بمنصب ضابط ركن في مقر الفيلق الثاني وصاحبي الرائد الركن خالص الحديثي بمنصب ضابط ركن 3 حركات الفرقة المدرعة الثالثة حشرة حينذاك في الناصرية وأنا بمنصب ضابط ركن 3 حركات الفرقة المدرعة الثانية عشرة المتحشدة وقتذاك في مندلي، فسلكنا طريق البصرة - الناصرية - الكوت - بغداد لفسرض إيسصال صاحبنا إلى مكانه الجديد، وحال وصولنا إلى مقر الفرقة المدرعة الثالث الثالثة كان أزيز الطائرات العراقية المقاتلة والمنطلقة من قاعدة على بن أبي طالب القرية منا إلى أهدافها والعائدة اليها يملأ الجو، وبعد استراحة لتناول الطعام، ودّعنا رفيقنا، وضباط ركن مقر الفرقة وعلى رأسهم العقيد الركن انمار صلاح الدين

الصباغ الذي تربطني به علاقة عمل سابقة، وكان كل الضباط يتأجمون حماسة لغرض تنفيذ مهمتهم الأولى في الحرب، فاستأنفنا طريقنا عائدين إلى بغداد، ثم إلى وحدتيا الجديدتين، وعرمنا على أخذ عجلة ثانية من وحدتنا الأصلية لغرض الوصول بالسرعة المطلوبة لمقصدنا، وخلال الطريق كنا نبحث عن المزيد من ردود الأفعال بحدال بحديث، ونتحاذب أطراف الخديث، ونتكهن بالنتائج حيث أبدى صاحبي المقدم الركن عبد الجليل أحمد رأياً أدهشيني به جداً حين توقع أن تمتد هذه الحرب فترة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، فحادلته بما أملكه من تصور بالاستناد إلى ما قاله قائد فرقتنا يوم 7/7/1980 بسأن المصالح الاقتصادية للدول الكبرى ستحول دون اطالة مدة الحرب لأن كلا السبلدين المستحاربين مسن الدول النفطية الكبرى، وانتهيت باقامه بضعف الرؤيا الاستراتيجية، وعدم تقديره للأهمية الجيو استراتيجية لمنطقة الصراع؟

وما إن وصلنا إلى مدرسة التعبئة - وقد تأخرنا لأسباب فنية تعود للعجلة - كانت بغداد في السكون الذي يسبق العاصفة، وبالتأكيد كانت قواتنا الجوية (قوة جسوية، ومدفعية وصواريخ ضد الجو) تتوقع ردّ فعل العدو الجوي، فكان موعدهم السصبح. لقد عرج كل منا إلى بيته لوداع عائلته، وانتظرنا إعداد عجلتين للوصول إلى مقصدينا، ومع إطلالة فحر يوم 1980/9/23 شنّت عشرات الطائرات الإيرانية المقاتلة هجوماً ثارياً على عدد من الأهداف المهمة في بغداد ولأول مرة أطلقت صافرات الإنسذار بأصواقا المنذرة بالخطر الداهم، والقادم من الشرق، وكانت معسنويات أهل بغداد لا تقل روعة عن معنويات المقاتلين الذين ودعناهم بالأمس، وحسارات الإسعاف، وفيما بعد أشار بيان إلى إسقاط 68 طائرة معادية فوق بغداد، ومما لا شك فيه أن كلا الطرفين عمد في بداية الحرب إلى المبالغة في احصاء خسائر وعما لا شك فيه أن كلا الطرفين عمد في بداية الحرب إلى المبالغة في احصاء خسائر مسندلي إلا أبي علمست بأن الفرقة المدرعة الثانية عشرة تبادلت المواقع مع الفرقة السرابعة بقسيادة العميد الركن عبد الستار المعين، حيث أصبحت اليوم على محور خسائقين - كابي ماسى - نفط خانة وبعد ساعتين تقريباً كنت في غرفة في بناية خسائقين - كابي ماسى - نفط خانة وبعد ساعتين تقريباً كنت في غرفة في بناية

متواضعة لقوة حماية النفط، أسلّم كتاب التحاقي، وكان يجلس في تلك الغرفة قائد الفرقة العميد الركن محمد الويس، ومسؤول التنظيم الحزبي محمد بلال الذي أعدم فيما بعد بستهمة التآمر على الرئيس صدام حسين في تسعينات القرن الماضي، وضابط الركن الأول العقيد الركن ناطق، وضباط ركن الفرقة المقدم الركن عبد الإله، والمقدم الركن مهند الاعظمي. وبعد تقليم نفسي وتسليمي الكتاب خرجت بصحبة ضابط ركن من هيئة الاستخبارات (أبو قتيبة) ولي معه صداقة قديمة وبأسلوبه الساخر المعروف به أوجزني الموقف بعبارات شعبية ساخرة، وفهمت منها أن لواء المشاة الآلي 46 آمره المقدم الركن عبد الحافظ حبيب يواجه مقاومة شديدة، وفسحة المناورة لديه ضيقة جداً، وأن مهمة فرقتنا هي الاندفاع نحو نفط شاه، ثم الاستدارة يميناً نحو سومار للالتقاء بالفرقة الرابعة وفسرقة المسشاة الثامنة بقيادة العميد الركن سلمان شجاع ثم الاندفاع بالعمق إلى كيلان غرب دون تحديد تفاصيل كافية للتمييز بين المحاور، وحدود المسؤولية، والأهداف بين هذه الفرق الثلاث، لقد كانت المهمة شبة غامضة وهدفها الوصول إلى كيلان غرب.

قضيت ليلتي الأولى في هذا المقر الجديد حيث لم يكن لي سابق معرفة بأي من الموجودين إلا صاحبي الميال إلى الانسزواء والنوم ضمن أماكن لا يتم العثور عليها إلا بسشق الأنفس، وكانت ملاحظاتي الأولية أن هؤلاء الرحال يمتلكون معنويات عالية وكفاءة، إلا ألهم فريق غير منسجم، وتنقصهم خبرة التشكيلات القديمة، كما شاهدتما ليلة أمس في مقر الفرقة المدرعة الثالثة، وهذا أمر طبيعي لأن الفرقة الثانية عشرة شكلت حديثاً، وكانت تنقص هيئة ركنها شخصية مهمة ألا وهي شخصية رئيس أركان الفرقة حيث كان منصبه شاغراً بالوقت الذي كانت الأخبار تأتينا تتسراً مسن القواطع الأخرى عن النجاحات العديدة والخروقات العميقة في العمق الإيراني، غير أن النجاح لم يحالفنا إلا ليلة 26 - 27/9/1980 حيث أكملت فرقتنا واجسبها، والستقت رؤوس الأرتسال المتقدمة لقواتنا الأمامية مع القوات الأمامية للفرقتين الرابعة والثامنة، كيلان غرب الإيرانية، حيث كانت الهدف المشترك لفرقنا الثلاث، إلا أن محاور التقدم المؤشرة على خرائط الخطط – الورق الشفاف الذي

ترسم عليه طرق التقدم - المستلمة من رئاسة أركان الجيش كانت في معظمها غير دقيقة عند تطبيقها على الأرض لنقص المعلومات الاستخبارية، فمن تلك الطرق ما كان غير صالح لاستيعاب قوات كبيرة أو كانت طرق تقطعها قطوع جبلية أو وديان سحيقة كطريق سومار - دارامان - كيلان غرب، مما أدى إلى توقف بعض الأرتال خلال تقدمها وبحثها عن طريق آخر بديل أو تداخل أكثر من رتل على طريق واحد. ويجدر بالذكر أن اللواء المدرع العاشر من الفرقة العاشرة الذي كان بإمرة العقيد الركن محمود شكر شاهين أصبح بإمرة فرقتنا في بداية التعرض بإمرة العقيد الركن محمود شكر شاهين أصبح بإمرة فرقتنا في بداية التعرض الأراضي الإيرانية في القاطع أعلاه والذي حسم معركة سومار بكل جدارة مدمراً أكثر من ححفل معركة إيراني في ذلك، وهروب العديد من دروع العدو نحو العمت عبر شعب الوديان طالبة الخلاص من ذلك التدمير، في نفس الوقت الذي العمت وحداتا بجمع الأسرى، واخلاء الجرحى، والاستيلاء على العديد من الحمد والدروع والمعدات العسكرية، وكان ذلك أشبه بالحلم من الحقيقة. فها ألمن بسومار ونفط شاه، وعلى مشارف كيلان غرب، وسربيل زهاب، والخفاجة، ومهران، وديز فول، والمحمرة، والاحواز، وعبادان لقد انتهى شهر أيلول وقواتنا في أراض إيرانية تعادل ضعف مساحة لبنان.

كان أول مقر لفرقتنا في الأراضي الإيرانية يقع عند مفرق اردوبان على الطريق الموصل بين سومار ونفط شاه، في ذلك الوقت كانت القطعات الداخلة والخارجة والمارة لا ترال مستمرة، يرافقها زيادة في أرقام الأسرى والمعدات المستولى عليها. لقد سادت الفوضى موضع مقرنا بالإضافة لعدم إحكام السيطرة على مجريات الأمور، فلم يكن حدود مسؤولية مقرنا واضحاً، فقد كانت المجموعة القيادية تتحرك ككتلة وتستريح ككتلة مما دعاني في آخر ليلة من شهر أيلول لطرح بعض الملاحظات بإستحياء حول تطوير عملنا، ولهدف خلق الإثارة المطلوبة، بدأت كلامي باحتمال أسرنا جميعاً في هذه اللحظة من قبل دورية معادية أو من قبل مجموعة من الجنود الإيرانيين المتشردين الذين من المحتمل أن يكونوا قد أعادوا تنظيم أنفسهم في هذا الظلام الدامس، وأشرت إلى ما يمكن أن يكون عليه وقع هكذا أمر في حال حصوله لا سمح الله على القيادة العليا، وعليه أشرت إلى ضرورة

تقسيم مقرنا إلى مقر رئيسي، وآخر خلفي، وبالإضافة إلى جماعة حوالة وذلك مدف احكم السيطرة على حركة القطعات، وفتح غرفة حركات، وتثبيت المواقف، ومتابعة طلبات التشكيلات والوحدات، وغير ذلك من السياقات المعمول عمل. على الفور وافقني الرأي القائد وأمين سرّ التنظيم الحزبي وكلفاني مع ضابط ركن الفرقة الأول باتخاذ ما يلزم على الفور، إلا أني دفعت غمن ذلك تأنيباً من بعض الحسضور الذين اعتبروا تصرفي هذا تجاوزاً لصلاحيات الآخرين، خاصة وأني برتبة رائد، وحديث الانتساب إليهم، وعليه قضيت ليلتي نائماً على الأرض، حيث كان للجميع عجلات ناموا عما، وتجنبوا مبكراً برد الليل.

بدءاً من 1/10/10/10 بدأ العدو بسلسلة من أعمال الرصد، فبث دورياته بالعمق ليكوّن صورة عن مقدار قطاعات الاختراق التي حدثت في مواضعه وأراضيه. وبدأت أعداد من مدفعيته المنفردة في مشاغلة قطعاتنا. في هذا الوقت، كننا قد أهملنا أعمال حفر الجنادق والقيام بالتحصينات، لأننا تصوّرنا أن الحرب أوشكت على الانتهاء، كانت ليلة 1980/10/3 أول ليلة ممطرة في الحرب في نطاق قطاعنا، وكنت حينها أتابع دورية قتال أرسلناها للبحث عن موضع المدفع المعادي الثقيل الذي شاغلنا في ذلك النهار من أسفل حبل كرشكين في نهاية حوض سومار بالإضافة إلى متابعة موقف أحد أفواج اللواء الخامس الجبلي بقيادة الرائد الركن مازن الجنابي الذي دخل بأمرتنا، كما استلمت في نفس الوقت من ضابط الارتباط ردّ الفيلي الذي دخل بأمرتنا، كما استلمت في نفس الوقت من وحدات المدفعية وذلك بمدف السيطرة على العوارض المهمة ضمن قاطعنا الجبلي، وزيادة وحدات المدفعة السيطرة على العوارض المهمة ضمن قاطعنا الجبلي، وزيادة وحدات المدفعة المدفاع الجوي لأن إحدى الغارات التي نفذها طائرات العدو قد دمّرت مقر لواء المساة الآلي 46 في اليوم السابق، وكان ردّ الفيلق عنيفاً متهماً مقر الفرقة بفقدان روح المبادرة وضعف المعنويات.

في 1980/10/4 أصدر العراق بياناً رسمياً أعلن فيه وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد بدءاً من 1980/10/5 وبذلك أعطى فرصة ثمينة للسلام، وذلك بدعوة الجانب الإيراني للتفاوض والعمل على حقن الدماء بين الجارين المسلمين، وفي نفس السوقت جاءنا أمر بتدمير كافة المنشآت العسكرية والمنعات المقامة بالقرب من

حدودنا والتي كانت مصدر إيذاء لنا، إلا أن ردّ فعل القيادة الإيرانية كان سلبياً، وحساء على لسان رئيس جمهوريتهم أبو الحسن بني صدر، الذي اعتبر هذه المبادرة أول خطوة عراقية نحو الخلف.

في ليلة 1980/10/7 طلبت منا القيادة العامة أحدث توزيع للقطعات، وحدود المسؤولية على شفافة تعد من نسختين، تسلم الأولى للفيلق فيما تسلم الثانية للقيادة العامة، وقد كلفت شخصياً بإعدادها وخلال اقترابي من منطقة الحدود نفط شاه، تعرضت سيارتي إلى إطلاق نار صديقة، وكان ذلك قبيل فحر يوم 10/7 على اثر اصطدام دوريــة معادية بقواتنا قبيل وصولي بدقائق بنفس المكان، والحمد لله لم نصب باذى، وقتها وبعد تسليمي شفافة الفيلق، وصلت وزارة الدفاع ظهراً، وكانــت بغــداد وقتها تتعرض لغارة معادية، وعند عودتي في المساء، وجدت أن مقرنا يتعرض لقصف مدفعي شديد مما أدى إلى نقل المقر صباح اليوم التالي إلى قرية (تاليون) في بداية حوض سومار ناحية فتحة حران في سلسلة التلال الحدودية، وهمي قرية مهجورة على حافة لهر كنكير، تتألف من مجموعة أبنية طينية منفردة، حسيث كانت أسراب الذباب في النهار لا توصف فيما نباح الكلاب في الليل لا يستقطع، ولأول مسرة بنينا ملاجئ تحت سطح الأرض وذلك بين الأكواخ إلا أن النهر المار عند حافة القرية، أعطانا فرصة رائعة لشرب الماء مباشرة وهو ماء رقراق جار بسرعة عالية فوق قاع حصوي براق وبذلك لم نعد ننتظر وصول مقطورات الماء، وأصبح المحال واسعاً للاغتسال، وبين الحين والآخر كانت مقذوفة مدفع معاد تخرق هدوء هذه المنطقة الرائعة مستهدفة فتحة السلسلة الحدودية في حران، ومقرنا الجديد هذا.

في صباح يوم 9/10/10/9 سلم ضابط إيراني برتبة ملازم يدعى محمد على أكبر من سرية مقر الفرقة الآلية 77 القادمة من قرب الحدود السوفييتية نفسه إلى الفوج الثاني من اللواء 18 الذي كان بقيادة العقيد الركن غائب أحمد غائب، وأثناء استنطاقنا له، كشف عن معلومات ميدانية مهمة، كما كشف عن نية قريبة لدى العدو بالتعرض لنا في هذا القاطع، ومن خلال استنطاقه كونا صورة واضحة عن الصراع ما بين الجيش والحرس الثوري، وعلمنا أن هناك عدد من المقرات الميدانية

المخستلفة تقوم بتنفيذ واجبات قتالية ضدنا بشكل غير مركزي تقريباً، حيث كان كل واحد منها يعتمد على حجم التأييد الحاصل عليه من مراكز القوى الحاكمة، وعلمسنا أيضاً أن نسبة عالية من ضباط الجيش لا يرغبون بهذه الحرب علاوة على وحسود مقرات من العراقيين المعارضين منهم أياد سعيد ثابت المتهم باغتيال عبد الكريم قاسم مع صدام حسين في 1959/9/7 تشارك بالحرب ضدنا.

يوم الجمعة المصادف في 1980/10/17 وعند الساعة 9:00 اخفق تشكيل من طائراتنا المروحية المسلحة بتحقيق التأثير المطلوب على تحشدات العدو خلف منطقة كله جوب، وأكدت كل تقارير الموقف في كل مسارح العمليات تزايد حجم القطعــات المدرعة المعادية، وبناء على ما تقدم كان يوم 1980/10/27 يوماً حافلاً لـسلاح المروحيات حـيث شـارك في القتال في قاطعنا تشكيلين مختلطين من المروحيات المقاتلة من نوع غزال ومي 25، وقد أحدثت مشاركتهما صدمة جيدة على قطعات العدو، وكان التأثير العملي المرصود من قبلي (حيث كنت في مرصد مستقدم ومعى جهاز المحس الجوي) تدمير سبعة دروع إيرانية ما بين دبابة وعجلة قــتال مدرعــة، وبعــد هذا التاريخ ازداد النشاط المدفعي والجوي لكلا الطرفين، وبدأت الجبهات تتحدد يوماً بعد يوم وفي الساعة 11:00 من 1980/10/29 مرّت من فوقنا طائرتان قاصفتان من قواتنا الجوية (تي يو 22) بارتفاع منخفض جداً نحو العمــق الإيـراني، إلا أن هاجساً غريباً أحسست به حول مصير هاتين الطائرتين القاصفتين، وعندما تأخرتا في العودة توقعت فقدالهما، وللأسف سمعت عند المساء خــبراً مـن إذاعة لندن نقلاً بيان عسكري إيراني أشار إلى اسقاط هذين النسرين الكــبيرين أحــدهما فوق طهران والآخر فوق قم، وكان استخدام هذا النوع من الطائرات يتطلب الكثير من الشحاعة، لأنه لم يكن يتوافر وقتذاك طائرات حماية لها تتمتع بنفس مدى الطيران الطويل الذي تتمتع به. لقد كانت فرحتنا عارمة عندما سمعنا البيان رقم 99 الصادر عن القيادة العامة والذي أعلن عن تحرير مدينة المحمرة العراقية الأصل والبتي فقدها العراق على إثر قيام الاستعمار البريطاني بتقسيم المصالح النفطية بداية القرن العشرين. في ذلك الوقت، كان بعض الأشقاء العرب قد أصبحوا بجانب عدونا كسوريا وليبيا فالخلافات السياسية العميقة ما بين جناحي حــزب الــبعث الحاكم في العراق وسوريا والتي ازدادت بعد تسلم الرئيس صدام حسين المستوى الأول في القيادة العراقية وقيامه بإفشال مشروع اتحاد الجناحين عام 1979 بقوة كان وراء موقف سوريا هذا، وأظن موقف ليبيا منا يعود لقيام العراق فيما مضى بدعم الرئيس التشادي حسين حبري.

في 1980/11/7 حـرت تغييرات جوهرية في مقرنا، حيث نقل قائدنا إلى الـسلك الدبلوماسـي، وعين آمر لواء المشاة الآلي 20 العميد الركن جواد أسعد شيتنة خليفة له وهو من الأكراد المعادين للبرزانيين، وذلك بعد منحه رتبة لإغراض القيادة لبلائه الحسن في القاطع الجنوبي، وكان قد سبق لي أن عملت معه في اللواء الثامن، وقد عين معظمنا بمناصب آمري وحدات، حيث حصلت الموافقة على نقلي إلى منصب آمر كتيبة استطلاع القيادة (تحت التشكيل) وفقاً لقائمة تنقلات صادرة مــن رئاسة أركان الجيش، وحلت مجموعة من ضباط الركن في مناصبنا ابتداءً من رئسيس أركسان الفرقة الجديد العقيد الركن محمد حواد ونزولا إلى أصغر منصب ركين، إلا أن القائد الجديد أبقاني لمدة من الزمن للاستفادة من معرفي بالقاطع، ومن غريب الصدف أن يكون يوم 11/7 يوماً ممطراً للغاية، حيث حدثت سيول عارمـة اكتسحت حوض سومار بالكامل مما تطلب نقل مقرنا إلى بستان (شمس الله) شرق مندلي، ثم إلى موقع آخر غربها، وكان القائد الجديد عالى الهمة ويتصف بالجرأة، ويستقن حرب العصابات، فاستخدم الفوج الرابع من اللواء 32 قوات خاصة، ليشن سلسلة من الغارات بالإضافة إلى كافة سرايا المغاوير، وقد كلفت بقــيادة إحداهن، وتم الاستيلاء على عدد من مدرعات الاستطلاع وناقلات الجند مــن نوع (M 113) في نماية وادي (كنكانوش)، وأصبح دفاع فرقتنا أكثر فعالية وتــاثيراً إلا أن دلائل قوية أشارت إلى صدق ما أخبرنا به الضابط الإيراني السالف الذكر، فقد ازداد معدل القصف الدقيق، وظهرت القاذفات الأنبوبية حديثاً عند العدو. إلا أن رأي المقر الأعلى اعتبر ذلك مبالغة، واستبعد الهجوم المعادي، ولم تحصصل الموافقة على تعزيز قطعاتنا بوحدات إسناد إضافية، وفي ليلة 18-11/19/ 1980 شــنّت الفــرقة الآلــية 77 الإيرانية هجوماً مدبراً بإسناد من طائرات نوع كوبــرا، وتمكنت من إسقاط موضعي الفوج الأول والثاني من اللواء 46، وتدمير معظم كتيبة الدبابات 20 في منطقة كله حوب. إلا أن فرقتنا أدارت معركتها الدفاعية بكفاء، وكان للقائد الجديد توجيهات ممتازة في الزمان والمكان السصحيحين، وقد تعلمت منه الكثير، حيث رافقته من بداية المعركة حتى نهايتها. ولم يتوفر لفرقتنا قوة احتياطية سوى الفوج الخامس الذي كان بقيادة المقدم الركن منصور ضاحي من اللواء 32 قوات خاصة، بالإضافة إلى سرية الدبابات الاولى من كتيبة دبابات الطارق بقيادة الرائد الركن قحطان النعيمي، لأن اللواء 37 المدرع بقيادة العقيد الركن منذر ابراهيم كان يعمل في قاطع مهران. وكان للمدفعية دور رائع بعد تعزيزنا ببطارية من القاذفات الأنبوبية، وفي الساعة 10:00 يوم 11/22 تم الساحدة كافية المواضع الساقطة، وقد وصلت عدة وحدات من الفرقة المدرعة السادسة بعد ذلك بقليل لتعزيز معركتنا، وفي يوم 18/11/1980 نقل آمر اللواء 46 إلى منسصب آخر في فرقة أخرى وعين بدلاً منه أحد الضباط المنتسبين لدورة كلية الحرب المؤجلة العقيد الركن فوزي حميد العلي ويوم 18/11/1980 ألحقت بمدفعيتنا بطارية مدافع ذاتية الحركة عيار (155ملم) من المدافع المستولى عليها، وكانت لها آذاك قيمتين معنوية ومادية.

في الفترة الممتدة بين شهر كانون الأول والخامس من كانون الثاني 1981 شنّ الاعسلام المعسادي حرباً نفسية شعواء عن اكتمال استعدادات هائلة إيرانية لشن تعسرض مقابسل واسع على القوات العراقية، ودفعها إلى ما وراء الحدود الدولية، والملفست للنظسر تبادل أقطاب النظام وقادة الجبهات الإيرانيون فيما بينهم رسائل التهنئة بالنصر القادم حسب ادعائهم قبل الهجوم.

راجع ملحق (ج) التعرض الوقائي العراقي في 1980/9/22



# انتزاع المبادأة

لقد امتحنت في المرحلة الثانية من الحرب العراقية الإيرانية والتي أسميتها (المصراع لانتزاع المبادأة منا) والممتدة من كانون الثاني 1981 ولغاية صدور الأمر الرسمي لانسحاب قواتنا إلى الحدود الدولية نهاية شهر حزيران 1982 والتي كانت فترة عصيبة في حربنا الطويلة مع إيران الكثير من مبادئ الحرب، حيث أصبحت

معرفتنا جيدة على أرض الواقع للمسافات الشاسعة التي تفصل مناضد الرمل والمشاريع التدريبية عن ساحات الحرب.

في ليلة 1981/1/5 بدأت سلسلة من هجمات العدو المقابلة والمدبرة، حيث قام الإيرانيون بحشد كل ما لديهم من عدة وعتاد، وبتوقيت متقارب، تعرض العدو لمواضع قواتنا في الخفاجية، وسيف سعد، وكيلان غرب إلا أن الجهد الرئيسي كان يتوخي الخفاجية، فقد أمتحنت الفرقة المدرعة التاسعة بقيادة طالع الدوري امتحاناً عسيراً، فيما خسرت الفرقة الثانية بقيادة العميد الركن حازم برهاوي المدافعة عن سيف سعد خط قمم المرتفعات الرئيسية، وتحمل اللواء الثاني بقيادة المقدم الركن عمد حواد مسؤولية ذلك بشكل خاص، وتمكن العدو من زحزحة قسم من تشكيلات الفرقتين الرابعة والثامنة في كورك وحجين ومرتفعات دانة خوشك من مواضعها بعد معارك عنيفة، لقد تكبد الطرفان خسائر فادحة، إلا أن اللواء المدرع العاشر خاض أبرز معارك السحال، وذلك بقيامه بتدمير الفرقة المدرعة السادسة عسشرة الإيرانية، وفي هذه المعركة أثبت الدرع العراقي تفوقه على خصمه الدرع الإيراني، وكذلك أثبت مشاتنا وجودهم بقوة في منطقة الجسور على غر الكرخة، وكذلك عند مضيق حاجين، الا أن لواء المشاة 23 بإمرة العقيد الركن دحام راضي العسل كان أول قوة عراقية تخسر مواضعها بالكامل في دانة خوشك.

بمبادرة من قائد الفرقة المدرعة الثانية عشرة، كلفت بقيادة قوة لحماية الحدود الفاصلة، وذلك عن قاطع سيف سعد بالتعاون مع الفرقة الثانية، حيث اندفعنا من القلعة التركية باتجاه مضيق حكبورة، فوجدته يمثل الطريق الوحيد لإدامة العدو في ذلك القاطع، ورأيت أنه من الضروري مسك هذا المضيق بقوة قد تقل عن لواء على أقل تقدير، وأدركت متأكداً أن هذه الاستدارة خلف مواضع العدو، ستحسم الموقف لصالحنا سريعاً أو ستساعد قواتنا التي اعتمدت نوع واحد من الهجمات المقابلة حسبهوياً، واعلمت قائدي بذلك، فأرسلني إلى قائد الفرقة الثانية لنقل المقترح، وحين ذهبت إلى مقر الجماعة الجوالة للفرقة في مخفر ترساق قرب قرية عسرب المعلل لأنقل مشورة قائدي باعتماد مضيق حكبورة في الهجمات المقابلة، وحسدت قائد الفيلق الثاني الفريق الركن طه الشكرجي وقد أصدر زوبعة انفعالية

شديدة، كادت جدران المخفر السميكة لا تتحملها، وذلك كإنعكاس للموقف السناتج عن عدم قدرة الفرقة على حسم الموقف، فنقلت المشورة بحذر شديد إلى ضباط الركن كرسالة شفوية، وتركت المخفر، وأنا شبه مصدوم لما شاهدته وظل مسا يسمى (تعزيز الفشل بالفشل) سمة العمل هناك، حتى باتت جهود خمسة الوية مشاة، وعدد من الوحدات المدرعة، والقوات الخاصة تذهب أدراج الرياح بالرغم مما أعطاه الرئيس صدام حسين خلال زيارتيه الميدانيتين يومي 5 و7/1987 لذلك المقسر من مرونة في التصرف، إلا أن غط العمل ظل جامداً لا يتغير، إلا أن حكما قسد نفذ بإعدام آمر اللواء الثاني المقدم الركن محمد جواد باعتبارة مقصراً، وهذا السرجل كان من صنف المخابرة، وكان يشغل منصب الملحق العسكري في بون بالمانيا، ولا يملك الخبرة الكافية. في الحقيقة، لم يكن المقدم محمد جواد يستحق هذا الحكم القاسي، وهذا كان أول أحكام الإعدام التي توالت فيما بعد، وأعقبه اعدام الفيلق المعروف بتهورة وقساوتة.

يـوم 1981/2/26 اسـتبدل قائد الفرقة الثاني العميد الركن حازم برهاوي بقائه بقائه وعـين أحد أعضاء المكتب العسكري العقيد الركن كامل عبد اللطيف قائداً جديداً لنا، وسط جو معنوي من الرفض لأن ذلك سيعطي العدو الثقة بنفسه كي يواصل عملية انتزاع المبادأة منا، وما انتصاراته المحدودة من دانة خشك كأول خسارة ميدانية في الشمال إلى خفاجية في الجنوب إلا جزء من معارك السحال التي تحدث دائماً في معظم الحروب. أما الموقف السياسي فكان يترقب نتائج الزيارات المكوكية للجنة المساعي الحميدة للمؤتمر الإسلامي، وكذلك زيارات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أولف بالمه.

من خلال مرافقتي للقائد الجديد، لمست فيه شخصية قيادية رصينة، فقد كان بميل إلى الاستماع أكثر مما يميل للكلام، وكان يتفحص الآراء، ويتفقد كل شبر من قاطم مسؤوليته، فأجرى بعض التعديلات على المنطقة الدفاعية لفرقتنا، وركّز في ذلك على الأجنحة والعمق لتحقيق مبادئ الدفاع الجيد، وحال ما اكتملت لديه الصورة عدت إلى عملى محملاً بثنائه.

شرع العسدو يوم 1981/4/20 بشنّ سلسلة من الهجمات المقابلة في قاطع الـشوش، وقـد استمرت لثلاثة أيام، إلا أن الملفت للانتباه في تلك الفترة، كان الزيادة الملحوظة في معدلات التضحيات بضباطنا، وخاصة في المقرات، وقد أعقب ذلك هجوم آخر في قاطع سربيل زهاب يوم 1981/4/25 ثم نفذ مساء ذلك اليوم هجروم آخر على قاطع إمام حسن، وتمكن العدو من تحقيق بعض النتائج، إلا أنه كان مثخاناً بالخاسائر، واتضح لنا بأن سلوك العدو الإيراني بدأ يميل إلى قبول الخسسائر الكبيرة، نتيجة اعتماده أساليب القدمات المتعاقبة من المشاة دون مراعاة الاستخدام الجيد لارض، وقبل إكمال الصنوف الساندة لأدوارها كالمدفعية والهندسة العسكرية وذلك بواسطة قيادات صغيرة الرتب وبعض رحال الدين. كما أصبح يميل إلى العمل ليلاً في مسيرات الاقتراب إلى الهدف مع ظهور تسميات جديدة لوحداقم المقاتلة (الباسداران - الحرس الثوري) - (البسيج - المتطوعون المستضعفون) وهم أقرب للمليشيات من الوحدات النظامية. ونتيحة لهذا الضغط، استخدمت فرقة المشاة السابعة بقيادة العميد الركن نزار الخزرجي لاستعادة بعض السرواقم المهمسة كالسراقم 1150 (المنعة)، حيث كان مقدراً لهذه الفرقة المتفرغة للـتدريب في المسيب، إكمال احتلال عبادان بعبور مباشر لشط العرب، إلا أن العدو استعادها، وأعقب ذلك إعدام ستة ضباط أحدهم المقدم الركن أكرم المسشهداني، وهو من خيرة الضباط بتهمة التقصير (بعد فترة من الزمن قدم الحاكم العسسكري للفرقة عريضة إلى الرئيس صدام حسين يقول فيها إن أحكام الاعدام بالضباط أعلاه تؤرقه ليل لهار، وأنه خضع لضغط من قائد الفرقة، وعليه بعد ذلك تم اعتبارهم شهداء وفقاً لرواية شاعت حينها)... إلا أن الحملة الإعلامية، والنفسية ظلت مستمرة مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الإيرانية أبو الحسن بني صدر كسان يقسود شخصيا بعض الهجمات الرئيسية ضمن تنافس مراكز القوة الحاكمة هـناك، فما كان يكسب على جبهات القتال، كانت تشترى به أسهم التقرب من قائد الثورة آية الله الخميني، مما يزيد من قوة مركز القوة الذي حقق المكسب.

على ضوء نتائج المعارك، اعترف وزير الدفاع فاخوري بألهم فقدوا فيها نخبة قــوالهم، إلا ألهـــم احرزوا بعض النجاحات هنا وهناك، وأعلن ألهم مصرون على القــتال رافضين كل الحلول السلمية. بالمقابل وكرأي شخصي اعتقد أن معدلات خــسائرنا المــرتفعة تعود لسبب رئيسي ألا وهو أن قواتنا نفذت مهامها التعرض علــى ضــوء موقـف سوقي (استراتيجي) وتقدير موقف يخدم أهداف التعرض الوقائــي، فقد كانت قواتنا قد انفتحت لأغراض الدفاع في الأماكن التي وصلتها سواء حققت أهدافها المرسومة لها أم لم تحققها فور تلاشي ذروة الهجوم في العمق الإيراني، دون إعادة النظر بمعطيات الموقف الناتج عن ذلك، أي أن ضرورات إعادة تحليل ساحات العمليات بما يخدم الدفاع واعداد تقارير موقف تؤمن المهام الجديدة لم تــتم وبــناء على هذا التصور لم تراع مبادئ الدفاع حيداً، واستمرت وحداتنا لم تــتم وبــناء على هذا التصور لم تراع مبادئ الدفاع حيداً، واستمرت وحداتنا وتــشكيلاتنا المدرعة تقبع في أقصى الأمام مما كبدها خسائر كبيرة كما هو حال الفرقة المدرعة التاسعة.

ولغرض المحافظة على المبادأة، طلبت القيادة العامة الاستمرار بالعمليات التعرضية قدر الإمكان، وأجرت تغييرات مهمة في مناصب القيادة، إلا أن أهم هذه العمليات هي الغارة التي نفذها قوة واحب من الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد السركن هشام صباح الفخري على منطقة دهلران يومي 28-1981/5/29، ورافق ذلك الإعلان عن إسقاط سبع طائرات فانتوم معادية أسقط خمس منها بقتال جوي.

بدأ القلق على الوضع العام لقواتنا في بعض جبهات القتال، وخاصة في قاطع شرق نمر الكارون بعد هجوم العدو الأخير في 1981/5/16 على لواء المشاة الآلي الثامن، حيث جرح آمره العقيد الركن فيصل مشعان الفيصل، وتكبد اللواء خسائر كبيرة، وحدث الشيء نفسه لبعض وحدات الفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد السركن قدوري جابر الدوري، وكذلك ظهر قلق على وضع الفرقة الآلية الأولى والفرقة المدرعة العاشرة في قاطع الشوش نظراً لوجود ثغرات واسعة ما بين تلك الفرقتين.

في 1/6/1 استلمت كتيبتي قاطع مسؤولية كتيبة استطلاع ابن الوليد (آمرها سعدون يونس) من الفرقة المدرعة السادسة نظراً لتحرك تلك الأخيرة إلى قاطع آخر، وبعد أيام وفي الساعة 22:00 ليلة 1981/6/6 شاهدت كرة نارية

متوهجة قادمة بسرعة عالية من العمق العراقي فظننتها أولاً صاروخ أرض – أرض الا أن هذه الكرة النارية حال وصولها فوقنا، اتجهت جنوباً بسرعة أبطاً فعجزت عن تفسير ذلك، وقد يكون ما شاهدته له علاقة بقصف المفاعل النووي العراقي منتصف النهار التالي بواسطة غارة لطائرات إسرائيلية مدبرة جيداً حيث استخدمت معدات الحرب الإلكترونية لإعماء رادارات الدفاع الجوي، وشكلت تسع طائرات نسوع 16 F الحديثة القوة التي ضربت (المفاعل) أما بقية الطائرات وعددها 27 وخاصة 15 F فكانت لأغراض الحماية.

في العسشرين مسن حزيران، قصفت مدينة البصرة لأول مرة بالمدفعية الثقيلة المعاديسة، ونجم عن ذلك خسائر بالمواطنين. والحدث الآخر في شهر حزيران كان بدء الصراع الدموي بين مراكز القوة الحاكمة في إيران فتم إقصاء رئيس الجمهورية السذي تمكن مسن الهرب إلى فرنسا بعد مقتل عدد من مساعديه، وأعقب ذلك الحادث انفحار كبير في مقر الحزب الإسلامي عندما كان بمشتي يلقي كلمة فقتل مع 72 من ملاكات الحزب المتقدمة، واقم بهذا الحادث أطراف أخرى منها منظمة بعصد بالقراب وسبق ذلك الحكم على صادق قطب زادة وزير الخارجية بالإعدام مكتب رئيس الجمهورية الجديد محمد على رحائي، أدى إلى مقتله، وعدد من مساعديه، وانفحار آخر أودى بحياة رئيس الوزراء الجديد محمد حواد باهونار مساعديه، وانفحار آخر أودى بحياة رئيس الوزراء الجديد محمد حواد باهونار حتمية للتركيبة غير المتحانسة لمكونات النظام السياسي في إيران، واستمر الصراع إلا أنه أصبح على نطاق ضيق بين (الحجتية) رحال الدين و(المكتبية) الاصلاحيون العلمانيون. أي بين المحافظين والاصلاحيين.

في 1/9/1/1981 شــن العــدو تعرضــه المتوقع على قاطعي (سربيل زهاب في الشمال، والخفاجية في الجنوب)، وبإسناد مدفعي جيد، صدّت قواتنا بدفاع بطولي هذين الهجومين في القاطعين، وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة، وأعلن عن اسقاط 11 طائرة مقاتلة معادية حيث لعبت القوة الجوية العراقية، دوراً مهماً في المعركتين أعلاه.

ليلة 1981/9/8 وعند عودتي من واجب محدود في قاطع مهران، وقبل وصولنا إلى مفرق قزانية بقليل، فوجئت بانفلاق أعداد كبيرة من مشاعل التنوير لمدفعية وهاونات العدو، فظننت أن العدو هاجم قاطع سومار، وعند استطلاعي للموقف علمت أن هذه المشاعل الليلية تعبير عن ابتهاج العدو باستعادة قاطع عبادان وشرق الكارون من أيدي قواتنا، فتألمت لذلك كثيراً. إلا أن ضربة حظ قد عادلت شيء من الموقف المعنوي، حيث علمت من ضباط اللواء 412 المدافع في قاطع داروان حال وصولي إليهم من مهمة استطلاع أن إيران أعلنت الحداد على وزير دفاعها فاخوري مع 96 ضابطاً من القيادة الإيرانية الذين قضوا بحادث سقوط طائرة نقل عسكرية نوع (هيركليس س 130) قرب طهران بعد عودهم من قاطع عبادان.

في 1981/10/18 حررت عدة ترقيات بالرتب والمناصب القيادية مع الإعلان عن تشكيل مقر الفيلق الرابع في العمارة بقيادة اللواء الركن هشام صباح الفخري، وصدرت في السيوم التالي قائمة تنقلات كبيرة لعدد من المناصب القيادية حيث أصبح العميد الركن ثابت سلطان قائداً للفرقة العاشرة (بعد نماية الحرب أمر الرئيس صدام حسين بقتل الموما إلية وهو متقاعد في مزرعته جنوب بغداد لخلافات سياسية بالرغم من علاقته الحميمة به سابقاً) ومن الملاحظ أن الترقيات السريعة جرت لصالح عدد من العناصر القيادية وعدد كبير من الضباط لأغراض التشجيع، ومـــثل هذه الترقيات تحصل في كل الحروب، إلا أن نتائجها غالباً ما تكون سلبية فـــما بعــد لأن هذه الترقيات لا تحصل على أسس تقييمية دقيقة وعلى حساب النضج الذي تتطلبه المناصب القيادية.

من خلال الاهتمام بإعداد قطعات الهجوم المقابل في جميع القواطع، كُلَّفت بقيادة قدة هجوم مقابل لاستعادة بعض المواقع التي سقطت، وقد تألفت قوة الهجوم من كتيبتي، زائد فوج مشاة حدود، وبعض سرايا المغاوير، وقاطع الجيش السشعيي، وبعض الوحدات الفرعية الساندة، وحال انتهائنا من تحشيد هذه القوة استمعنا إلى بيان القيادة العامة الذي حمل الرقم (503) ومن منا كان يتوقع أن يصل تسلسل البيانات العسكرية إلى مرتبة المئات؟ على كل حال أصبحت لدينا قناعة بأن الحرب ستطول كثيراً، وأن الانتصارات المحدودة التي حققها العدو قد أصابت

بصيرته بقصر النظر الاستراتيجي للحرب، وزادت من غطرسته، وابعدته عن المنطق الـسليم. وأهم الملاحظات التي يمكن الحديث عنها عن الوضع الميدان هي تضيّق الثغــرات بين مواقعنا ومواقع العدو، بحيث أصبح المقاتلون على حنبتي الجبهة يرون بعضهم البعض، وأصبحت طرق تسللنا للاستطلاع بالعمق محدودة ومحفوفة بالمخاطر، وامتدت السواتر الترابية في تلك المناطق لمسافات غير قليلة، وقد استحدثت للضرورة الميدانية. أما في قاطعنا الجبلي فكانت لا تزال لدينا الكثير من الفرص لابراز دور الاستطلاع الميدان، حيث تمكنا من السيطرة على أرض الحرام و دفعينا دوريات العدو، واكتسبنا خبرة جيدة في هذا المحال، ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن تسجيلها ازدياد عمليات القصف الاستراتيجي التي تنفذها قواتنا الجوية، بعد التحسين الذي طرأ على نوعية طائراتنا المقاتلة حتى باتت تطال الكثير من المنشآت الاقتصادية المعادية وخاصة في القسم الشمالي من الخليج العربي. ومن الملاحظات الأخرى التوسع الأفقى لتشكيلاتنا المقاتلة لستر أكبر ما يمكن من جبهات القتال، وذلك بمدف توفير الحماية للاحتياطات التعبوية والعملياتية، حيث بسرزت طائرات الميغ 25 والميراج كأهم الطائرات المؤثرة في العمق المعادي. وهنا تجدر الإشارة إلى قدوم أعداد كبيرة من المتطوعين العرب انتظم الأردنيون منهم في كتيبة مشاة سميت كتيبة اليرموك وكانت بإمرة المقدم عدنان، وقد عملت بأمرق فترة قصيرة، وقد ساهم الملك الأردني الحسين مساهمة رمزية عندما أطلق قنبلة مدف\_ع عيار 130 ملم بإتجاه المواضع الإيرانية خلال زيارة للحبهة الشمالية بصحبة الرئيس صدام حسين.

ليلة 1981/11/30 شنّ العدو هجوماً تعرضياً على قاطعي الخفاجية والبسيتين في الجنوب، واستمر القتال عنيفاً حتى 1981/12/5، حيث تمكن العدو من دفع قواتنا بضعة كيلومترات في بعض النقاط، حيث قاتل رجالنا قتالاً باسلاً، وتحملت تسشكيلات الفرقة المدرعة العاشرة من اللواء المدرع 17 بإمرة العقيد الركن رياض طه داود، ولواء المشاة الآلي 24 بإمرة العقيد الركن رشيد الكردي، والقوات الخاصة وطأة ذلك الهجوم. لقد كانت خسائر الطرفين فادحة، إلا أن العدو ارتكب جريمة وحثية نكراء بإعدام أعداد كبيرة من أسرانا.

كانت الاشتباكات في القطاع الأوسط أقل حدة، إلا أن وتيرة التراشق المدفعي ازدادت كيراً، مما تطلب إعادة النظر ببعض الترتيبات الدفاعية، إلا أنه وللأسف تم اهمال الراقم (1172)، وهو أعلى جبال السلسلة، وأهم عارضة تحكم الحدود الفاصلة بين الفرقتين السابعة والثانية عشرة في القاطع الأوسط. وبالاستناد إلى خبرتي الجيدة بالقاطع اتفقت مع آمر اللواء الثاني العقيد الركن قاسم حمو على طرح هذا الموضوع في المؤتمر المسائي للفرقة التي أصبحت بقيادة العميد الركن طالع السدوري السذي نقل من الفرقة التاسعة وحل بدلاً من العميد الركن كامل عبد المطيف الذي تحمل مسؤولية الموقف السيء لهذه الفرقة في منطقة بحيرة الأسماك في الجسنوب فأحسيل على التقاعد، وبالرغم من قوة مُبرراتنا إلا أن الرأي كان حاسماً الجسنوب فأحسيل على التقاعد، وبالرغم من قوة مُبرراتنا إلا أن الرأي كان حاسماً بسرتبة ملازم أول ومعه مخططات مناظرية تؤكد ما أشرنا إليه، وقد قام باستنطاقه مقسدم اللواء المقدم الركن عبد المنعم يسر إلا أن قائد الفرقة ظل متمسكاً بوجهة نظسره مبرراً أن ذلك قد يكون خدعة، ولم يوافق إلا على تخصيص سرية مغاوير نظسره مبرراً أن ذلك قد يكون خدعة، ولم يوافق إلا على تخصيص سرية مغاوير فقط لمسك ذلك الجبل.

في ليلة 11/11/19 شنّ العدو تعرضه المتوقع مستهدفاً أولاً الراقم (1172)، وتمكسن من احتلاله بسهولة، وحاصر بذلك اللواء الثاني، وعزل الفرقة السابعة عن الفسرقة الثانسية عشرة معتمداً بالأساس على الحقائق الجغرافية ومعطياتها التعبوية، فسدارت سلسلة من المعارك لاستعادة هذا الراقم المهم، ولتعزيز مواضع وحدات اللواء الثاني وقد تخلل تلك المعارك الكثير من سوء التقدير والاستعجال بالتخطيط، وضعف التنسيق و لم يتم طرد العدو إلا صباح يوم 1/5/1982 وذلك بمشاركة اللسواء 36 بقيادة العقيد الركن زهير علي يونس، واللواء الثاني، والفوج الأول من اللواء الرابع الذي استشهد آمره المقدم الركن محمد العزاوي فيما بعد، وفوجين من القسوات الخاصة بقيادة كل من بارق الحاج حنطة ووعد الله مصطفى بعد إجراء التنسيق الصحيح لجهود كلا الفرقتين واعتماد التقرب والهجوم غير المباشر بالتعاون السيق الصحيح ألمحمد المجموعة. وكالعادة غطى النصر كثيراً من السرية مسليات، وتسركها دون دراسة كافية، ومما يستحق ذكره أن كميناً من السرية السسلبيات، وتسركها دون دراسة كافية، ومما يستحق ذكره أن كميناً من السرية

الثانية من وحدتي تصدى لمجموعة استطلاع خلال القتال، فحرح قائد الهجوم المعادى، وكان يدعى حمزة أثناء محاولته إكتشاف مسلك للالتفاف حول الراقم ( 1000)، المدي كمان يدافع عنه الفوج الثاني من اللواء الثاني بقيادة المقدم لطيف رستم وقتل ثلاثة من مساعديه، وكرد فعل طبيعي لهزيمته كثف العدو من قصف مواضعنا بالمدفعية وخاصة بالمدفع بعيد المدى من عيار 175 ملم، ومن خلال تحليل إحدى حفر قنابله الساقطة على مقري وبالتعاون مع استحبارات الفرقة والفيلق استطاعت إحدى طائراتنا نوع (ميغ 23) من صيده بالقرب من (كيلان غرب) ﴿ قد يكون للحسابات الشخصية ما بين القائدين (طالع، ونزار) أثرها في تأخر حسم المعركة حسب ما تداوله بعض الضباط في مقر الفرقة الثانية عشرة الذي كان رئيس أركافها العقيد الركن نادر غياض حيث كان المنطق السليم يقضى بقطع طــريق ادامة العدو وهو وادي شك ميدان. وفي النهاية، تدخل قائد الفيلق الثاني الفريق الركن عبد الجبار الأسدي لدفع لواء المشاة التاسع عشر بقيادة المقدم الركن عصمت من الفرقة السابعة لتنفيذ ذلك، وكاد قائد الفرقة الثانية عشرة أن ينفذ حكم الاعدام بالعقيد الركن قاسم حمو آمر للواء المشاة الثاني لاتمامه بالتقصير، لولا شهاداتنا الصادقة، وعدالة رئيس المحلس التحقيقي العقيد الركن منذر ميخائيل (عند أخذ موافقة الرئيس بالإعدام طلب من قائد الفيلق تشكيل مجلس تحقيقي سريع بحق آمر اللواء واذا ما ثبت تقصيره يعدم فوراً).



## الإيرانيون يديمون زخم هجماتهم

بعد إصرار العدو على إدامة زخم هجماته وباعتماد منطقه الأعمى للاستمرار بالحرب وتحديده باحتلال العراق، أطلقت الدعوة لتطوع جماهير الحزب في ألوية المهمات الخاصة كنوع من أنواع النفير، وارتدى أعضاء القيادة السياسية، والوزراء، والملاكات الحزبية القيافة العسكرية كدلالة على حدية وخطورة التهديدات المعادية مع تحكن قيادتنا من اصباغ طابع الحرب القومية من خلال تأثيرها الأدبي بالأمة العربية، وذلك لأن العراق يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي، وذلك لأن هذه الحرب هي دفاع غير مباشر عن دول الحليج، فقدمت هذة الدول الدعم المادي السخي للعراق خاصة المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية.

وبالرغم من كل المساعي الحميدة لإيقاف الحرب كان أقل وصف يمكن أن

يعطى للمشروط الإيرانية هو ألها تعجيزية. وفي 1982/2/13 تعرض العدو بحدداً لقاطع البسيتين إلا أن دفاع قواتنا كان بطولياً، وانتهى تعرضه في 1982/3/21 بالفشل مع اسقاط ثلاث طائرات نوع F5.

كانست هناك دلائل قوية على قيام العدو بالتعرض على قاطع الشوش التي تدافع فيه قطعات الفيلق الرابع (الفرقة المدرعة العاشرة، والفرقة الأولى) وتم استقدام الفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد الركن جواد اسعد شيتنة لتنفيذ هجوم إجهاضي، إلا أنه تبين أن إجهاض تقدم القوات المعادية والحيلولة دون تنفيذ خططها، كان يفوق قدرات فرقة مدرعة، أضف إلى ذلك وجود ثغرات ما بين مواقع القوات المدافعة، وترك بعض العــوارض التعــبوية دون الامساك بما بقوة، فَعَبَرت تشكيلات العدو نمر الكرحة من اتحاهين: الأول منطقة الكثبان - الرقابية - جنانة - والثاني باتجاه الدوسلك - جنانة وبالرغم من الدفاع البطولي لقطعات الفرقة الآلية الأولى والفرقة المدرعة العاشرة إلا أن العدو استطاع الاستفادة من الثغرات، وطالت طلائعه المناطق الخلفية التي أصابها ارتباك شديد، وعرالت قطعات كثيرة، وفقدت القيادة السيطرة على عدد من الوحدات والتشكيلات، ولولا التأثير الشخصي للرئيس صدام حسين، لانقلب الموقف إلى هزيمة مرة، ولتجاوزت القطعات المطاردة خط الحدود الدولية، وفي ليلة 1982/3/19 ومن خلال رسالة الرئيس إلى قائد الفيلق الرابع، انسحبت قطعاتنا بقتال تراجعي على خط مـوازي للحـدود الدولية ونمر دوريج، وقام العدو بأسر حوالي 15 ألف مقاتل، ثم جاءت المعلومات الاستخبارية عن حشود جديدة للعدو وفي ظل مظلة إعلامية ونفسية صعبة للغاية في قاطعي الخفاجية والاحواز، نفذ العدو هجومه ليلة 1982/4/30 على مواضع الفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد الركن محمود شكر شاهين المدافعة في الخفاجية وعلى مواضع الفرقة الآلية الخامسة بقيادة العميد الركن ماهر عبد الرشيد المدافعة على مقترب الاحواز - الحدود الدولية، ومن خلال قتال دفاعي مستميت، لم يتمكن العدو من تحقيق إلا بعض النجاحات المحدودة، ولعبت القوة الجوية العراقية دوراً مهماً في التجريد التعبوي، إلا أن العدو واصل هجومه يوم 1/8/2/5/1، وامتد ليشمل منطقة الطاهري (اللواء المدرع 55)، وتمكنت قواتنا من صده بصعوبة، وكانت الفرقتان المدرعتان الثالثة والتاسعة قد كلفتا بسحق أي هجوم معاد عبر نمر الكارون.

كانست فكسرة العمليات تعتمد على ما يبدو على تدمير رؤوس الجسور المعادية عند عبور العدو لنهر الكارون حيث يشكل الطريق العام الاحواز -المحمرة خط الصدّ الرئيسي، حيث تتم الاستفادة من النقاط الحصينة الأمامية القابلة (للعزل والتطويق) في تكسير قدمات العدو، وفي الفترة الممتدة بين 2 و 5 أيار /مايو اكتنف الموقف طبقات كثيفة من ضباب المعركة، وعميت الرؤيا في المقرات العليا، وكانت القناعة بأن العدو قام بدفع بحموعات صغيرة عبر نمر الكارون، وأن القطعات المدافعة قادرة على احتواثها، إلا أنه يوم 1982/5/6 تم الــتأكد أن القطعـات العابرة تشكل الجهد الرئيسي للعدوان، وأن تشكيلات الهجوم المقابل وخاصة اللواء المدرع الثاني عشر تخوض معارك دفاع عن النفس، وأن السنقاط الحصينة التابعة للواء المدرع 55 بقيادة العقيد الركن نزيه الرزو قد ابتلعت، وأن الفرقة المدرعة التاسعة والفرقة الآلية الخامسة قد دفعتا كثيراً باتجاه الحدود الدولية، وأن منطقة حفير قد أصبحت بيد العدو أي أن السيطرة قد فقدت على قاطعي شمال وشرق المحمرة فأحدث ذلك دوياً كبيراً لأن الهيار حبهة الغرب (الكارون) كان ينبئ بالكثير من الخطر على وضع مدينتي المحمرة والبسصرة، وكانست أعصاب القادة والآمرين مشدودة إلى أقصى الحدود، بل أصبح كافة العراقيون ينظرون إلى الموقف بتوجس كبير، وذلك عندما أعلن بيان القــيادة العامة يوم 8/5/58 الموقف، وسحب الفرقتين التاسعة والخامسة إلى الحدود الدولية (لقد اعتبر اللواء الركن صلاح القاضي قائد الفيلق الثالث وقائد الفرقة الثالثة وآمر اللواء المدرع الثاني عشر العقيد الركن محسن عبد الجليل مقصرين في تقدير الموقف وادارة المعركة، فاعدموا وكان الأخيران يحملان أعلى الأوسمــة في حين ساهم الأول في عملية الاستيلاء على القصر الجمهوري لصالح حزب البعث في العام 1968) كذلك تسبب قائد الفرقة الخامسة في انتحار آمر لواء المشاة الآلي الخامس عشر العقيد الركن ماجد عبد الحميد عندما احرجه في توقيات مستحيلة لتنفيذ مهمة إعادة السدة الحدودية. وحدث ما كان يخشى منه، فاستثمر العدو الموقف، وشنّ يوم 1982/5/23 تعرضاً على مواضع الفرقة الحادية عشرة بقيادة العميد الركن غالب ابراهيم، وكان بإمرتما حمسة عشر لواء (وهـذا العـدد يعتبر خارج إمكانيات الفرقة على القيادة والسيطرة) وبالوقت الذي اعتبرت المحمرة الوسادة الأخيرة التي تغفو عليها البصرة، كانت المحموعات القتالية المعاديية الصغيرة التي بُثت ما بين قطعاتنا المدافعة تحدث إرباكاً عاماً بالموقف (وهـذا أسلوب جديد اتبعه العدو، وعندما يجد الفرصة المناسبة يزج قـواته الرئيسية لاستثمار أي نجاح تحققه تلك المحموعات)، فسقطت مواضع الليواء 426 أولاً فانفتحت ثغرة واسعة اندفعت منها قوات معادية كبيرة، وفي ليل 1982/5/25 سقطت المحمرة عندما دخلتها القوات المعادية من الشمال ومن الجـنوب عبر نهر الكارون، فانسحبت قواتنا هناك إلى خط الحدود الدولي بعد تضحيات وخسائر مؤلمة.

يرم 1982/5/26 أعلن بيان القيادة العامة للشعب العراقي سقوط المحمرة وأشار إلى أنا حسرنا معركة ولم نخسر الحرب، وأصيبت المعنويات العامة بالمصميم، وكأن الشمس غابت عنا إلى الأبد، إلا أن الصلابة النفسية العالية للـرئيس صدام حسين، أعادت الثقة إلى الجميع، بأن ما خسرناه لن يعيقنا عن كسسب الحسرب حسيث أشار إلى أننا سنكسب الحرب من خلال الاعتراف بالواقع، وإعداد خطة دفاع استراتيجية عن العراق، وشحذ الهمم لاحتواء ما سينوي عليه العدو... في الساعة 14:30 يوم 1982/5/28 أخبرنا بأنه وعلى ضوء اجتماع القيادة العامة علينا الاستعداد للانسحاب إلى الحدود الدولية في بقية ساحات الحرب، وأن الشروع بذلك سيكون يوم 1982/6/8 وبكتمان شديد شرعنا باستعداداتنا الدفاعية على خط الحدود الدولية، وكانت مهمة وحدتي ستر الانسحاب بعمق 22 كم من خلال موضعي إعاقة، وتم ذلك دون اشتباكات تذكر عدا يوم 1982/6/14، وصادف ذلك في شهر رمضان فكان الصوم شاقاً نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وواجبات الانسحاب، وحفر المواضع الجديدة. واهتـزت الأمة العربية بمذا الحدث، ولحدث آخر ألا وهو الاجتياح الإسرائيلي للبسنان وسقوط العاصمة بيروت لضرب الثورة الفلسطينية التي انحسرت قصرأ فيه، وحوصرت القيادة في صيدا.

## التعرض المقابل المعادى

## الجزء الأول

تعتبر المسرحلة الثالثة من سفر هذه الحرب والتي أسميتها (التعرض المقابل المعادي) من أطول مراحل الحرب، وأصعبها، حيث مرّت بأحوال وظروف متقلبة، وكانست من أشد المراحل قلقاً على المصير الوطني للعراق، وبناء على ذلك فإن ما سأذكره هنا هو الجزء الأول منها.

لقسد اتصف الموقف العام لقواتنا بالدفاع الموضعي (المرن)، بعد أن اتخذت قيادتنا قرارها الاستراتيحي بالدفاع على الحدود الدولية بتصرف محدود بدلاً من الدفاع عنها حيث بُدء بسلسلة طويلة من الإجراءات الخاصة لاعداد ساحات العمليات، وذلك حسب نوعية الأهداف، وطبيعة الأرض التي تشتملها ساحة الحسرب العراقية الإيرانية. لقد كانت إجراءات قميئة الدفاع في تلك الساحات، تنظم بشكل أفضل بناء على قواعد العمل الصحيحة التي أقرتما الكراسات السرسمية، التي خضعت إلى فحوص عديدة من قبل لجان مختصة من المقر العام. فـشكلت فـرق المشاة أساس الدفاع الموضعي المستند على الموانع الطبيعية أو الاصطناعية أو المركبة (طبيعية وصناعية)، وتم دفع القطعات الساترة (الأمن) إلى الأمام، وذلك بحسب ظروف كل ساحة، وذلك لعمل قوات الحجاب، والحرس، ومنظومات إسناد تلك الفرق بوسائل الإسناد الناري، والإداري، والهندسي، والدفاع الجوي مع ارجاع القطعات المدرعة إلى العمق لتشكل قطعسات العمسق والاحتياط، وشُغلَت الثغرات بالدوريات، والكمائن وبنيران المدافع والهاونات، وحقول الألغام. لقد تم ذلك من خلال قوات الجيش الشعبي وتم الاعتسناء بشكل حيد بالمقرات وبوسائط القيادة والسيطرة، وسادت جميع المقاتلين ومنن ورائهم شعبهم الأبي روح المقاومة وعزيمة لا توصف محفوفة بالخطر الشديد على مصير بلدهم فهبوا للدفاع عن تراب الوطن وشرف المواطنة مهما كانت التضحيات وأصبح الجميع على المحك. بالمقابل كانت الانتصارات الأخسيرة قد أسكرت الطرف الآخر وأصابت بصيرته الاستراتيجية للحرب بالعمى، فأطلق عواصف من التهديدات الرعناء، ومارس إعلام العدو أخبث وسائل الحرب النفسية، وتصاعدت لغة الخطاب السياسي للقيادة الإيرانية بكبرياء أحوف، حين أعلنوا أن هدفهم الأكبر هو احتلال العراق، وتغيير النظام السياسي، فتحاوزوا بذلك منطق السياسة والحرب.

منذ نهاية شهر حزيران 1982/6، حذّرت تقارير الاستخبارات العراقية من حــشود كــبيرة للعــدو في ساحة العمليات الجنوبية، وخاصة في قاطع شرق البصرة، في ذات الوقت الذي صعّد العدو من معدلات قصفه للمدن والقصبات الحدودية من خانقين شمالاً حتى البصرة جنوباً. ليلة 13-1/1982، شنّ العدو هجوماً واسعاً شمل الحرب النفسية. فكان هجوماً واسعاً شمل قاطع شرق البصرة وكان يهدف إلى احتلال الضفة الشرقية لشط العرب بما في ذلك منطقتي المشلامحة والتنومة والعبور إلى القرنة لعزل مدينة البصرة من الشمال، وكان العدو قد نجح في اختراق الجبهة بعرض 15 كم وبعمق 20 كم، إلا أن قواتــنا قاتلــت ببسالة، وتمكنت من دحر الهجوم بعد احتواءه سريعاً، وتمكنت من أسر 714 من جنود العدو، إلا أنه كرر هجومه ليلة 16-7//17 1982 وبنفس الاتجاه والأسلوب، فأضاف بحماقته هذه فشلاً إلى فشله السابق، فطرد العدو مرة أخرى مذهولاً بصلابة مقاتلينا الذين ازدادوا شجاعة، وثقة، وهمة، وإصــرار على دحر الأعداء. لقد ساهمت العواصف الترابية مع مقاتلينا في دحر العدو، مما أفقد اعلامه الفعالية، إلا أن العدو فقد صوابه على ما يبدو، فزج بقــواته في قاطــع الشلابحة ليلة 20-1982/7/21، إلا أنه لم يحصد غير الهزيمة، فاستــشاط غضباً، وشنّ هجومه الأخير بعد أن جمع له كل الامكانات وكان ذلك في الساعة 22:00 يوم 1982/7/28 فدُحرَ بغير رجعة بعدما تكبد خسائر باهمضة حداً، وزفست أحبار النصر العراقي للشعب. وتحدر الإشارة إلى أن تهضحياتنا كانت كبيرة، فقد خرجت جراء هذه المعركة الفرقة المدرعة التاسعة من القتال بعد تكبدها حسائر كبيرة في معركة الاحتواء في منطقة بحيرة الأسماك.

في يوم 1982/8/6 حضرت مؤتمراً حول تشكيل الفرقة المدرعة السابعة عشرة بقيادة العميد السركن اياد افتيح الراوي - الجديدة على أنقاض الفرقة المدرعة

التاسعة (الملغاة والتي جرى تفكيكها لكثرة أخفاقاتما وحسائرها) حيث تُقلَت كتيبتي إلى نظام معركتها واعتزازاً بها أبقيت في القاطع الأوسط لأغراض العمليات، وعلى ضوء تحذيرات الاستخبارات العراقية عن بداية عملية حشد كبيرة للعدو في هدذا القاطع، زار الرئيس صدام حسين مقر الفيلق الثاني بقيادة الفريق الركن سالم حسين العلي، وذلك للاطلاع على الموقف، فكلفت وحدتي بإنشاء خط مراقبة، وإنصات دقيق، فنظمت عدداً من دوريات الاستطلاع، وفتحت رادرات الرازيت في أماكن مشرفة، وخلال الهماكنا بواجبات مراقبة العدو، فوجئت بخبرين الأول صديناً بإمرة القيادة العامة، والثاني استلامي أمراً بمسك موضع دفاعي ما بين اللواء حديثاً بإمرة القيادة العامة، والثاني استلامي أمراً بمسك موضع دفاعي ما بين اللواء الثاني واللواء عدد من الوحدات بإمرتي، ولأغراض أخلاقية طلبت تاخير التحاقبي حتى ينجلي الموقف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع مدير إدارة الفرقة.

يوم 29/9/27 الذي يصادف الذكرى الثانية للتعرض الوقائي العراقي، أعلى العسدو عن إكمال استعداداته لهجوم الخريف الكاسح والحاسم، وكان تقديسر استخباراتنا لقسوة العدو أنه يوجد أمامنا فيلقين أحدهما من القوات النظامية (حيش) والثاني من قوات الحرس والمتطوعين (الباسدران والبسيج) وأشارت تقاريسر استخباراتنا أنه عند اكتمال وصول الفرقة المدرعة السادسة عسرة المعادية يكون موعد الهجوم قد تحدد، وتوقعت استخباراتنا أن ذلك سيكون يوم 1982/9/27 وقبل عيد الأضحى المبارك. إلا أن العدو، حاول تحقيق المباغية بالسزمان فاختار اليوم الرابع من العيد أي 1982/10/1 بداية لهجومه، والملفيت للانتباه أن قدماته الأولى شنّت هجوماً صامتاً وبأسلوب التسلل، وكانست تقاريس رادارات وحدتي تنبئ بالكثير فانكشف هجومه، وانقلب صاخباً بالساعة 04:00 فحر ذلك اليوم، وبدت معركة حامية الوطيس الا أن العدو تمكن بواسطة قدماته المتسللة من احتلال ثلاث أهم عوارض في المنطقة الدفاعية للفرقة المدرعة الثانية عشرة التي كانت بقيادة العميد الركن المسوكت احمد العطا – وهو من خيرة ضباط الجيش العراقي، وكان أيضاً زميل شسوكت احمد العطا – وهو من خيرة ضباط الجيش العراقي، وكان أيضاً زميل

دراســة للــرئيس صدام حسين، إلا أنه لم يستثمر ذلك لأغراض شخصية – وهي (كتفسى مسضيق حسران - كيسكة - صلاح الدين وسانوبا) وبعض الروابي والــرواقم، إلا أننا لم نتمكن من استعادة العوارض الرئيسية الثلاث التي جرت فيها سلسلة من المعارك السجال، تكبد فيها الطرفان حسائر كبيرة (خاصة في عارضية سانوبا)، وقد يعزا سقوط هذه العارضة المهمة لسبين هما عدم تقدير قيمتها بـشكل حـيد من قبل المدافعين، ولذلك لم تعط الأولوية في الترصين والتحكيم، ولم يتم تخصيص أفضل القطعات لمسكها والدفاع عنها. والسبب الآخر قيام حركة تبديل للقوة الماسكة لها ليلة الهجوم المعادي. وفي ليلة 6 - 7/ 1982/10 حاول العدو تطوير نجاحاته بالاندفاع من مضيق حران لاحتلال مدينة (مندلي)، وعزل قطعاتنا، وتدمير مصادر إسنادنا الناري والإداري، إلا أنه فيشل في ذلك، لقد حضر الرئيس صدام حسين المعركة، وحين التقي بقائدي الفيلق والفرقة في المقر الميداني المتقدم لإدارة المعركة، وجدهما شديدي الحزن والأسف على هذه الموقف العصيب، فشجعهما إلا أنه لم يعدهما بتعزيزات لأن الموقف العام لا يسمح بذلك، وكان بصحبته آمر لواء الحرس الجمهوري الثاني، وكــان الإعـــلام المعادي ناشطاً في استغلال الموقف، وبدأ يذيع الأخبار المبالغة ومنها أسماء الضباط الأسرى، وقد ذكر اسمى ومنصى وقد حصل عليهما من بعـض الجنود الأسرى الذين يعودون لوحدتي. وفي الساعة 2:00 يوم 10/23/ 1982 قدت بنفسسي دورية استطلاع على مسؤوليتي الخاصة، وأحذت معي ضابط الرصد المدفعي لغرض التأثير على فعالية القصف المعادي، وتمكنا من الوصول بعمق 7كم، ومن مكان مشرف، كشفنا مواضع تلك المدفعية، فقامت قواتسنا بمشاغلتها على الفور. يوم 1982/11/2 انتهت المعركة بعد ما تأكد لنا صعوبة استعادة العوارض الرئيسة الثلاثة الآنفة الذكر في الوقت والإمكانيات الحالية، وعندها أخبرت بضرورة التحاقي بوحدتي الجديدة والتي أصبحت من وحدات الحرس الجمهوري كأول خطوة لتوسيعها فأصبح اللواء المدرع 40 يدعسي لواء الحرس الجمهوري الثاني وأصبحت كتيبة الدبابات 36 تدعي كتيبة دبابات الحميزة حرس جمهوري، وقد استلمت كتاب شكر وتقدير من قائد الفرقة مع أمر الالتحاق، فكانت بادرة طيبة في ظل معركة شبة خاسرة، وفي طريقي إلى مقر الفرقة لتوديع القائد، مررت بالطريق الواقع أسفل مواضعنا السساقطة ومنها تل سانوبا الذي تحيط به قطعاتنا، فتوقفت قليلاً لقراءة سورة الفاتحة على شهدائنا الذين تركت حثث الكثيرين منهم في أرض الحرام ومنهم البن عمتي جمال محمد آمر سرية مغاوير اللواء 412 لأنه مع الأسف لم تراع في حربنا مع إيران الكثير من السياقات الحربية المعمول كما منذ قلتم الزمان ومنها عقد هدنة مؤقتة بعد كل معركة لإخلاء الجرحى والشهداء. وفي 1982/11/4 وبكل شرف واعتزاز أصبحت منتسباً لقوات النحبة. ومن طريف الذكر أن والسدتي حين علمت بانتسابي إلى الحرس الجمهوري آنذاك رحتني أن لا أرتدي (قبعة الريش) حين آتي إلى البيت فهي لا تتناسب مع العصر! فطمأنتها أن الذين يسرتدون قسبعات (السريش) هم فقط حرس الشرف في تلك القوات. أما نحن فمقاتلون نرتدي الخوذ الفولاذية.



ومن خلال إيجازي من قبل آمر لوائي الجديد العقيد الركن رياض طه داود وهنو من الضباط الأكفاء اللامعين، علمت أنه ليس أمامنا سوى ستة أشهر لنعد فيها هذا اللواء من الناحية الفنية، والإدارية، والقتالية مع استيعاب أحدث الدبابات الواصلة إلى القطر (تي 72 أم) بناء لطلب الرئيس صدام حسين بدلاً من الدبابات الواصلة إلى القطر (تي 55 ب) السمينية الصنع (حرى استيراد أعداد من الدبابات الصينية لأول مرة خلال الحرب) وتعد دبابات تي 72 أم قفزة تسليحية هامة أعطتنا ثقة عالية بالنفس وقد عاهدت آمر اللواء ألا نخيب ظن الرئيس على هذا التشريف، فعمل الجميع على طي النهار بالليل، ومما ساعدنا على ذلك أمران الأول الإشراف المباشر لرئيس الدولة والثاني نوعية جنود وضباط هذا اللواء فكان معظمهم من المتطوعين حتى التهاء الحرب، وكانوا بأعمار ناضحة حداً. وفي بداية شهر تشرين الثاني من العام

1982، شن العدو هجوماً على قاطع عمليات الفيلق الرابع شرق ميسان في منطقة السزبيدات - الطيب، فخرق الجبهة بعرض 10 كلم وبعمق همسة كيلومترات، واتسضح لنا وللعالم أن ادعاءات أعدائنا خاوية، حين أعلنوا ألهم سيحتلون العراق، وتأكد للحميع أن قواتنا قد استعادت فعلاً قدراتها وثقتها بنفسها بعد عدد من الاخفاقات، كان آخرها سقوط المحمرة، حيث كانت قواتنا تؤدي مهامها بعنويات لا تخور.

لـيلة 20-11/21/21 قامـت عدة تشكيلات من قواتنا الجوية والبحرية بعملية حريثة في الهجوم على منصة انتظار ناقلات النفط الإيرانية قرب جزيرة خرج شمال الخليج، فتمكنت من إغراق خمس منها، وعندها بدأت ما عرف بحرب الناقلات وهي الجزء الاقتصادي من الحرب العامة الناشبة منذ أيلول 1980. في يوم 1983/2/1 نفذت كتيبتي تمريناً فحصياً أمام مجموعة من حبراء قواتنا المساحة وعلى رأسهم مستشار الرئيس الفريق الركن محمد فتحى أمين وفقاً لتوجيهه حيث كانت النتيجة جيدة جداً. في ليلة 6-1983/2/7 شنّ العدو هجوماً على قاطع الشيب شرق ميسان، وباندفاع سريع نجح العدو بخرق الجبهة بطول 14كم وبعمق 8كم من الدفاعات القوية حيث أن طبيعة الأرض المتموجة والمتكسرة تساعد المنطقة هنا علي الدفاع، إلا أن الفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد الركن حسين رشيد التكــريتي، تمكــنت من تقليص جبهة الخرق، وقامت بمناورة ضرب جناح العدو الأيسر بسلسلة من الهجمات المقابلة، ودمّرت له عشرات الدروع، وأسرت 1188 مـن جنوده، وبذلك فشل العدو في هذا التعرض، حيث كان ينوي إسقاط تلك المواضع والاندفاع لقطع طريق العمارة - كوت، وفي صباح يوم 1983/2/12 حرى استعراض أسرى العدو في بغداد، بالوقت الذي شرعت قواتنا الجوية بسلسلة من الغارات على حزيرة تصدير النفط الإيرانية (خرج) شمال الخليج العربي. في ليلة 1983/2/16 حاول العدو تحسين موقفه، فأضاف فشلاً إلى فشله لأن قواتنا هناك أحكمت قبضتها حيداً.

من خلل متابعتي الخاصة لإعلام، وخطب، وتصريحات مسؤولي العدو السينتجت وحاصة من خطبة الجمعة لرئيس البرلمان الإيراني رفسنجاني بألهم قد

اعتمدوا استراتيجية قتال حديدة يمكن تسميتها استراتيجية التتابع، بعد أن أيقن الأعداء أن أهدافهم الرئيسية التي أعلنوا عنها بعيدة المنال، ومنها احتلال العاصمة بغداد، وذلك باعتمادهم على سلسلة من المعارك بحيث يجعلون الحرب طويلة وبأسلوب القضم المتواصل والمستمر لساحات العمليات، وعندها سيكون حجم الإنجاز كبيراً مع استثمار التفوق السكاني الذي في صالحهم، وتواجد أكثر من 60% مسن الأيدي العاملة العراقية على جبهات القتال ... فيكون بالإمكان إنشاء حكومة انفصالية في الأجزاء المحتلة وفقاً لتصوراقم، وبذلك يكسبون الحرب. في ليلة 10-11/1983 شن العدو هجوماً كبيراً على قاطع عمليات الفيلق الرابع كانت معظم قواته من القوات شبه النظامية (الباسدران والبيسج)، وتكبد خسائر كبيرة، وتم أسر 417 جندياً من جنوده، والاستيلاء على عدد كبير من دروعه، وفي كبيرة، وتم أسر 417 جندياً من جنوده، والاستيلاء على عدد كبير من دروعه، وفي ذلك الوقت كانت جماهير شعبنا قد اعتادت على الشعب أن ينصرف إلى تلبية الطمأنينة اقتنعت بأنها حرب طويلة، وعليه يجب على الشعب أن ينصرف إلى تلبية متطلبات حسياته اليومية التي أصبحت الحرب جزءاً منها، إلا أن ما يقلقهم كان نسبة التضحيات.

يوم 11/5/1881 صدر الأمر بتهيئة جحفل لوائنا للحركة إلى القاطع الجنوبي خلال الأسبوعين القادمين بعد استكمال تسليحه وتدريبه، ومساء ذلك اليوم، أعلن عن لقاء بين وزير خارجيتنا طارق عزيز مع وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز في بساريس لبحث سبل إيقاف الحرب. في الوقت الذي قامت المخابرات الإيرانية بعمل تفجيري بواسطة سيارة ملغمة وبصورة انتحارية على مبنى القوة الجوية، ودار الإذاعية والتلفزيون، ومبنى الخطوط الجوية العراقية في بغداد فسقط ضحية ذلك الاعتداء عدد من المواطنين الأبرياء، وكان ذلك إعلاناً ببدء الحرب القذرة التي أدارة التلك الأجهزة، وفي اليوم التالي أعلن عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي حول السحاب الإسرائيلين مسن لبنان مع إبقاء شريط أمني جنوب هذا البلد حيث استنكره العراق بشدة. في 1983/5/26 حضرنا مع الرئيس صدام حسين تمريناً تعسبوياً نفذه لواء الحرس الجمهوري الأول بالتعاون مع كلية الأركان، وكان

بمستوى متواضع، وخلال المناقشات ادهشتني سلباً مداخلات مدير الاستخبارت الجديد العميد الركن ماهر عبد رشيد.

في صباح 1983/5/28 تحرك جحفل لوائنا إلى قاطع عمليات الفيلق الرابع (السشيب)، وقد حضر الرئيس صدام حسين ونائبه وزير الدفاع عدنان خير اللة حيث ودعانا، ونحن نغادر بغداد، وفي ليلة وصولنا، استلمنا واجبات اللواء المدرع العاشر حرس جمهوري الذي عاد إلى بغداد في اليوم التالي (لقد أضيف اللواء المدرع10 لقوات الحرس الجمهوري).

في صباح 1983/5/29 احتمع بنا قائد الفيلق الرابع، ونوه عن واحب قريب ينتظرنا، ألا وهو استعادة منطقة الزبيدات المحتلة، فباشرنا بالاستطلاعات الضرورية في المنطقة الدفاعية للفرق (14، 15، 18، 20)، واطلعنا على خطط فرقتي الاحتياط (الفرقة المدرعة الثالثة، والفرقة المدرعة العاشرة)، ودرسنا المعارك السابقة التي دارت في هـــذا القاطع حيداً، واعددنا خططاً، وأجرينا الكثير من الممارسات تحت تأثير رصد ونار العدو، وفي هذه الأثناء وجه الرئيس صدام بمشاركة نجليه (عدي وقصى) في القتال، كأي عراقيين بلغا القدرة على حمل السلاح، وذلك للدفاع عن الــوطن، وكان هذا من خلال جحفل لوائنا المعسكر في الشيب، فنفذا عدداً من الطلعات القتالية بطائرتيهما المروحية نوع (BO)، وتدربا على استخدام الدبابات وقيادها، وقد رافقهما عدد من أصدقائهما الشخصيين، وكان لوالدهما شرط واحد هو أن لا يقعا في الأسر للاعتبارات السياسية والأدبية. في 1983/6/28 ألغي واجبنا لتحرير الزبيدات لتطور الموقف بسرعة في قاطع شرق البصرة، فتحركنا سريعاً إلى هـناك، وكـان الجو حاراً حداً، وكنا صائمين لحلول شهر رمضان المبارك حيث شكلنا احتياطاً عملياتياً، وباشرنا فوراً بالإجراءات الضرورية، ودرسنا مواضع الفرق (١٩،١١،٥) فقد يكون حشد العدو في هذا القاطع وفعاليته جزءاً من عمليات مخادعــة حيث فوجئنا بمجوم معادي مباغت في 1983/7/13 في القاطع الـشمالي. وفي يـوم 1983/7/21 كلفت وحدتي بواجب محدود لتدمير عدد من الــنقاط الحصينة والمراصد في السواتر المعادية المقابلة، فكانت بداية طيبة، وممارسة قتال حقيقية ممتازة.

يــوم 1983/7/26 شــن العدو هجوماً كبيراً في القاطع الشمالي منطقة حاج عمران، وتم لـ الاستيلاء عليه بالتعاون مع الأكراد البرزانيين هناك، وقد تحقق لي استنتاجي السابق حول السوق (الاستراتيجية) الجديد للعدو، وعلى أثر ذلك صدر الأمسر بترك القاطع الجنوبي، والحركة إلى بغداد كمرحلة أولى لحين انجلاء الموقف هـناك. وفي يـوم 1983/7/29 نفـذ الفيلق الأول بقيادة اللواء الركن نعمة فارس الحياوي هجوماً صاعقاً، ولأول مرة بالصولة المحمولة جواً، فتم تحرير العارضة الجبلية كردة مسند، ولكن بخسائر كبيرة بالطائرات المروحية المحملة بالجنود نوع مي 17، (حوالي 36 طائرة) على أثر ذلك تحول لواء الحرس الجمهوري الأول إلى قاطع الفيلق الـــثاني إمام ويس واللواء العاشر حرس جمهوري إلى قاطع خانقين لورود معلومات عـن تحـشدات كبيرة أمام قاطع الفيلق الثاني فخرجنا إلى استطلاع قاطع مهران -بــدرة - حصان - سيف سعد - مندلي وخلال استطلاعنا تعرض العدو على قاطع زرباطية - مهران، فاحتل منطقتي الصدور والدراجي، ودارت معارك سحال بواسطة اللواء 37 واللواء 70 واللواء 18 ووحدات مغاوير الفيلق الثاني، ولكنها مع الأسهف فشلت، وتكبدت حسائر كبيرة منها استشهاد آمر اللواء 70 العقيد الركن محمد جوهر، وعدد من ضباط ركنه، وعدد من آمري الوحدات الأخرى، فتحركت الفرعية المدرعية الثالثة فوراً لمعالجة الموقف هناك، كما تحرك اللواء الأول حرس جمهوري كاحتياط مع تحرك لوائنا إلى (مندلي - قزانية) منطقة مخفر (لجمة). وفي 1/ 1983/8 حضر الرئيس صدام حسين للاطلاع على سير المعارك الدائرة بقيادة الفرقة المدرعسة الثالثة فاشترك اللواء الأول حرس جمهوري بقيادة العقيد الركن عبد الرحمن لتعزيز موقف قواتنا في هذه المعركة الشديدة، وفي 1983/8/4 استلمنا بواسطة المرافق الأقدم للرئيس صباح مرزة الذي هبط بطائرته المروحية في مقري تكليفاً محرراً للوائنا بتعزيز أو استلام واجب اللواء الأول حرس جمهوري الذي تكبد حسائر كبيرة، فتحر كنا سريعاً إلى منطقة (مخفر السيحة الجديد)، كمنطقة تحشد ثم اندفعنا عبر الطريق الوحيد وهو خانق يزيد عن 5كم ما بين قاطعي اللواء 602 واللواء 605 و لم أرَ في حياتي ازدحاماً لسابلة في مضيق مترب كما شاهدته هناك، حيث قطعت كتيبتي هذا المضيق بثلاث ساعات ونصف الساعة، واسعفنا خلال مرورنا عشرات الجرحي السذين علقت عجلات إسعافهم فيه، وحين التقيت في مرصد اللواء 606 صدفة بأحسد مرافقي الرئيس ارشد ياسين، رجوته نقل صورة عن الوضع، وذلك لتخصيص طائرة نقل مروحية لغرض إخلاء الجرحي العالقين هناك، ومن خلال قصصف حسوي بالخطا من قبل طائرتي ميغ 23 أصيبت عجلتي القيادة بعدد من الشضايا، وكان واجبنا اختراق دفاعات العدو التي كانت على شكل صناديق ترابية أي بحموعة من السواتر الترابية الدفاعية نحو عيلام العمق الإيراني، وفي بداية اشتباكنا بالعدو اتضح أن الهموم من هذا الاتجاه مكلف جداً فصدر الأمر بالانسحاب، وتغيير الاتجاه أله المعموم من هذا الاتجاه مكلف حداً فصدر الأمر بالانسحاب، وتغيير النوج الأول للواء 417 الذي كان يقاتل ببطولة أسطورية، إلا أنه صدر أمر آخر بترك همذا القاطع فوراً لاحتمال اندفاع العدو من مضيق (حران) لاحتلال مدينة (مندلي)، فتحسر كنا سريعاً إلى هناك، وعلمنا مع الأسف أن قراتنا فشلت في فك الحصار عن ذلك الفروج الباسل، فصدر الأمر له بالتخلص فلم ينجو منة سوى ثلاثة ضباط ذلك ملازمين وخمسين من المراتب، وطوى النسيان بطولتهم نتيجة رداءة الموقف العام لتلك العسركة فلم يذكرهم أحد(\*). وللمدة من 1983/8/11 ولغاية 1983/9/21 كنا نغلق فتحة مضيق حران كاحتياط للفرقة المدرعة الثانية عشرة التي كانت تقاتل هناك.

لقد تحسن الموقف الدولي لصالحنا كثيراً وخاصة الموقف الفرنسي، حيث صرر وزير خارجيتها كلود شيسون أن فرنسا تقف بجانب العراق، وأعلن عن موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على إعارة القوة الجوية العراقية خمس من الطائرات (سوبر ايتندر) المجهزة بصواريخ جو - سطح أوكسيست لتدمير الأهداف البحرية. وفي 1983/10/7 تحسرك لوائنا إلى قاطع مندلي، لغرض الاندفاع لاحتلال حوض سرومار في الجانب المعادي كأحد البدائل للقيادة، فأكملنا استعداداتنا خلال 72 ساعة على أن تكون كتيبة دبابات الحمزة التابعة للحرس الجمهوري رأس الرمح لمعسرفتي الدقيقة لهذا القاطع مسبقاً. وفي 1983/10/18 أعلن ناطق عسكري بأن العدو أكمل استعداداته للهجوم على قاطع بنجوين في الشمال الشرقي من القطر،

<sup>(\*)</sup> في عـام 2001 وصلت ملاحظتي هذه إلى أسماع الرئيس صدام حسين فامر بتكريم هذا الفوج وأعاد تشكيل هذا اللواء في معسكر الورار بإشراف مقر وزارة الدفاع.

وحذًر من حجم الكارثة التي تنتظره هناك (أصبحت استخباراتنا الاستراتيجية كفوءة جداً منذ ذلك الوقت) وفعلاً شرع العدو في اليوم التالي بمحومه على القاطع المعتوقع، فدارت معارك شديدة، إلا أن العدو تمكن من احتلال حوض بعنحوين بالكامل في 1983/10/30، وحاول الاندفاع لاستثمار هجومه نحو سيد صددق، إلا أن قواتنا أوقفته عند العارضة الجبلية الحيوية قاية ومضيق نال باريس، وعلى الفور ساهم اللواء الأول حرس جمهوري من خلالها تنفيذه لعدة هجمات مقابلة كفوءة، تمكن خلالها تحرير بعض الرواقم المهمة (النقطة التثليثية - الهرتزة)، أما لوائنا فقد قطع التماس، ورجع إلى بغداد كاحتياط عام يوم 1983/11/20. وفي هذا التاريخ توقفت عمليات الهجوم المقابل في القاطع أعلاه، وترك استعادة بنجوين الحوقت لاحق، ويجدر بالذكر أن العناصر المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة حلال الطالباني، لعبت دوراً مهماً في نجاح هجوم العدو.

من الأحداث المهمة خلال الفترة أعلاه ما حدث يوم 1983/10/23 حيث قــتل 286 وحسرح 200 من مشاة البحرية الأميركية والفرنسية في لبنان نتيحة هجومين انستحارين، فأصيبت الهيبة الأميركية بالصميم، كذلك زيارة المبعوث الشخصصي للرئيس الأميركي ريغان السيد رامسفيلد – أصبح وزيراً للدفاع خلال الحرب على العسراق في 2003 إلى العراق – وتسليمه رسالة شخصية للقيادة العراقية. كذلك تمكنت فرنسا كطرف ضامن تأمين اخراج القيادة الفلسطينية وقواة من لبنان إلى تونس عن طريق قبرص، أما حصيلة استخدام الطائرات الفرنسية المستعارة فكانت مهمة حداً حيث أدت إلى تدمير جزء مهم من تسهيلات تصدير النفط الإيرانية في شمال الخليج العربي، وأعقب ذلك زيادة ثقة دول الخليج العربي بدور العراق في حماية الجناح الشرقي للوطن العربي وأمن الخليج، وتصادف العربي بدور العراق في حماية الجناح الشرقي للوطن العربي وأمن الخليج، وتصادف ذلك مع الهيار كبير في أسعار النفط حيث هبط سعر البرميل الخام إلى 7 دولارات بعد ما كان 34 دولاراً قبل بضع سنين، كذلك تحسن موقف الاتحاد السوفييتي لصالحنا بعد ضرب حزب توده الإيراني في إيران.

<sup>(\*)</sup> صرح طارق عزيز فيما بعد للصحفية حميدة نعنع أن الملحق الأميركي وبعض الدول العربية كانت تقدم لنا معلومات استخبارية جيدة خلال الحرب مع إيران.

في 1983/12/27 عين آمر لوائنا بمنصب قائد الفرقة المدرعة الثانية عشر بعدما أصيب قائد الفرقة السابق بجراح، واختير آمر اللواء المدرع الثاني عشر العقيد الـركن احمد ابراهيم حماش مكانه، وفي يوم 1984/1/17 احتمع بنا الرئيس صدام حسين في القصر الجمهوري، وأبدى توجيهاته حول تطوير كفاءة وحدات الحرس الجمهوري وامكانية توسيع هذه القوات المهمة (وأنه قرر تنسيب العقيد الركن عسبد العزيز الحديثي آمراً للواء الأول حرس جمهوري بعد أن أمر باخراجه من الــسحن علـــى ضوء جداله مع قائده حول طريقة عبور نمر الكارون عندما كان يـشغل منصب آمر اللواء السادس). وفي 1984/1/27 ولأول مرة أعلن عن قيام طائــرات الــتفوق الجوي العراقية نوع ميغ 25 بعشرات الطلعات التحذيرية فوق طهران وعشرين مدينة إيرانية للحدّ من غلواء تمديدات العدو في الإعداد لهجوم الربيع الكاسح والحاسم وغير ذلك من العبارات الرنانة. وفي 1984/2/1 وكردع، أصدرت القيادة العامة تحذيراً إلى احدى عشرة مدينة حدودية إيرانية لإخلائها من المسكان قبل ضربها بصواريخ أرض/أرض، لأنها أصبحت مناطق تحشد عسكرية، وترافق ذلك مع الإعلان عن صفقة طائرات ميغ 29 تعادل سربين مع الاتحاد السوفييتي، وبالفعل قصفت (ديسفول - بندر خميني - البتروكيماويات) بصواريخ أرض - أرض كـرد على قصف العدو لمدينة البصرة يومي 11و1/1984. وفي يسوم 1984/2/12 علمت بزيارة الرئيس صدام حسين لعائلتي ضمن المجمع السكني في أم العظام خلال تفقده لعوائل مقاتلي الحرس الجمهوري ...

في يــوم 1984/2/21 شنّ العدو هجومين على قاطعي الشهابي شرق الكوت والــشيب شــرق ميــسان، واتضح أن هذين الهجومين كانا للمخادعة، فخرجنا لاســتطلاع قاطع شرق البصرة حيث كنا نتوقع هناك الهجوم الرئيسي للعدو، وفي ليلة 22- 1984/2/23 شنّ العدو تعرضاً واسعاً شمل كامل قاطع شرق البصرة، إلا أن الجهــد الرئيسي لم يحدد بعد، حيث إنه ولأول مرة كان الهجوم بأساليب غير واضــحة فصد الفيلق الثالث بقيادة اللواء الركن ماهر عبد رشيد هجوماً ثانوياً في المنطقة الدفاعية (فرقة 8 - مخفر بوبيان) وحسبه أن ذلك هو الجهد الرئيس، بحيث أعلــن قائد الفيلق عن استعداده للمبارزة هناك مزهواً بنتائج ذلك الموقف الخادع

بالسوقت الذي كان الجهد الرئيس قد أكمل احتلال معظم أهدافه في هور الحويزة الذي اسند الفيلق الثالث دفاعات جناحه الأيسر عليه كمانع غير محتمل سلوكه من قسبل العدو، وسقطت كل حقول نفط مجنون الشمالية والجنوبية بيد العدو حيث تركت حمايتها إلى وحدات من الشرطة والجيش الشعبي.

علي الفور تحركنا، ولكن المعضلة الأولى كانت عدم تيسر ناقلات الدبابات العسكرية، وعليه أعطيت لوحدتي 50 ناقلة زراعية حمولة 35 طن لتحمل دباباتنا ذات 41 طـناً، مما أثر كثيراً على سرعة الحركة، أما المعضلة الثانية فكانت أنه حال وصول رتلي إلى شيخ سعد جنوب الكوت، وصلين أمر بتغيير طريق تنقلنا من طريق (الكوت - العمارة - البصرة إلى طريق الكوت - الناصرية - البصرة) وجراء ذلك حسرت وقتاً طويلاً للاستدارة وسلوك طريق مزدحم بالسابلة العرضية، أما المعضلة الثالثة فهي خروج الجماهير في المدن المارين فيها لتوديعنا مما اضطررنا إلى خفض سرعة التنقل، أما المعسضلة السرابعة فكانت مع الضياء الأخير، ونحن على مشارف البصرة حين هبت عواصف تـرابية قللت من سرعتنا، وزادت من إرهاقنا بحيث تم إكمال عبور شط العرب على حسر محمد القاسم بالساعة 2:00 يوم 1984/2/24. كانت جميع الاتجاهـات توحى لنا الاشتباك مع العدو إلا أن إيجازاً سريعاً من قبل ضابط ركن من الفسيلق السثالث العميد الركن نبيل حليل سعيد كان ينتظر وصولنا بفارغ الصبر، قد وضَّــح الموقف لي بعض الشيء، حين أفاد بأن المنطقة المحصورة ما بين الطريق الموصل إلى غيزيل حيث موقع اللواء 56 بقيادة العقيد الركن محمد ابراهيم المحاصر هناك والى امتداد حافة الهور حتى (السويب) يتواجد فيها العدو، وأن قطعات الفيلق تقاتل الآن في منطقة شركة النفط لحقل مجنون، وعليه نظمت كتيبتي بتشكيل قتال صندوقي الشكل، مع رفع مرشحات بواعث الأشعة تحت الحمراء للاستفادة من الضياء الأبيض من مفرق النشوة للوصول إلى الطريق التعاوين الذي يمثل خط اللغاع الثاني، وحتى انبثاق الفجر، تمكنا من الانفتاح في الخط الدفاعي الثاني للفيلق، فتمت لنا السيطرة والتنسيق مع باقى جحافل معركة اللواء، حيث بدأنا نعمل بوضوح، فدارت معركة شديدة في الليلة اللاحقة 1984/2/25 حيث تم للفيلق الثالث الاتصال باللواء 56 المحاصر، ثم بدأت الفرقة المدرعة السادسة بقيادة العميد الركن جميل نجم الدين بالهجوم المقابل على العسدو مسن جهة حافة الهور وامتدادات السداد الترابية داخل، وهذا لم يجد نفعاً لأن حبهة اللواء المدرع هي جبهة دبابة واحدة مما كبدها خسائر فادحة مع عدم توفر ساحات رمى لكثافة نباتات القصب، وبالرغم من كل إمكانيات القوة الجوية والمدفعية، إلا ألها لم تفعل الكثير لاسناد وحداتنا لأن مسرح القتال كان يمتص معظم تلك المقدوفات، لأن الأرض مناطق مائية أو رخوة وبالمقابل استماتت وحداتنا لتحــسين الموقف، إلا أنه كما يقول المثل (لا يصلح التكتيك ما أفسدته الاستراتيجية) وبموقف مسسؤول أخذ قائد الفرقة المدرعة السادسة قراره المنطقي بالانسحاب من الألسن الترابية إلى حافة (هور الحويزة)، بالرغم من كل اللعنات التي أنـزلها عليه قائد الفيلق وكان يهدف من ذلك الحيلولة دون استنزاف هذه الفرقة الثمينة، وتحمل نستائج قراره بمسؤولية أخلاقية عالية (لقد كنت مع آمري وحدات الحرس الجمهوري في مقرر الفرقة اعلاة حين هبط قائد الفيلق الثالثة بطائرته وهو بحالة هائلة من الغضب مــتوعداً قائد الفرقة بالويل والثبور، فتحمل رئيس أركانه العقيد الركن احسان محمد رشاد تلك الاهانات بكل صبر لأن قائده لم يكن حاضراً وعلى أثر ذلك أحيل على الــتقاعد بعد حين). ثم زجت الفرقة الرابعة بقيادة العميد الركن عبد الكريم العيثاوي، وكــسبت بعض الشيء، وكانت المعارك سحال ما بين خطى التشميل 32-36. وفي ليلة (2/29 - 3/1) عام 1984 سقطت مواضع الفوج الثاني التابع للواء 95، فكلفت وحدتي باستعادتها بالتعاون مع قوة الهجوم المقابل لذلك اللواء، وفوجئ العدو بكفاءة دباباتنا، فلم يستغرق استعادتما منا سوى ساعتين فقط، إلا أن إحدى طائراتنا المروحية المــسلحة نوع غزال، سقطت بيننا نتيجة إصابتها بصاروخ مضاد، فكان ذلك حدثاً مؤلماً لاستشهاد طياريها.

بالوقت نفسه كانت قيادة شرق دجلة - بقيادة اللواء الركن محمد عبد القادر ثم استلم قائد الفيلق الرابع المسؤولية منه - تحقق نجاحات متتالية، فحررت منطقتي السعخرة والبيضة، ونصف لسان عجيرة بثمن باهض وخاصة في القوات الخاصة. أما من اتجاه السويب فتم اغلاق الثغرة نحو القرنة، وكان الموقف يوم 1984/3/12 مشجعاً حيث تم استعادة الأماكن الساقطة بيد العدو من مخفر بوبيان - كشك البصري - غزيل - منطقة شركة نفط مجنون - السويب وخط التشميل 36 داخل الهور، إلا أن

العدو دفع في الليلة اللاحقة قواتنا في الهور إلى خط التشميل 32، وكانت خسائر العدو المتسروكة في أرض المعسركة هائلة فقد دفع لمناً باهضاً، واتضح من التصاوير الجوية استخدامه آلاف الزوارق الصغيرة وعشرات الجوامات في تسريع جهده الرئيسي في هور الجويزة، وما لبث الموقف أن استقر نسبياً. وفي 1984/4/10 كلف لوائي الحرس الجمهوري الأول والثاني باستعادة ما يمكن من المواضع الساقطة داخل الهور حتى خط التشميل 36، وقبيل الساعة (س) من يوم 1984/4/13 بقليل الغي الواجب بعد أن كنا قسد أكملنا الصفحة التمهيدية بتدمير النقاط الأمامية للعدو، وصادف ذلك اليوم يوم جمعة، وفي 1984/4/14 صدر الأمر لنا بالعودة إلى بغداد نظراً لاستقرار الموقف. وفي الجمهوري دُعي مقر فرقة الحرس الجمهوري دُعي مقر فرقة المرس الجمهوري والواء المشاة الرابع بإمرة حضر العامري.

في نماية شهر حزيران 1984 كان يتوقع قيام العدو بإعداد هجوم مدبر على منطقة أبي الخصيب ثم الفاو عبر شط العرب على ضوء زيادة ملحوظة في حجم القسوات المعادية في الجهة المقابلة من الشط. وترافق ذلك مع موافقة إيران المبدئية على اقتسراح الأمين العام للأمم المتحدة كولد فالد هايم بوقف عملية قصف المدن، وسبق ذلك بالطبع موافقة العراق، إلا أن شكوكاً قد أحاطت بالموافقة الإيرانية لستر تحشدات قسوالها وخاصة في منطقتي الاحواز وديسفول. في /9/1984 صدر أمر بتحركنا إلى قاطع عمليات الفيلق الثالث شرق البصرة، وفي الساعة 23:00 يوم 1984/7/10 تكاملنا في منطقة الدير شمال البصرة على الضفة الشرقية لشط العرب في الوقت الذي تسرك فيه اللواء العاشر حرس جمهوري القاطع أعلاه باتجاه بغداد إلا أن دلائل هجوم العسدو كانت ضعيفة وبالرغم من ذلك باشرنا بالاستحضارات لصد أي هجوم معاد محتمل هناك. وفي 1984/9/13 انفتح اللواء العاشر حرس جمهوري في قاطع كركوك عليات تصفية ما بين المقاتلين الأكراد للحزيين الرئيسين هناك.

راجـــع الملحق (ج – 2) معارك شرق دجلة الاختراق الإيراني واحتلال حزر بحنون النفطية عام 1984

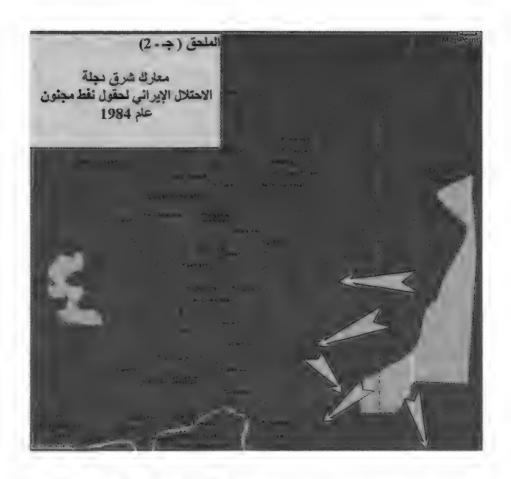

في هـذه الفترة سجل حدثين مهمين الأول ارتفاع نتائج العمليات الجوية والبحرية العراقية في القسم الشمالي من الخليج العربي، حيث ابتلعت مياه البحر آلاف الأطنان من القدرة البحرية والأسطول التحاري والنفطي الإيراني، والحدث الثاني هو وصول ثلاث طائرات إيرانية هاربة إلى المطارات العراقية الأولى كانت من نوع بويسنغ 727، والثانية نوع اير باص اختطفتها عناصر من المعارضة الإيرانية، والثالثة من نوع فانتوم ونتج عن ذلك ضحة إعلامية كبيرة.

بعد يوم من عودة كامل اللواء المدرع العاشر حرس جمهوري واللواء الثالث قــوات خاصــة حرس جمهوري من القاطع الشمالي، شنّ العدو في 1984/10/7 هجوماً على قاطع سيف سعد ضمن ساحة العمليات الوسطى، وخلال 72 ساعة دارت معارك سحال تمكنت الفرقة 84 والفرقة غير النظامية للعدو من دفع قطعاتنا

إلى الخلف بعمق قليل إلا أن جبهة ذلك زادت عن 20 كيلو متر، ولأول مرة شارك مقر فرقة الحرس الجمهوري وبإمرته كل من اللواء الأول حرس جمهوري، واللسواء السئالث قوات خاصة حرس جمهوري، وتمكنت قواتنا من احتواء الهجوم المعادي واستعادة جزء مما كسبه العدو، إلا أن هذين اللواءين لم يكونا بالمستوى المطلوب منهما، ويعود ذلك لضبابية الموقف هناك، وعدم دقة المعلومات عن قاطع الاختراق، إلا الهما تفانيا بالقتال مع باقي قوات القاطع. وفي الفترة الممتدة بين 11/84 حتى 25/8 شنّت قواتنا وعلى طول ساحة الحرب سلسلة من الهجمات المحددة النافحة المدودة الناجحة مما أدى إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات...

## معركة تاج المعارك عام 1985

لنتواصل مع أحداث عام 1985 والتي أهمها معركة تاج المعارك؛ المعركة الدفاعية التعرضية المثالية السي أظهرت كفاءة قواتنا المسلحة بشكل رائع ومشرف على مستوى التخطيط والتنفيذ من رأس القيادة العامة، وحتى مستوى السوحدات الفرعية المقاتلة والسائدة، حيث تمثلت فيها نتائج الخبرة الميدانية للسنوات المنصرمة من الحرب، والإتقان الفني والتعبوي لجميع الأسلحة، ورد الفعل السريع، والمناورة، وروح المبادرة، والمعنويات العالية فكانت حقاً معركة تستحق الستدريس في جميع المعاهد والأكاديميات العسكرية، وقد كتب عنها الكثير إلا أني سأتناولها من خلال رؤيتي الخاصة، وانطلاقاً منها إلى الرؤيا الكثير إلا أني سأتناولها من خلال رؤيتي الحاصة، وانطلاقاً منها إلى الرؤيا توقعي الخاص بأن استخباراتنا كانت تتلقى عوناً استخبارياً من مصادر إقليمية دات صلات دولية، وذلك في ظل توازنات سياسية همها استمرار هذه الحرب لأطول مدة ممكنة، حتى يتقوض البناء الاقتصادي والسياسي لكل من العراق وإيران. فليس من المعقول أن يصف الرئيس صدام حسين على ورقة خضراء شكل وأبعاد هذه المعركة في لحظة اندلاعها، ويترك الورقة على طاولة اجتماعه مع القيادة، وتتحقق صحة ذلك التصور، ثم يكتب المستشار الصحفي للرئيس مع القيادة، وتتحقق صحة ذلك التصور، ثم يكتب المستشار الصحفي للرئيس مع القيادة، وتتحقق صحة ذلك التصور، ثم يكتب المستشار الصحفي للرئيس مع القيادة، وتتحقق صحة ذلك التصور، ثم يكتب المستشار الصحفي للرئيس

هاني وهيب عن استبصار السيد الرئيس لهذه المعركة فيما بعد، إلا بمساعدة من مصدر معلومات استراتيجي تمتلك قدرات كبيرة.

في صباح 1985/3/12، وبعد عودتي من واجب استطلاع، عرجّت على كتيبة دبابات الوحدة اللواء 10 المدرع حرس جمهوري المحتشدة في منطقة كتيبان شرق البصرة لزيارة آمرها المقدم الركن عبد حمد مهاوش (استشهد حراء التعذيب في إحـــدى المعتقلات بعد الاحتلال وكان برتبة لواء ركن) الذي تربطني به علاقة زمالــة قديمــة تعود إلى العام 1972، حيث اشتركنا بواجب حماية قاعدة الحبانية آنذاك. وما هي إلا دقائق معدودات حتى دخل علينا أحد ضباطه راكضاً، وأخبرنا عين قيام العدو بشن هجوم في القسم الشمالي من قاطعنا، فاستأذنت مضيفي بالانصراف فوراً وعدت إلى مقر لوائنا المتحشد في منطقة الزريجي، فوجدت آمر اللواء بحتمعاً بآمري الوحدات وضباط الركن، واستلمت منه الأمر الإنذاري للتهيؤ للقـــتال خلال ساعتين. وعلمت بأن العدو اخترق هور الحويزة مجدداً، وقد ابتلع معظم الألسن الترابية الممتدة في ذلك الهور (المستنقع الواسع) وأهمها لسان عجيردة - كان هذا اللسان الترابي بطول 20 كم تقريباً، وكان العمل متواصلاً فيه لإطالته حسين 30 كم أو أكثر لغرض الوصول إلى منطقة مشرفة على حقل مجنون الشمالي الــذي احــتل في العام الماضي وهذا اللسان بعرض من 7-10 أمتار - فقط دون وحسود امستدادات جانبية له لانفتاح وحدات الإسناد الناري أو لأغراض تأمين العمـــق، ومــن المشكلات التعبوية التي يعاني منها محدودية ساحات الرمي لكثافة نباتات المستنقعات، وأهمها نبات البردي وهي بمعدل طول يبلغ 3 أمتار، وكان اللواء 429 مكلفاً بالدفاع عنه. أما الألسن الترابية الأخرى كلسان هويدي فهي بنفس المواصفات، ولكن بامتدادات أقصر بكثير، وكان اللسان الذي يؤدي إلى ناحـــية همايـــون يشكّل خطورة حيث يمثّل مركز قطاع الاختراق المعادي، وكان شبه متواصل مع حقل مجنون الجنوبي، وقد وصل العدو إلى الشارع العام القرنة -العزير بين شمال البصرة وجنوب العمارة.

ظهــر ذلك اليوم صدر بلاغ عن القيادة العامة حول هذا الهجوم المعادي مع الإشارة إلى معركة الاحتواء لكلتا الفرقتين (الفرقة 10 المدرعة) بقيادة العميد الركن

صبيح عمران طرفة في القسم الشمالي من قطاع الاحتراق، (والفرقة 6 المدرعة) في القسم الجنوبي منه بقيادة العميد الركن أياد أفتيح الراوي.

لقد استمر القتال بخسائر كبيرة لكلا الطرفين، حيث استطاعت القوات المدافعة من إيقاف ذروة الهجوم المعادي قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة، وأخذت جبهة الاختراق المعادي تضيق يومياً.

في الساعة 03:00 يوم 1985/3/14 صدر الأمر لنا بالتحشد في منطقة المزيرعة ضمن منطقة قتال (الفرقة 6 المدرعة) وهذه المنطقة عبارة عن مشروع زراعي كبير يحده هور الحويزة شرقاً، ونمر دحلة غرباً على شكل شبكة واسعة من قنوات الري والبيزل حيث تكامل ححفل لوائنا هناك في حدود الساعة 09:00 من نفس اليوم، وبدأت مدفعية العدو تنالنا تدريجياً بالوقت الذي تخوض فيه الفرقة المدرعة 6 معركتها بشدة.

في الساعة 13:30 من نفس اليوم هبطت طائرة نائب القائد العام وزير الدفاع في مقرنا، وأصدر أمره للمباشرة بتعزيز هجوم جحفل لواء المشاة الآلي 25 من الفرقة المدرعة 6 بكتيبة دبابات الحمزة التي أقودها، وذلك بهدف استعادة منطقة همايسون، وبإسناد من غرب نهر دجلة (كتيبة دبابات العز) بقيادة المقدم الركن نظام طه. وقد أعلمنا الوزير بأن الساعة س (أي ساعة بدء الهجوم) هي الساعة (15:00) من عصر ذلك اليوم، علماً أن المسافة التي تفصلنا عن ذلك اللواء تبلغ حوالي 25 كم. وعلمت أن الفوج الآلي الحامس من اللواء المدرع 30 متححفل مع لواء المشاة الآلي 25.

بحركة سريعة وصلنا إلى منطقة احتماع ححفل اللواء المكلف بالهجوم قبل عشر دقائق من الوقت المحدد، إلا أنني فوجئت أن تلك القوة غير مستعدة للهجوم نتسيجة التعب والإرهاق اللذين أصاباها في معركة الأمس. وكان كلامي مع آمر الجحفل مختصراً ودقيقاً، وفحواه أنني استلمت الأمر من أعلى مستوى قيادي ومن المحستمل أنه سيراقب المعركة من طائرته السمتية (المروحية)، ومع التقدير العالي لوضعكم وبدون أي توضيح لمقري أنا مضطر لشن الهجوم بكتيبتي فقط، ومهما كانست النتائج، لأن موقفي لا يسمح بأي نقاش أو تبرير وعليه توكلنا على الله.

وكان تشكيل المعركة من قدمتين قتاليتين كل قدمة تتألف من سريتي دبابات (كان نظام المعسركة لكستائب دروع الحرس الجمهوري يتألف من أربع سرايا وليس ثلاث). وبأسلوب النار والحركة، شرعنا بالهجوم مباشرة بعد استطلاع سريع من مكان شبه مشرف، واستخدمنا الدخان الذاتي للدبابات لتأمين ستارات الدخان للاقتسراب الأمين وتقليل احتمالات الإصابة بأسلحة مقاومة الدبابات، لقد صعق العدو من الكفاءة الفنية والتعبوية لدباباتنا، وكان تأثير عتاد الانفلاق الجوي لمدافع السدبابات حسيداً (حسرى تزويد دباباتنا بعتاد مهداد بصمامة فلق قبيل اصطدام المقسدوفات بالهدف لزيادة التأثير على مشاة العدو) حيث احبر جنود العدو على خفض رؤوسهم، مما حال دون استخدام أسلحتهم بشكل كفوء ضدنا، علاوة على على تكبسيدهم خسائر كبيرة. وكانت كتيبة دبابات العز تومّن الإسناد بالمرمى على مئافة بعيدة من الجو ومن مسافة بعيدة رأى كثافة نارية تغطي الهدف من قبل دباباتنا، فنال ذلك اعجابه، وتصور أن جميع القسوات قد شنت هذا الهجوم وليس كتيبتي فقط وباسناد كتيبة دبابات أخرى من الحوس الجمهوري.

إلا أن نجاحسنا في الاقتراب وفي صفحة المهارشة (المهارشة تعني الاشتباك السشديد بالعدو) لم ينتج عنه احتلال الهدف من قبلنا، حيث غرزت الدبابات الأمامية بالطين على بعد 300 متر من الهدف نظراً لوجود منطقة رخوة ناتجة عن نسزيز أسفل السدة الترابية المحيطة بمدينة همايون من الاتجاه الجنوبي. وعندما تأكّد لي استحالة المواصلة، وبسبب عدم توفّر قوة مشاة مع كتيبتي، قرّرت الانسحاب خسارج تسأثير أسلحة مقاومة الدبابات بسترة كثيفة من النار والسدخان، مسع إنقاذ الدبابات العالقة في الطين. وساعدنا على ذلك نسزول ساتر الظلام ليحجب الرؤيا بيننا وبين العدو، وقد طلبت من مقرنا الأعلى تعزيز كتيبتي بسرية مشاة آلية أو بسرية مغاوير اللواء. وبعد ساعتين، وكما توقّعنا، شسن العدو هجوماً مقابلاً علينا، تم دحره بسرعة حين فتحت نيران رشاشات دباباتنا المصوبة بدقة بالاستعانة بالضياء الأبيض بعد رفع المرشحات عن بواعث دباباتنا المهوبة بدقة بالاستعانة بالضياء الأبيض بعد رفع المرشحات عن بواعث

وفي الــساعة 21:45 مــن نفس اليوم، صدر الأمر لنا بقطع التماس بالعدو، والعودة فوراً إلى نقاط انطلاقنا السابقة لتكليف لوائنا بمهمة جديدة، وعلى الفور تم قطع التماس والانسحاب نحو منطقة المزيرعة، والحمد لله كانت خسائرنا لا تتعدى بعض الجرحي، وتعطّل دبابتين خلال إنقاذهما من المنطقة الرخوة المار ذكرها.

في الساعة 01:00 يوم 1985/3/15 تكامل انسحابنا في منطقة تحشدنا، وبعد لقاء قصير بآمر ححفل لوائنا، استلمت أمراً بتقدّم اللواء شمالاً باتجاه منطقة العزير حيث سيكون عملنا اللاحق مع الرتل الشمالي الفرقة المدرعة 10 في شمال مسرح القتال، وكسان معنا اللواء المدرع 10 من الحرس الجمهوري بقيادة العقيد الركن ابسراهيم عبد السستار، وبسيطرة مقر فرقة الحرس الجمهوري، على أن ترسل العجلات غير المدرعة على الطريق البعيد والطويل البصرة – الناصرية – الكوت – العمسارة – العزير، لتفادي تدميرها لأن العدو تمكّن خلال الليلة السابقة من قطع طريق العمسارة – البسصرة من عدة نقاط ما بين العزير – والقرنة، ولكن تبقى المشكلة في أننا لا نعرف بالضبط أين تلك النقاط التي عبرها العدو.

مسع الضياء الأول، اتخذنا تشكيل المسير بعد عبورنا نمر دجلة من حسر عبد الله شمال القرنة، وعلمت أن اللواء 10 المدرع حرس جمهوري قد سبقنا بالحركة، وأعطانا هذا شيئاً من الأمن، وعليه كانت دبابتي في رأس الرتل المزدوج لكتيبتي، ولكني لم أعلم المسافة الفاصلة بيننا، حيث تحركوا قبل الضياء الأول، وقد تحدّ وقست تكاملنا في المكان الجديد بالساعة 13:00 لذلك اليوم. وعندما أشرقت السمس، وأرسلت أشعتها ما بين السحب المتفرقة، كنا على مقربة من إحدى المعابسر في منطقة تدعى الهدامة، شاهدت حركة أشخاص كثيفة عند ذلك المعبر، وعجلتي عتاد مشتعلتين مع سلسلة من الانفجارات المنبعثة منهما على ذلك المعبر المزدوج وقد أغلقتا الطريق على ما يبدو. وظننت أن مجاميع الأشخاص تلك تعود لإحدى وحدات قوات شرق دحلة المسحوبة عبر النهر، وما هي إلا لحظات حتى اتخذت تلك المجموعات أوضاع الرمي، وفتحت نيرانها الكثيفة علينا ومنها أسلحة اتخدت تلك المجموعات أوضاع الرمي، وفتحت نيرانها الكثيفة علينا ومنها أسلحة مقاومة دبابات القصيرة المدى، فصرخت بالسائق "لا تتوقف وانطلق بأقصى سرعة نحو الأمام"، وطلبت من الذين خلفي الهجوم، لاقتحام هذه المقاومة المفاجئة بسرعة نحو الأمام"، وطلبت من الذين خلفي الهجوم، لاقتحام هذه المقاومة المفاجئة بسرعة

لأن أي توقّف يعني إعطاءهم الوقت الكافي لتدمير دباباتنا؛ وهي ضمن مدى تأثير الأسلحة المقاومة للدبابات. وكنّا نشعر بعشرات الصدمات على دبابتنا نتيجة اصطدام المقنوفات المعادية بدبابتنا، في تلك اللحظة، تناولت الرشاش المركب على البرج محاولاً استخدامه، إلا أن صاروخ قاذفة معادي (RBG7) كان أسرع مني بحيث خرق دبابي من جهة اليمين التي كانت موقع ضابط استخبارات الكتيبة الرائد طلال ياس.

شعرنا هزة عنيفة مع اشتعال النيران أسفل البرج، فانسزلقت إلى الأسفل، وأنا أحس بألم شديد أسفل الظهر، إلا أن منظومة إطفاء الحريق الذاتية للدبابة أطفأت السنار فسوراً. وعندما حاولنا الصعود إلى الأعلى لاستنشاق الهواء، استطاع سائق الدبابة وهسو من ضباط الصف القدماء، إعادة تشغيل عرك الدبابة (تحتاج عتلة إعادة التشغيل إلى قوة سحب بقوة 16 كيلوغرام) والانطلاق بها نحو الأمام، فأزاح إحسدى العجلتين المشتعلتين، فأصبحت الدبابة خارج الرمي المباشر، ثم توقّفت دبابتنا مرة أخرى. وعندها شاهدت معركة سحق المقاومة المعادية السريعة، وكان أداء مقاتلينا رائعاً، وعلى الفور وصلت ناقلة القيادة، وخرج منها مساعدي الشهم الرائد قدري شاكر – الذي استشهد في نهاية الحرب بعد 3 سنوات – ليطمئن على الرائد قدري شاكر – الذي استشهد في نهاية الحرب بعد 3 سنوات – ليطمئن على ساعتين عن الموعد المحدد مسبقاً.

في الساعة 15:00 من ذلك اليوم انفتح ححفل لوائنا خلف اللواء 42 المدرع الفرقة 10 المدرعة بقيادة العقيد الركن موحان حافظ المشتبك مع العدو منذ ليلتين سابقتين على خط غير يدعى الرويف، وكانت طبيعة المعركة هي التراشق بالنيران من مديات قصيرة دون تحقيق أي نتيجة. وكانت مقاومة العدو على امتداد الساتر الترابي للضفة الجنوبية لذلك النهير ذي الفجوة التي يتراوح عرضها بين 6 و7 أمتار. في تلك الليلة، أصيب آمر هذا اللواء بحرح بسيط. وفي المساء أصبح بإمرة ححفل لوائنا الفوج 3 من قوة الطوارئ (حرس الرئيس صدام حسين) يقوده الرائد طارق التكريق، كذلك أصبح بإمرتنا الفوج الثاني من اللواء 702 بقيادة العقيد الركن السرائيس سعد الله بالوقت الذي أوكلت قيادة فرقة الحرس الجمهوري إلى أمين السر العميد الركن حسين رشيد،

وضابط ركنه المقدم الركن على اللهيبي أصيبا بجراح بليغة خلال تنقلهما من القطاع الجنوبي إلى القطاع الشمالي. وفي اليوم التالي تم استلام مسؤولية اللواء 42 المدرع وقد أصيب آمره بشظية قنبلة هاون، وتمكّنا بمعركة سريعة من تدمير العدو عسبر فمير الرويف، والاندفاع بضع مئات من الأمتار، ثم توقّفنا تجاه المقاومة التالية على فمير آخر يدعى الجيف وكان تقريباً بنفس المواصفات للنهير السابق بالوقت السذي كانت فيه الفرقة المدرعة 6 لا تزال تقاتل هناك، وتأمل بالوصول إلى منطقة الروطة والتي تشكّل مركز قطاع الاختراق المعادي.

في الـساعة 13:00 يوم 1985/3/17 كان إصرار القيادة العامة شديداً على حــسم الموقــف لأن القتال أصبح بطيئاً ومكلَّفاً، وسيشجّع العدو على الاستمرار بتعزيز قواته هناك عبر هور الحويزة، وعندها أصبحت أعصاب آمرينا مشدودة على آخرها. وعلى خط المقاومة الثاني، تكبّدت وحداتنا خسائر غير قليلة وخاصة كتيبة دبابات العز حيث أصيب آمرها الشجاع جداً بجرح بليغ، كذلك تكبدت كتيبة دبابات المحد بقيادة المقدم الركن عبد الصمد حسن يوسف خسائر غير قليلة، أما الفوج الآلي بقيادة المقدم الركن سعد رشيد الدليمي، فكانت خسائره أقل، ومن حسسن الحظ أنني قمت باستطلاع مسبق لاستكشاف أية ثغرة يمكن النفاذ منها لتحنّب المناورة الجبهوية المكلفة حداً، وتوقعت أن يكون الغد هو آخر يوم يمكن أن نبقي فيه في هذا الحال غير المحسوم، وقد أوجزت لآمري السرايا فكرتي وهي المناورة من اليسار من خلال الفسحة الفاصلة بيننا وبين اللواء 10 المدرع حرس جمهــوري إذا تمكّــنا من تأمين معبر عبر المانع بواسطة الجرافات الآلية الثلاث التي بحوزتــنا والتي يقودها ضابط هندسة شحاع يدعى محمد، وتأمين العمل الآمن من خــــلال اســـتخدام القاذفات الدخانية للدبابات. لقد وحدت أن هذه النقطة هي أضعف ما يكون في مقاومة العدو، وذهبت بواسطة عجلة الاستطلاع إلى مرصد آمر اللواء لأخبره مقصدي، وكان ذلك بحدود الساعة 15:00 حينها، فوجدته قد اســـتلم أمراً قاطعاً وفورياً باقتحام المقاومة المعادية، وكان أمره ينصّ على اندفاع كتيبتي بمحاذاة نهر دحلة وعبر بساتين النخيل هناك أي من اليمين حيث إن الاندفاع كهذا الاتحاه فيه خطورة قصوى لأنه مركز دفاعات العدو، ومعظم أسلحته المقاومة للدبابات، وبعد حوار ساخن، رجوته أن يسمح بالمناورة من الجناح الأيسر، للإحاطة بالعدو من الخلف، لأن هذا الاتجاه هو الأضمن وهو الذي سيحسم الأمر لصالحنا، فوافق على مضض مع تحميلي المسؤولية كاملة في حالة الإخفاق كمخالف للأوامر، وأشهد ضابط ركنه الرائد الركن نجيب الصالحي على ذلك. إلا أن عملنا كان ضد الزمن فلم يبق لنا سوى ساعتين على آخر ضوء لذلك اليوم.

باستخدام الجهاز اللاسلكي، أصدرت أوامري لآمري السرايا وقوة إنجاز المعسبر، وحسب الخطة المتفق عليها والحمد لله كان الأداء سريعاً ومتقناً، فدفعت أولاً رعيل الاستطلاع ثم مقري، فأسرنا سبعة جنود للعدو، ثم تلفَّقت السرايا الأربع على شكل حركة مروحية ينتهي محورها عند لهير آخر يدعى مطيوي بمسافة 5 كــم تقريباً وحين ظهرت دباباتنا خلف العدو، أصيب بذعر كبير، حيث قامت دباباتــنا بتدمير عدد من الأسلحة المقاومة للدروع من عيار 106 ملم المركبة على عجالات جيب. وعندما أوشكنا على الوصول إلى هدفنا فوجئنا بقصف مدفعي شديد مصدره مدفعية الفرقة 6 المدرعة، ورمى مباشر لدبابات اللواء 30 المدرع بقيادة العقيد الركن قيس الأعظمي عبر نهر دجلة، وكانت عقدة لسواتر المبازل قد أفادتنا بالاستتار بما، فطلبت من مقرنا الاتصال بمم وإعلامهم أن ما يشاهدونه هي قطعاتها بالسوقت الذي كانت نيران أسلحة متوسطة وخفيفة معادية تطلق من جناحــنا الأيسر عبر لهر المطيوي، ومن حسن الحظ أن قام المقدّم فاضل السعيدي آمر كتيبة مدفعية الإسناد المباشر بالتقاط رسالتي وكان بقربه آمر مدفعية الفيلق، فستوقّف فسوراً ذلك القصف، بعدما علم أن القصف ينهال علينا. وكان تقديري للموقـف ساعتئذ هو التراجع إلى الخلف لتفادي قصف مدفعية الفرقة المدرعة 6 ثم عــبور ذلك النهير للقضاء على المقاومة المعادية قبل أن يخيّم الظلام علينا، كي لا يصبح صيد دباباتنا مؤكداً من قبل العدو، ويتحقق ما كان يخشاه آمر لوائي العقيد الــركن أحمد ابراهيم حماش (كان آمر اللواء تصور أن مناورتنا من الجناح الأيسر ستفهشل) وكانت تلك الساعة ليست ككل الساعات، فكرّرنا نفس آلية العمل، ولكنها تمَّت ليلاً مع اقتحام مباشر باستخدام الضياء الأبيض لدروعنا، فتمَّ احتلال

الهدف، وأسر بعض عناصر مقر أحد أفواج اللواء 55 المظلي المعادي ومن ضمنهم ضابطان أحدهما برتبة نقيب جريح، والآخر برتبة ملازم يدعى حسن، وعشرة جنود، عندها أعطيت الموقف لمقرنا الأعلى، وطلبت التعزيز بالمشاة، فتم ذلك بعمل مسشترك فيما بيننا قبل فحر اليوم التالي وبالتعاون مع الفوج 16 الآلي للوائنا الذي كان أداؤه رائعاً.

في الليلة 17-1985/3/18 شعرنا بالهيار العدو، وبدء عملية انسحابه، وسمعنا صيحات الجنود والنداءات التي تجري فيما بينهم، كما سمعنا أصوات سحب الأسلحة والآليات التي ملأت محيطنا، مما أكَّد على إحكام دفاعنا لجميع الجهات، والاستمرار بالرمي باتجاه مصادر الأصوات المعادية، وكشف ما حولنا بواسطة ضياء البواعث، وما أن أشرقت شمس ذلك اليوم حتى تنفّسنا الصعداء، وتأكّدت لنا هــزيمة العــدو. عندها صدر لنا أمر بواسطة الجهاز اللاسلكي، وبأسلوب معنوي يــوَكُّد هـــزيمة العـــدو بالاندفاع السريع نحو الجنوب للوصول إلى منطقة الروطة كسباق ما بين الرتل الشمالي فرقة الحرس الجمهوري ورأس حربته كتيبتي، والرتل الجنوبي (الفرقة 6 المدرعة) ورأس حربته اللواء 25 مشاة آلي. كان الانطلاق رائعاً، وأثار منظر العشرات من جنود العدو المذعورين الذين يقفزون من مواضعهم الاعتزاز في نفوسنا، فمنهم من كان يركض هارباً، ومنهم من يرفع يديه مستسلماً، وقــد تركوا قتلاهم وجرحاهم في أرض المعركة. وفي تمام الساعة 08:00، وصلنا الروطة، وبعدها بعشرين دقيقة رأينا طلائع الفرقة 6 المدرعة تصل إلينا، وقد شكل الالتقاء لوحة (دراماتيكية) مؤثرة جداً، فحمدنا الله العزيز القدير وشكرناه. وبعد دقائـــق حلَّقت فوقنا عدة طائرات سمتية نوع (B0) عراقية لوَّح لنا من فيها بحرارة، فهبط من إحداها نائب القائد العام الفريق أول عدنان خير الله وحيّانا جميعاً، وبعدها استمعنا إلى بيان القيادة العامة لزفّ بشرى النصر للشعب العراقي العظيم مبـــتدئ بعبارة (ياحوم أتبع لو حرينا)، وكان هذا مثلاً بدوياً يوحى بحجم خسائر العدو الكبيرة، وتأكَّد لي عملياً وكذلك لرفاقي أن حركات الإحاطة للدروع واستخدام الدخان يحققان النحاحات بأقل الخسائر والتضحيات بالإضافة إلى تحقيق الصدمة في نفوس الأعداء، ففي معركة الرتل الشمالي لم نخسر أية دبابة، ولم نخسر أي مقاتــل ســوى 17 جريحاً، بالإضافة إلى إعطاب دبابة واحدة فقط، في حين كلفتــنا معركة اقتحام الطريق شهيداً واحداً وسبعة جرحى وتدمير ثلاث دبابات وإعطاب رابعة، أما كتائب اللواء التي اعتمدت الهجوم المباشر فكان معدل التدمير فيها 17 دبابة لكل كتيبة في معركة الرتل الشمالي.

بعد ستة أيام أي صباح يوم 1985/3/24 غادرنا مسرح القتال إلى منطقة قلعة صالح حنوب مدينة العمارة، وفي يوم 3/25 عدنا إلى ثكناتنا في بغداد. وتعبيراً عن خيبته، أطلق العدو ولأول مرة عدة صواريخ أرض – أرض نوع (سكود بي) على بغداد أصابت حياً مدنياً ومستشفى. وعندها، بدأت سلسلة من الاعتداءات بمذا السنوع من الصواريخ تطال عاصمتنا العزيزة. وفي يوم 1985/4/10 تم استدعاؤنا آمري وحدات الحرس الجمهوري إلى نادي الفارس قرب المطار الدولي غربي بغداد للقاء السرئيس صدام حسين، الذي كان قد ألهى اجتماعين لمحلس قيادة الثورة والقيادة العامة، وبعد المصافحة حلسنا واستمعنا له، حيث أخبرنا بوجود معلومات تسشير إلى قيام العدو بحشد فرقتين شرق هور الحويزة للمباشرة بعدوان حديد كرد فعل على الهزيمة المرة التي تلقّاها في المعركة الأخيرة. ورغم أنه لا يميل إلى الاعتقاد بقط العمليات السابق زيادة في الاحتراس.

في 1985/4/11 تكامــل وصولنا في قلعة صالح، حيث كانت وسائط النقل المسوقي (الاســتراتيحي) جيدة آنذاك، وهذه المنطقة منطقة مستنقعات ومنطقة مــزروعة وموبوءة بالبعوض الذي حعل ليالي الشهر الذي قضيناه هناك ليالي سهر إحــبارية إلى أن عدنا إلى ثكناتنا في بغداد 1985/5/10، وخلال تلك الفترة شنّت طائراتنا وقواتنا الصاروخية سلسلة من الهجمات العقابية، ردّاً على هجمات العدو الصاروخية على بغداد وكركوك والموصل، ولعبت طائرات الميراج والميغ 25 دوراً مهمــاً في قصف العدو بالعمق وخاصة العاصمة طهران. وكانت تلك المرة الأولى مــنذ أن أوقفت قاصفاتنا الاستراتيجية (تي يو 22) قصفها للعمق منذ بداية الحرب نتيجة للخسائر التي لحقت بتلك القاصفات، لأها كانت تضطر للعمل دون حماية مــن الطائــرات المقاتلة التي لا يكفي وقودها لمرافقة القاصفات لأعماق كبيرة في مــن الطائــرات المقاتلة التي لا يكفي وقودها لمرافقة القاصفات لأعماق كبيرة في

أرض العدو، إلا أن الطائرات أعلاه (أي الميراج والميغ 25) يمكن إجراء الارضاع الحدوي لها مما جعلها قادرة على قصف الأهداف البعيدة واعتبر هذا الأمر بمثابة تطور تقيي لطائراتنا في هذه المرحلة من الحرب. إن أسبوعين من القصف الاستراتيجي للأهداف المعادية العميقة، أشعرا العدو وخاصة سكان طهران بوطأة الحرب.

في 26/5/5/26 استأنفت قواتنا الجوية والصاروخية قصفها للمدن الإيرانية ومسناطق تحسشد العدو، رداً على عملية انتحارية استهدفت موكب أمير الكويت السذي نجا من الحادث بعد إصابته بجروح طفيفة، وكانت إيران وراء تلك العملية، ثم توسع القصف الاستراتيجي المتبادل، كما ازدادت فعاليات القوة الجوية في بحال هذا القصف حيث قصفت منشآت العدو البترولية كجزيرة خرج وأرصفة التحميل أو ناقلات النفط في شمال الخليج العربي. إلا أن ذروة هجومنا الجوي كانت يوم وجمع البتروكية عراقية العاصمة طهران، وجزيرة خرج، ومحمع البتروكيماويات في (بندر خميني)، ومعسكر خانة الإيراني.

استمر هذا القصف الشديد حتى يوم 1985/6/15 حين أعلن الرئيس صدام حسين إيقافه لمدة أسبوعين بسبب اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، وذلك نسزولاً عسند رغبة المعارضة الإيرانية، صادف العيد في 1985/6/19 وسط إحساس عام بأن القوات المسلحة العراقية بلغت شأناً كبيراً في الأداء القتالي والتسليح العالي الحديث مع توسع كبير في بحال التصنيع العسكري، واستمر تصاعد الفعاليات التعبوية الناجحة لقواتنا في ساحات العمليات المختلفة امتداداً للنجاح الكبير في تاج المعارك.

يـوم 7/7/17 شـن العدو تعرضاً ناجحاً في ساحة العمليات الشمالية بأسـلوب التـسلل بالتعاون مع الأكراد المناوئين هناك في المنطقة الممتدة من رأس العـبد - سـيدكان - كوشينة، قبل هذا التعرض كان رئيس أركان العدو صرح معلـناً أن قـواته ستسلك المحاور البعيدة، وبأسلوب قتالي يستثمر التفوق الإيراني بالمشاة. وفي الساعة 15:15 يوم 1985/8/15 هاجمت طائراتنا حزيرة خرج بشدة وأصبح ذلك من المهام القتالية الجوية الاعتيادية.

في 1/10/1 1985 شــنّت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية بعيدة المدى دمّرت

المقسر المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وكان مجمل التضحيات 152 شخصاً بين شهيد وحريح، إلا أن قائد المنظمة ياسر عرفات كان خارج ذلك المقر فسلم منها، وأعقب تلك الغارة حادث أحبر فيه تشكيل من طائرات أميركية نوع (F14) عائد للأسطول السادس طائرة ركاب مصرية على الهبوط في إيطاليا، وتم القبض على أربعة فلسطينيين من ركابًا كان بينهم القيادي أبو العباس (الذي توفي في المعتقل الأميركسي في العسراق بعد الاحتلال) المخطط لعملية خطف السفينة الإيطالية (أشيل لارو)، فحدثت أزمة سياسية بين مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية. في السوفياتية بين الرئيسين ريغان وغورباتشوف.

أما على المستوى العربي، فكانت هناك محاولات فردية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وكل من العراق والأردن. كما قطعت العلاقات الدبلوماسية بين العراق وليبيا لوقوفها إلى جانب إيران.

من الناحية الاقتصادية تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إيصال النفط العراقي إلى ميناء ينبع في السعودية على البحر الأحمر لزيادة القدرة على تصدير السنفط العراقي بعد انغلاق سبل الخليج العربي، في نفس الوقت عانى الاقتصاد الإيراني من وطأة الضربات العراقية المتلاحقة وخاصة في شمال الخليج العربي. وللحقيقة أقول، كانت السعودية تصدر من نفطها لحساب العراق قبل إكمال المسروع، وأعطست الأسبقية لناقلات النفط للتزود بالنفط العراقي في مينائها أعلاه.

يوم 1985/10/25 عين آمر جحفل لوائنا بمنصب قائد للفرقة 6 المدرعة بعد منحه رتبة عميد ركن لأغراض القيادة، وعين بدلاً عنه أحد الزملاء القدامي محمد يونس التكريتي.

وفي 1985/12/11 علمنا بقيام العدو بعمليات حشد كبيرة لقواته في القاطع الجنوبي، كما علمنا أن القوة الجوية العراقية تقوم بسلسلة من الغارات العنيفة على تلك التحشدات، حيث نفذت خلال ستة أيام 749 مهمة قتالية.

كما كنا نكثف من تدريباتنا التعبوية، وفي 1985/12/17 خرجنا لسلسلة من

مهام الاستطلاع لقواطع عمليات الفيالق 4، 6، 7، وشاهدنا إنجازات كبيرة لتحسين مسارح العمليات لأغراض الدفاع عدا المنطقة الدفاعية للفرقة 29 بقيادة العميد الركن عبد الواحد شنان المدافعة في هور أم النعاج، وهذا الجهد كان على مستوى وزارات الدولة ذات العلاقة وجماهير الحزب، وخاصة في عمليات قص نباتات القصب والبردي وعمل السداد الترابية، وخلال استطلاعي في قاطع الفرقة أعسلاه آلمني مشهد انتحار ملازم في صنف الهندسة العسكرية كان يعمل في تسوية إحدى الطرق.

إلا أن دلائــل الهحــوم المعادي كانت واضحة في قاطع عمليات الفيلق 7، بعكــس ما تشير إليه تقارير الاستخبارات بأن الهجوم المعادي المرتقب سيكون في قاطــع عمليات الفيلق 6. وانتهى عام 1985 وبدأ عام 1986 ونحن نترقب تعرضاً واسعاً للعدو، إلا أن الشيء المؤكد لنا كان أن العام المنصرم كان عام الانتصارات لقواتنا المسلحة الباسلة.

خريطة معركة تاج المعارك

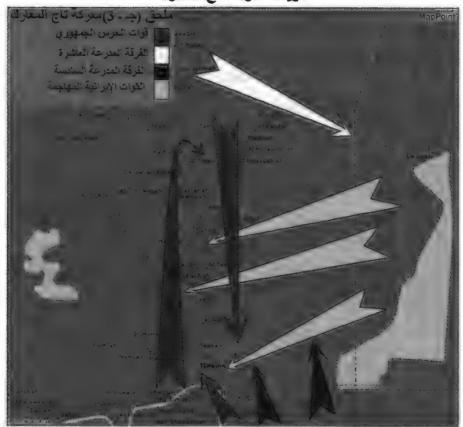

### سقوط الفاو 1986

كان الحدث الأخطر عام 1986 سقوط مدينة الفاو وشبه جزيرة الفاو التي يشكل رأس المثلث فيها (رأس البيشة) ملتقى شط العرب وخور عبد الله في الخليج العرب، وقاعدة ذلك المثلث هي الخط المار شمال المملحة من شمال رصيف أم المعامر على شط العرب حتى خور عبد الله عند نقطة دالة هي السفينة الجانحة قرب السماطئ. واعترب معركة الفاو معركة المنعطف سواء وقت سقوطها أو عند تحريرها بعد عامين تقريباً مع تضحيات جسيمة بلغت قرابة ثلاثة وخمسين ألف شهيد في صفوفنا.

بعد ترقّب لأكثر من شهر، وفي الساعة 22:00 يوم 1986/2/9 شنّ العدو الإيراني تعرَّضاً واسعاً من منطقة كشك البصري شمالاً حتى ميناء الفاو جنوباً. وفي الــساعة 04:00 يوم 1986/2/10 أنذرنا بالحركة من بغداد إلى قاطع البصرة، ومن خسلال الاستطلاع اللاسلكي، علمنا أن العدو قد احتل مدينة الفاو وهو في حال توسيع نجاحاته الأولى، وتدمير قواتنا هناك، والاندفاع شمالاً نحو البصرة أو غرباً باتجاه ميناء أم قصر. عندما تكوّنت لي هذه الصورة عن الموقف، طلبت من مساعد الكتيبة أن يبلغ الجميع اعتماد قياس التنقل الكامل، فلا أظنّ أن هناك عودة إلى بغداد بعد الآن، كما كانت الحال في المعارك السابقة، فأجابني هل هذا تشاؤم؟ فقلت إن الفاو ليست كأي مدينة، فلها أبعاد سوقية (استراتيحية)، وسياسية، ونفسسية تؤثّر على الوضع الجغرافي، والسياسي والاقتصادي للعراق. وفي الساعة 09:00 من نفسس اليوم حضرت مؤتمراً لآمر ححفل اللواء والذي أخبرنا بمعضلة التنقل السوقي لتشكيلات الحرس الجمهوري، فناقلات الدبابات خصّصت لجحفل اللسواء 10 المدرع، فيما خصصت طائرات النقل العسكري والمدني المتيسرة لنقل كـل من اللواء 3 قوات خاصة حرس جمهوري بإمرة العقيد الركن حمد الحمود، ولـواء المشاة 4 حرس جمهوري بإمرة العميد الركن خضر العامري ما بين (مطار الرشيد العسكري ومطار الشعيبة العسكري) أما ححفل لوائنا فلم يتيسّر له إلا القطارات، والجاهز منها محدود الآن. وسيكون للفوج الآلي بقيادة المقدم الركن رعد رشاد الأسبقية الأولى، ولكتيبتي الأسبقية الثانية وقد شكّلت محدودية رأس السكة الحديدية في معسكر التاجي مشكلة يصعب حلها. وهكذا تحشدنا عندها وبإحسراءات سريعة لتحضير حبال ربط الدبابات على شاحنات القطار، وفي جو ممطر بارد تمّت حركة القطار الأول ضمن تسلسل كتيبتي حاملاً مقري والسرية الأولى.

و حملال رحلمة التنقل البطيئة نسبياً في القطار، كنت أحاول مراراً تكوين صورة مسبقة عن الموقف، إلا أن إحساساً سوداوياً جعل رؤيتي لتلك الصورة غير مــتفائلة، حــيث كان هجوم العدو مفاحثاً لتقارير استخباراتنا الاستراتيجية التي خطَّات ما نطقت عنه تقارير الاستطلاع الميداني لقاطع عمليات الفيلق 7 بقيادة الفريق الركن شوكت أحمد العطا، حيث كانت الدلائل واضحة لهذا الهجوم، إلا أن استخباراتنا برئاسة العميد الركن محمود شكر شاهين ومسؤول شعبة إيران العقيد الركن أيوب كانت قاطعة في أن الهجوم المرتقب سيكون جهده الرئيسي في قاطع عمليات الفيلق 6 بقيادة الفريق الركن سلطان هاشم، حتى أن قائد الفيلق 7 أصبح رديفاً لقائد الفيلق 6، ويعود سبب هذا الإصرار على ما أعتقد للمصداقية السبى يتمستع بما مصدر المعلومات والذي هو نفس المصدر الذي زودنا بمعلومات حــول معــارك العام السابق، إلا أن معطيات الموقف المنظورة كانت تخالف رأي استخباراتنا، أي أن دلائل الهجوم المعادي تجاه الفيلق 7 كانت قوية، علاوة على عوامل ثلاثة أخرى أوِّلها أن للعدو تواجداً على طول قطاع الاختراق أي في الضفة الشرقية لشط العرب ولذا سنكون ضمن مدى هاوناته ومدفعيته وأسلحته المتوسطة مما يجعل موضوع الإسناد الناري والإداري موضوعاً غير معقد، وثاني تلك العوامل هــو طبيعة الأرض الرخوة والمحاطة من الشرق بغابات النخيل والأحوازات النهرية ومــن الغرب بساحل خور خليج عبد الله الطيني. أما ثالث تلك العوامل فهو عدم الاستفادة من عمليات الإسناد للأسطول البحري في موضوع الإنزال الساحلي حيث المياه هناك ضحلة فلا مفر من حركة قواتنا أي التي تتحد حركتها بالطرق الــثلاثة، الطريق الشمالي فيها منطقة واقعة تحت تأثير رمي أسلحة العدو، والطريق الوسطى والمسمى بالطريق الاستراتيجي الذي تكون الحركة محدودة على جانبيه في هـــذا الموسم، والطريق الثالث (الساحلي) نقطة ضعفه عدم تيسر حسر متين يربطه مــن اتجاه أم قصر حيث يتم العبور بالعبارات المحدودة. وفي الساعة 07:00 يوم 2/11 وصــل القطار الأول، ثم تلا ذلك وصول باقي القطارات. وفي اليوم التالي أكملنا تحشدنا في مفرق صفوان.

لقد دحل اللواء 3 قوات خاصة حرس جمهوري واللواء 4 مشاة حرس جمهوري واللواء 4 مشاة حرس جمهوري المعسركة دون استحضارات، وعلى ضوء معلومات مشوشة للغاية ومتضاربة. وكانت مسؤولية الفاو بالأساس تقع على عاتق الفرقة 26 بقيادة العميد السركن ماجد، والذي واجه تفوقاً كبيراً حقّة العدو، بالإضافة إلى المباغتة السوقية (الاستراتيجية). وفي مثل هكذا مواقف، وفي معظم المعارك تكون حالة الإرباك هي السائدة لعدة أسباب أهمها أن العدو قد ركّز تفوقه في المكان وفي الزمان الذي اخستاره هو، وكذلك استطاع أن يحدّد حرية الحركة للمدافع من خلال عدة اختسراقات أو توجيه ضربات عنيفة بوسائط إسناده النارية، وغاراته الجوية، ومع انقطاع الاتصالات وإصابة المدافعين بالصدمة يتعذر عليهم تكوين صورة حقيقية عن موقفهم، فيحدث تمويل أو تبسيط وكلتا الرؤيتين غير صحيحة، وعليه سيكون من موقفهم، فيحدث تمويل أو تبسيط وكلتا الرؤيتين غير صحيحة، وعليه سيكون المقرات المرؤوسة في البداية عن إعطاء مواقفها بصراحة لاعتبارات معنوية ونفسية، فتحدث المفاحآت والانقلابات الخطيرة في تقارير الموقف اللاحقة.

مسن جهه أخرى، كانت وحدات اللواء الأول حرس جمهوري تقاتل في الجمهين فمسنها من كان على الطريق الاستراتيجي، ومنها من كان على الطريق الساحلي، وحالها لا يمتاز كثيراً عن حال لواءي الحرس الجمهوري أعلاه.

وسط هذا الموقف الغامض دُفعَ لواؤنا على الطريق الاستراتيجي عدا الفوج الآلي، الذي كان يقاتل على الطريق الساحلي، ونقل عجلاته القتالية بالعبارات. فكان تسلسلنا بعد اللواء 10 المدرع حرس جمهوري الذي اشتبك هو الآخر بالعدو، وحرت سلسلة من المعارك. وكان الموقف شديد الضبابية بالوقت الذي شعرنا فيه أن المقر الأعلى لا زال في حيرة من أمره ما بين ما يرى على أرض الواقع في الفاو، وما تخبره به تقارير الاستخبارات التي تظن بأن ما يجري هناك ليس

إلا هجوماً تصليلياً، أي حدعة، وأن الجهد الرئيسي للعدو سيكون في قاطع عمليات الفيلق السادس.

ليلة 12-2/13 سيقط مقر الفرقة 26، وكان مقرها في منطقة الملحة. فنسزلت اللعنات الغاضبة على هذا المقر السيع الحظ حين بدأت تقارير الموقف تــشير إلى خــروقات متعددة للعدو من اتجاه رصيف أم المعامر وشماله، ومن اتجاه حنوب ميناء الفاو، علاوة على منطقة الميناء. وأفادت تقارير عن اندفاعات معادية تزداد سرعة باتجاه أم قصر وساحل خور عبد الله، بالإضافة إلى اختراقات عديدة لقواتنا السي بدأت بعملية إيقاف الخرق، وكانت الشبكات اللاسلكية مزدحمة بالاستغاثات، وفي كل اتجاه كانت هناك معضلة غير أن عملية العبور الصعبة للقطعات من اتجاه أم قصر عبر جزيرة أم حجام نحو شبه الجزيرة تجعل من حركة قوات الاحتياط شبه متعذرة لعدم وجود جسر، وأصيب الطريق الاستراتيجي بـ تخمة كـبيرة بالـسابلة والسابلة العرضية (السابلة هم مستخدمو الطريق من العجلات والدروع والأشخاص) بحيث توقّفت الاحتياطات هناك، ففي مسافة كيلو متر واحد تجد عشرات الدبابات، وناقلات الأشخاص المدرعة، والمدفعية بأنواعها، وعجلات القدمات الإدارية، وعجلات الإسعاف قد تداخلت فيما بينها وتكاد سرعة التقدم تقاس بعدة أمتار في الساعة، أما الطريق الشمالي المحاذي لشط العرب فكان منطقة مضروبة بنسبة 60%. ورغم القتال البطولي (الفردي والجماعي) للقوات المدافعة وقوات الحرس الجمهوري، إلا أن رؤوس الأرتال توقَّفت في نقطة القنطرة على الطريق الساحلي. وكان اللواء الأول حرس جمهوري يستفاني بالقتال على هذه القنطرة، واللواء 10 المدرع حرس جمهوري يقاتل بقوة علي الطريق الاستراتيجي بمسافة 3 كم شمال المملحة، وكانت قطعات الفيلق 7 تخروض قتالاً شرساً تحت مطرقة مدفعية العدو شمال رصيف أم المعامر على الطريق الـشمالي، وعندها بدأت معدلات خسائرنا بالارتفاع، وازدادت نسبة المفقودين. وعلى سبيل المثال تكبّد اللواء الأول حرس جمهوري حتى هذه الليلة أكثر من ألف إصمابة، وكمان ممن بين المصابين آمر اللواء العقيد الركن وعد الله. وتصاعدت الخــسائر في دروع ألوية الحرس الجمهوري. وحاولت قوتنا الجوية رأب الصدع، وتقليل قدرة العدو على الاستمرار، إلا أن ذروة هجوم العدو على ما يبدو لم تــتوقّف، وأكّدت معلومات أن العدو ينصب حسوراً فوق شط العرب ليلاً لتعبر قطعاته المعقبة، ويفككها نحاراً تفادياً لقيام قواتنا الجوية بتدميرها.

كان التفوّق الإيراني حاسماً، وخاصة في رؤوس الجسور المعادية، وكان مصير قــوات الفــيلق 7 والتي قاتلت ببسالة قد تقرّر ليلة 13-2/14 حيث دمرت بعض القوات بالكامل، فيما تكبّدت قوات أحرى حسائر كبيرة، مما اضطرها لتنفيذ انسحاب غير منظم فيما عزلت قوات أخرى، وكان موقف كتيبة استطلاع الفيلق 7 يثير الشعور المزدوج بالفخر والإشفاق معاً، حيث عزلت في منطقة رأس البيشة على آخر رقعة من البر العراقي في شمال الخليج العربي. وكانت معنويات تلك القطعات المعزولة رائعة، حيث كانوا يطالبون بالتعزيز أو الاتصال عم، وكانوا يقاتلون بروح معنوية عالية بالوقت الذي لم تتهيأ القوة البحرية لإنقاذهم أو لإسسنادهم، وكنت أسمع النداءات اللاسلكية لآمر الكتيبة حتى الساعة الأخيرة التي قيضي عليهم. إنه لمن الصعب وصف المشاعر، فالشعور بالانتكاسة واضح، وكان الإصرار على عدم قبولها مؤكداً، إلا أن النتائج تتفاقم سلباً علينا، لقد قام العدو بتحييد دور دروعنا المتفوقة، وأصبح 70% من تأثير مقذوفات مدفعيتنا وطائراتنا تمته الأرض الرخوة. إلا أن القيادة عادت واقتنعت ليلة 14-2/15 أن ما كان يجري هناك هو الجهد الرئيسي لهجوم العدو، وأن المعركة لا تزال في بدايتها، وأنه قد تكون هناك مفاجآت أخرى، وعليه زجّت بقوات كبيرة على المحاور الثلاثة ليلة 2/15، فالمحرر الشمالي كانت تقاتل فيه الفرقة 6 المدرعة، والفرقة 5 الآلية وبقايا الفرقة 26، أما المحور الوسطى فقد كان يقاتل فيه اللواء 10 حرس جمهوري، وبعض وحدات اللواء الأول حرس جمهوري، واللواء 4 حرس جمهوري، واللواء 3 قوات خاصة حرس جمهوري بالإضافة إلى كل من الفرقة 2 والفرقة 4. أما المحور الثالث الـساحلي فكانـت تقاتل فيه قوات من اللواء الأول حرس جمهوري وقسم من وحمدات اللواء الثاني حرس جمهوري بقيادة فرقة الحرس الجمهوري وتحت غطاء حــوي وإسناد ناري كبير وهجمات بحرية مقابلة أدّت إلى إغراق 29 هدفاً بحرياً. ومن خلال استنطاق طيار برتبة نقيب أسقطت طائرته نوع (أف 5)، علمنا أن هجوم العدو يقع تحت اسم رمزي هو (فحر 8)، وأن القدمة الأولى للعدو تجاوزت السين ألف جندي، وأن أكثر من 1500 جندي عراقي وقعوا في الأسر حتى ليلة 2/13-12. أما كتيبتي وكتيبة أخرى فقد كانتا في العمق على الطريق الاستراتيجي حسيث كانستا محشورتين على الطريق العام، ولم تكن لهما القدرة على الانفتاح والمسناورة، وكانست قذائف مدفعية العدو العشوائية تسقط على أطراف الكتيبتين وتوقع من خسائر لا بد منها.

يسوم 1986/2/14 أمرَ ححفل لوائنا بقطع التماس فوراً، والتجمع قرب ساحة سمعد حمنوب مدينة البصرة، والتهيؤ للحركة السريعة إلى قاطع الفيلق الثالث شرق البصرة، حيث أكَّد معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن سعدي طعمة الجبوري أنسه في الليلة القادمة سيطور العدو هجومه باندفاع من قاطع غزيل لمهاجمة البصرة من شمالها ومحاصرة قواتنا الكبيرة بين فكي كماشة كبيرة من اتجاهين. وكانت معضلة قطع التماس والاستدارة معقدة وبطيئة للأسباب الآنفة الذكر، وتمكّنت كتيبتي من الانفتاح قبل فحر يوم 2/16 في منطقة كشك البصري على افتراض ضرب جناح العدو الأيسر الــذي سيخرق من اتجاه غزيل. كنا نأمل بشدة أن تتاح لنا فرصة القتال هناك حيث القدرة مستاحة لعمل القطعات المدرعة، إلا أن ما حدث لم يعدُ عن كونه تراشقاً بالمدفعية ومدافع الدبابات عبر الحدود الفاصلة. ودامت هذه المعركة البسيطة ثلاثة أيام، لأن العمدو لم يقبل بالمعركة هناك، أو لأنه استطاع تضليلنا، أو لسبب نجهله. في ليلة 2/19-18 تمكّن العدو من صدّ هجمات قواتنا على المحاور الثلاثة، بل تمكّن أيضاً من دفع قواتنا إلى الوراء في اتجاهات مختلفة وبمسافات مختلفة، وكان يزجّ بقواته باستمرار للمحافظة علي ما كسبه، وكانت مدافعه وأسلحته المتوسطة عبر شط العرب تزيد مــشاكلنا وتعقّـد خططنا، فكان العدو يقاتل بضراوة للمحافظة على ما كسبه على الأرض العراقية، وكان هدفه احتلال البصرة انطلاقاً من الفاو. إلا أن الانتصارات الإيرانية كانت باهظة الثمن نظراً لاستماتة قواتنا، ولقوة تأثير قوتنا الجوية، مما دفعهم أخرراً إلى المتحول إلى الدفاع للاحتفاظ بما كسبوه، بعدما تلاشت ذروة هجومهم المكلف، ثم باشروا في تحصين مواضعهم بالعقد، والسواتر الترابية، وبإحراءات الإغمار، وبذل العدو جهداً هندسياً كبيراً، وتحمّل حسائر باهظة.

يــوم 1986/2/25 شنّ العدو هجوماً محدّداً في القاطع الشمالي، وذلك لإشغال قواتنا في أقصى الاتجاه المعاكس، ولتثبيت قواتنا هناك، حيث بدأت قياداتنا بأكبر نقل استراتيجي لقواتنا نحو الجنوب. وكان هجوم العدو تحت حملة إعلامية ونفسية كبيرة معروف الغرض منها، وكانت وتيرة فعالياتنا القتالية تزداد يوماً بعد يوم إصراراً على تحرير الفاو، ودفع العدو عبر شط العرب، وأصبح القتال في الفاو بأسلوب غير نمطي، بعد فيشل كل المحاولات السابقة للقتال بالأسلوب القتالي النمطي. وأبدى العدو شجاعة كبيرة بالصمود في الأراضي التي كسبها قبل أيام، فالأرض كما قلنا تحدّ كثيراً مـن الحـركة والانفتاح. وعلى سبيل المثال، كان فصيل الهاون المساند للفوج يضطر للانفتاح بالرتل، كما كان أسلوب الهجوم لا ينطلق من خط شروع واضح، مما جعل الحركة على مستوى الفصيل أو بالقفزات المتعاقبة والمفردة تكون الأجدى نفعاً، وكان قصفنا المدفعي شبه المستمر ليلاً ونماراً لا يدانيه قصف من قبل. أضف إلى ذلك إطلاق أكثـر من 250 صاروحاً من نوع لونا أرض - أرض وذلك في الفترة الممتدة من 3/7 حتى 3/21 والتي شهدت طقساً شتوياً ماطراً للغاية، مما أثّر سلباً على عمليات التعرض، فأصبح القــتال بطيــئاً للغاية مع حرمان القطعات من الإسناد الجوي، ورافق ذلك نجاحــات للفيلق الأول شمال القطر حيث تمّت استعادة مواضع اللواء 504 من العدو، مسع قيام الفيلق الرابع بقاطع شرق العمارة بهجومين متتاليين، فتمَّت استعادة جزء من منطقة الشرهاني المحتلة، وجزء من مواضع الفكة ومنطقة نهر دويريج. وشن الفيلق الثاني هجوماً آخر علي عدد من الرواقم في قاطع حران. لقد تمَّت هذه السلسلة من الفعاليات العسكرية الجريئة بمدف استثمار الفراغ الجزئي لبقية قواطع العمليات من قوات العدو، ولإجباره على سحب نسبة من احتياطاته. إلا أن العدو لم يعرُ أية أهمية لذلك. أعقب ذلك في 1986/3/22 هجومين للفيلقين الأول والخامس، وتمت استعادة العديد من الرواقم الجبلية في منطقة بنجوين وحاج عمران وأهمها حبل كردكو. وقد تسرافق الهجسومان مع قصف جوي استراتيجي لأهداف اقتصادية في العمق الإيراني كمــصافي النفط في أصفهان، وتدمير حسر قطورة السوقي الذي يربط إيران بتركيا، وكـــذلك حـــسر القطار الذي يربط إيران بالاتحاد السوفياتي. إلا أن العدو ظلُّ يعزُّز احتياطاته في قاطع الفاو للاحتفاظ بنجاحاته.

في 1986/5/4 شـن اللواء المدرع 70 بقيادة العقيد الركن عبد الأمير خزعل هجوماً حريثاً وسريعاً، فاحتل مدينة مهران الإيرانية في القاطع الأوسط، وأعلن أن مهران هي مهر الفاو كعبارة ذات مدلولات واضحة. إلا أنه في 1986/7/1 أعلن عـن قيام العدو بشنّ هجوم استعاد به مدينة مهران من أيدي قواتنا. بالوقت الذي استقر فيه الموقف في قاطع الفاو بتمسَّك العدو بشبه جزيرة الفاو بالرغم من كل العمليات الهجومية المقابلة لقواتنا، كانت فرصة احتلال العقدتين (15-16) من المواضع الإيرانية مناسبة لتحميد الفعاليات الهجومية، والاقتصار على الفعاليات الدفاعية، وسحب قوات الحرس الجمهوري لإعادة تنظيمها مع قرار القيادة بالإعــداد المُفــصّل والطويل لتحرير الفاو بوقت مناسب لاحقاً، أعقبه قرار آخر بتوسيع قــوات الحرس الجمهوري، وذلك باستحداث تشكيلات قتالية عديدة مدرعة، وآلية، ومشاة، ومغاوير لزيادة قدرة الحرس الجمهوري، وذلك بمدف تحرير الفاو مع إعداد وقميئة الفيلق السابع لنفس الغرض. وخلال هذه الفترة سقطت معظم مواضع الفرقة 17 المدرعة بقيادة العميد الركن مؤيد العاني في قاطع بدره في ظروف مناخية صيفية قاسية، فتحركت تشكيلات الحرس الجمهوري لاستعادة المواضع في المنطقة المحصورة بين مخفري السيحة القلم والجديد. وكان سموء الحفظ محالف للواء الرابع حرس جمهوري، حيث دمّر مقر اللواء بمقذوفة واحدة، فاستمشهد آمر اللواء العميد الركن خضر العامري، وجرح مقدم اللواء خلف العبيدي. في يوم 2/7/1986 التحقت بوحدتي بعد قطع إحازتي المرضية حيث رقدت لمدة أقل من شهرين في المستشفى إثر انزلاق غضروفي حاد ناتج عــن إصــابتي في تاج المعارك قبل عام، وكانت درجة الحرارة في ذلك اليوم 56° مئوية، وكانت معركتنا تمدف للمحافظة على سلسلة الروابي المسيطرة على مدينة بـــدرة أسفل المرتفعات التي سيطرت عليها قوات العدو. وبلغت تضحيات لواثنا حتى بداية آب/أغسطس 90 إصابة بين شهيد وجريح.

يمكن تلخيص حوادث عام 1986 المتبقية كما يلي:

في 1986/9/14 نقلت إلى قيادة فرقة المدينة المنورة المدرعة بقيادة العميد الركن
 أحمد الحماش المُشكّلة حديثاً بمنصب معاون مدير الإدارة والميرة الفرقة مراعاةً

لوضعي الصحي. وتألفت هذه القيادة من التشكيلات المدرعة اللواء 2 المدرع حرس جمهوري بقيادة العقيد الركن قيس الأعظمي، واللواء 10 المدرع حرس جمهوري السذي أصبح بعد مدة بقيادة العقيد الركن ضياء ماهر التكريتي، وشكّل لواء المشاة الآلي 14 حرس جمهوري بقيادة العقيد الركن عبد الصمد حسن يوسف، مع تشكيل فرقة المشاة بغداد بقيادة العميد الركن كامل ساحد بتسكيلات السوية المشاة 4 و5 أولاً ثم 6 و7، ثم أعقب ذلك تشكيل فرقة حمورابي المدرعة بقيادة العميد الركن ابراهيم عبد الستار بتشكيلات اللواء 17 المسدرع حسرس جمهوري واللواء 1 حرس جمهوري في الأصل الذي واحه طسروفاً صعبة ومتقلبة منذ معركة الفاو، أهمها أن المشرف على الحرس الجمهسوري حسين كامل أراد تصفية هذا اللواء لاعتقاده أن معظم عناصره تدين بالولاء إلى برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس ضمن صراع الهيمنة المناة إلى اللسواء 8 المسدرع حرس جمهوري واللواء 15 مشاة آلي حرس جمهوري.

- تصاعد كبير في واجبات القصف الجوي السوقي (الاستراتيجي) لقواتنا الجوية السيّ استفادت مسن خصصائص طائرة التفوق الجوي (ميغ 25)، وتطوير إمكانيات الإرضاع الجوي لطائرات (الميراج) بحيث وصلت إلى أهداف بعمق 1250 كم أي إلى جزيرة لاراك قرب مضيق هرمز جنوب الخليج العربي حيث ازدادت الخسائر الاقتصادية النفطية الإيرانية. وفي بعض الأحيان، كانت بعض طائسراتنا تحسط بشكل اضطراري في مطارات الإمارات العربية بصورة غير معلنة.
- تركز ردّ الفعل الإيراني بإطلاق المزيد من صواريخ أرض أرض نوع سكود بي على بغداد والمراكز السكانية الأخرى والتي سقط ضحيتها العديد من المواطنين المدنيين.
- انطلاق فضيحة سياسية في الولايات المتحدة الأميركية حول صفقات سيلاح لإيران دون علم الكونغرس في 1986/12/6، سميت القضية إيران غيت.

• يسوم 1986/12/24 شنّ العدو هجوماً كبيراً ومتوقّعاً في قاطع عمليات الفيلق السئالث الذي كان بقيادة اللواء الركن طالع الدوري في منطقة الشلابحة، وفي قاطع عمليات الفيلق السابع الجحاور الذي كان بقيادة اللواء الركن ماهر عبداً، عبد الرشيد في جزيرة أم الرصاص حتى شمال السيبة. وكان ردّ الفعل جيداً، وتكبّد العدو خسسائر كبيرة، وتخلّل هذا اليوم قصف مدفعي على مدينة البصرة، وسمّي هذا اليوم باليوم العظيم. إلا أن المنافسة غير المبررة ما بين كلا القائدين أدّت إلى نتائج سلبية فيما بعد، وذلك عندما بالغا كثيراً بخسائر العدو حيث اطمأن الجميع بأن العدو لن يكون قادراً على شنّ هجوم كبير إلا بعد عدود في العام التالي.





### معركة الحصاد الأكبر

لقد تكلمت عن معارك عام 1986 من سفر الحرب العراقية الإيرانية، وكانت معركة الفاو أشهر معارك ذلك العام وأقساها نتيجة لسقوط تلك المدينة العراقية العزيزة بيد العدو بالرغم من كل الإصرار والتضحيات لتحريرها. وبرؤية حكيمة كان قرار القيادة الصبر والانتظار لبناء مشروع كبير ومضمون لتحريرها، مع استمرار حصار العدو فيها، وجعلها مقبرة كبيرة لجنوده. كان من أساسيات ذلك المشروع الكبير توسيع تشكيلات قوات الحرس الجمهوري وإعدادها لمعركة تحرير الفـــاو، وكبداية لمشروع أكبر هو تحرير كافة الأراضي العراقية التي احتلها العدو. سأتطرق فيما يلي إلى أحداث ومعارك عام 1987، ومن أشهرها معركة الحصاد الأكبر... لقد تركنا العام الماضي حيث انتهى بصد هجوم معادي محدود في المكان المشلابحة (ضمن عمليات الفيلق الثالث) وجزيرة أم الرصاص التي كانت ضمن قاطم عملمات الفيلق السابع، وكان للتنافس غير المبرر بين قائدي الفيلقين آثار سلبية فيما بعد حينما بالغا كثيراً بحجم خسائر العدو في قاطعيهما، حيث كان كل منهما يحساول أن يسصور للقيادة العليا أن فيلقه كان الأفضل (كلما أذاع أحد الفيلقين رقماً بخسائر العدو أذاع الفيلق الآخر رقماً أعلى وتكرّر ذلك أكثر من مرة) مما جعل الكل مطمئناً أنه لا إمكانية للعدو في شنّ هجوم كبير إلا بعد مدة لا تقل عن 6 اشهر كما ذكرنا فيما سلف. في 1987/1/6 جرى استبدال رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الجواد ذنون بالفريق أول الركن المتقاعد سعد الدين عزيز الذي كان يشغل منصب مدير الموانئ.

في ليلة 9-1987/1/10 شن العدو هجوماً كبيراً مستهدفاً نفس اتجاهات هجومه السابق تقريباً، الاتجاه الأول المحمرة - الشلامجة - التنومة - البصرة، والاتجاه الآخر الزاوية القائمة للحدود بحيرة الأسماك - التنومة - البصرة (ضمن قاطع عمليات الفيلق الثالث) حيث كانت الفرقة 11 بقيادة العميد الركن عبد السواحد شنان تدافع في الاتجاه الأول، بينما كانت الفرقة 8 بقيادة العميد الركن

ابراهيم الشيخ الآغا تدافع في الاتجاه الثاني علاوة على تشكيلات (الفرقة المدرعة 12) بقيادة العميد الركن رياض طه، وتشكيلات (فرقة المشاة الآلية 5) بقيادة العميد الركن حسن يوسف كاحتياط للفرقتين المدافعتين. ولم تكن الفرقة 3 المدرعة بقيادة العميد الركن سلمان حامد بعيدة عن مسرح القتال. فدارت معركة سريعة، تمكن العدو فيها من تحقيق نجاحات بالاتجاهين (في بداية كل معركة يتمكن المهاجم من العدو فيها من تحقيق نجاحات بالاتجاهين الي بداية كل معركة يتمكن المهاجم من السرمان المختار من قبله) وعلى ضوء التطور السريع للمعركة، أنذرت فرقة بغداد حسرس جمهوري بقيادة العميد الركن كامل ساجت المشكلة حديثاً وبتشكيلاها القديمة للتحرك السريع نحو قاطع شرق البصرة، كذلك تحرّك مقر قوات الحرس الجمهوري السابق) وبعد شروع تلك الجمهوري (الذي أساسه مقر فيلق الحرس الجمهوري السابق) وبعد شروع تلك القوات بالتحرك أنذرت (فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري) بقيادة العميد الركن أحمد الراوي قد أحمد ابسراهيم حماش والتي أساسها اللواءين المدرعين الثاني والعاشر. وفي نفس السوقت كان اللواء 2 المدرع حرس جمهوري بقيادة العقيد الركن أحمد الراوي قد تحرك سابقاً مع فرقة بغداد حرس جمهوري.

حال وصولنا كان خط الدعيج قد سقط بيد العدو، كذلك أصبح ما يصطلح على تسسيته خشم البحيرة كوت سوادي والضفة الشرقية لبحيرة الأسماك تحت سيطرة العسدو. وكانت فرقة بغداد واللواء المدرع 2 حرس جمهوري من قيادتنا يقاتلان بشحاعة وبإصرار عنيد بالاتجاه الشرقي من مسرح القتال. وكانت الفرقة 11 تدير معركتها (المسؤولة عن القاطع) ببسالة مع تعزيز مستمر لها من تشكيلات الجسيش. وفي الساعة 13:00 يوم 20 كانون الثاني/بناير 1987، وضع نائب القائد الحسيف خطة مستعجلة للهجوم المقابل لقائد الحرس الجمهوري العميد الركن حسين رسيد في مقر الحرس الجمهوري في منطقة الجباسي، والذي كلفت به فرقتنا ومن ثلاثة تشكيلات اللواء المدرع 10 حرس جمهوري بإمرة العقيد الركن ضياء ماهر التكسريتي المتحشدة في الجباسي وهي قرية ما بين التنومة والشلابحة قرب منعطف الطسريق إلى حسس خالد المؤدي إلى البصرة ولواء 6 المشاة حرس جمهوري بإمرة العقيد الركن غالب الشيخلي (أعدم من قبل جماعة الطالباني في العام 1992 عندما العقيد الركن غالب الشيخلي (أعدم من قبل جماعة الطالباني في العام 1992 عندما

كان قائداً للفرقة 36 في دوكان) الواصل تواً، واللواء 15 الآلي بإمرة العقيد الركن ياسمين من فرقة المشاة الآلية الخامسة (حيش) والمتنقل من الزريجي من قاطع شرق البصرة. وكانت الساعة س (أي ساعة الهجوم) قد حُدّدت عند تمام الساعة 15:00 من نفسس السيوم، بالوقت الذي كانت فيه القطعات تنتقل بصعوبة بالغة نتيحة السابلة العرضية للقدمات القتالية والإدارية، حيث أصبح دخول القطعات إلى خط شروعها (خط حاسم) قبل الضياء الأخير يحتاج إلى معجزة، فكيف يؤمّن وصولها قبل السماعة 15:00 التي اعتبرت ساعة الشروع في المعركة! كان الموضوع من أساسه محكوماً بمعطيات موقف غير دقيقة، حيث كان تصور ناثب القائد العام أن القطعسات جاهسزة في مناطق اجتماعها. وكان مقرّ الحرس الجمهوري يتصوّر أن الطرق سالكة، إلا أن حساب الخرائط يختلف عن حساب واقع الحال على الأرض، وكان لسوء تقدير القيادة العامة، وللحياء، وللمعنويات العالية عوامل مضافة في عدم توضيح صورة الموقف أمام تصور القيادة بضرورة حسم الموقف قبل الضياء الأول للسيوم التالي. وما كان يحسب لساعات اتسع لأيام طويلة جداً، فتوالت بعد ذلك المواقف السنحس، فحرح آمر اللواء 6 حرس جمهوري وهو يقود مقدمة وحداته، بالوقت الذي كان بديله يلملم قدماته الإدارية. فلقد قتلت قذيفة واحدة مـن مدفع 130 ملم معادي وجرحت أكثر من ثلاثين ضابطاً وجنديّاً من إحدى وحدات مدفعيتا في صدفة عجيبة (كانت مجموعة من الضباط والجنود تقوم بتصحيح وضع مدفع خرج عن الطريق) وهي تتقدّم ببطء شديد خلف اللواء 10 المدرع حرس جمهوري المحشور في منطقة الجباسي. ثم أعقب ذلك جرح آمر اللواء 15 مـشاة آلى، وبـدأ التعثر وتعالت الصيحات في الهواتف السلكية واللاسلكية مُهتكة أعصاب الآمرين والقادة، وكانت تلك الليلة من أسوأ الليالي في حياة فرقتنا الفتية، حيث أشرقت شمس اليوم التالي، ولم تتكامل تشكيلاتنا بالشكل المطلوب علـــى خـــط الشروع للهجوم، مع ورود معلومات بانقطاع الاتصال بمقر الألوية (اللواء 45 من الفرقة 11، واللواء 46 من الفرقة 12 المدرعة، واللواء 429، واللواء 66 قــوات خاصــة) بالوقت الذي دمّر فيه أكثر من لواء مدرع في الليالي السابقة منها اللواء 37 المدرع بإمرة العقيد الركن على الشيخلي الذي استشهد مع عدد كان صباح يوم 1987/1/21 صباحاً غير سار، حيث تلاشي زخم اللواء 15 المــشاة الآلي في منتصف المسافة ما بين نهري جاسم والدعيج. واشتبك اللواء 10 مدرع حرس جمهوري بشدة مع العدو أمام الخط الدفاعي الأول بقليل، وانقطع الاتصال باللواء 6 مشاة حرس جمهوري وهو ما يزال في غابات النخيل الأولى. وفي ظل هذا الموقف ضاع الأمل، وأيقن قائد فرقتنا أن الحظ لم يقف بجانبه كما عهدَه سابقاً، وسحقت عظامه شيئاً فشيئاً ربّات الهاتف، هذا الهاتف الذي يرنّ جرسه كل حين ليسأل قائد الحرس الجمهوري "ما الموقف؟ لقد تأخرتم كثيراً.. أسرعوا". فنهض مستغيثاً من يأتي بأحبار الموقف؟ من يأتيه بموقف اللواء 15 المشاة الآلي؟ من يأتيه برأس هذا الذي يقوده؟ كان يقوده مقدم اللواء صباح، فتطوّعت لهذه الاستغاثة لأمرين: الأول أنه هالني حرج قائدي الذي وجبت علي مساعدته مهما كــان الثمن، والأمر الثاني أنه حرام علينا أن نظلم الذين يقاتلون في هذه الظروف الصعبة. وفي اللحظة التي هممت بما بالخروج من غرفة الحركات، دخل علينا رئيس أركان الفرقة العقيد الركن قيس الأعظمي، وأعلن أن خط حاسم قد سقط باستثناء بعض النقاط المعدودة، وأنه قد عمل على إيقاف قطعاتنا على ذلك الخط. وحين علم بمقصد قائدنا، حاول ثنيه عن قرار إرسالي إلى اللواء 15 مشاة لأن العدو تحساوزه بكشير، فلم يستطع تغيير قراره للصمت الرهيب الذي ساد تلك الغرفة، فخرجت علي عجلة كي لا أحرج من أرسلني، فتوكلت على الله، وخرجت بعجلي مسرعاً على الطريق الذي يوصلني إلى خط حاسم ثم خط الدعيج. وعند نقطة اختراق الطريق لخط حاسم، كان القصف شديداً. ولاذ من كان هناك بالمنعــتين الكونكــريتين الكائنتين على جانبي الطريق، فتلفّت ذات اليمين وذات الشمال فوجدت ناقلة أشخاص مدرعة متوقفة في موضع وعليها علامة اللواء الذي أنــشده. وبعد مداولة قصيرة، اقتنع من فيها بأخذي إلى مقر اللواء، وبسرعة كبيرة احتازت بنا تلك الناقلة ذلك الخط الدفاعي الأول نحو مقر اللواء 15، حيث توقَّفت السناقلة في أحد المواضع التي تبعد ما لا يقل عن 300 متر عن المقر، حيث أصبح الستقدم أكثر مستحيلاً نظراً للرماية المباشرة لدبابات العدو المتموضعة خلف ساتر علمي شكل قوس (كيرف) يحيط بساتر مغلق. علمت أن مقر اللواء هناك، وبعد جهد تمكّنت من الوصول إليه، حيث وحدت وكيل آمر اللواء المقدم الركن صباح مسع بضعة ضباط وبحموعة من الجنود وهم كل من تبقى تحت السيطرة. وكانوا بوضع نفسي صعب ليس خوفاً من موت أو أسر، بل خوفاً تما قد يُظن بمم من قبلسنا، فأكبرت فسيهم بطولتهم، وأخبرتهم أن سبب قدومي هو الاطمئنان على سكامتهم، ومن خلال حوار قصير، علمت أن هناك عدة مقرات معزولة في مقر اللسواء 45 مشاة الفرقة 11 الحصن جيداً إلى يسارنا على مسافة غير بعيدة، فقادي حسب الاستطلاع إليها، وخلال اجتيازنا المسافة الخطرة، شاهدت ثلاث دبابات معادية تقوم بالرمي المباشر بالرشاشات على المزاغل، ومن يتحرّك بالمنطقة. وبمدى معادية تقوم بالرمي المباشر بالرشاشات على المزاغل، ومن يتحرّك بالمنطقة. وبمدى قريب جداً حيث كانت اثنتان منها من نوع تي 55 وواحدة من نوع تي -62 وواحدة من نوع تي -63 و

يصعب وصف وجود أولئك المقاتلين الذين كان نصفهم جرحى والمتسترين في مسدخل ذلك المقر الهابط إلى الأسفل بسلسلة طويلة من الدرجات المؤدية إلى بحموعة غرف مظلمة، حيث أشار أحدهم بأن في تلك الغرفة المنارة بفانوس نفطي بحموعة كبيرة من الضباط، وما إن دخلت حتى وجدت نفسي وسط مشاجرة كلامية حادة بين آمر اللواء 45 العقيد محمد سعيد، وآمر اللواء 46 مشاة آلي العقيد السركن يعمر زكي الخيرو (وهو رفيق سلاح قلم). وكان كل واحد منهما يحمل الآخر مسئوولية الموقسف. تساءلت مع نفسي كيف ألهي تلك الفوضي المؤلة؟ فصحت بأعلى صوتي أنني مبعوث وزير الدفاع نائب القائد العام لأطلع على الموقف. فساد الصمت الممزوج بالذهول، فشجعني ذلك أن أسترسل بهذا الإدعاء المبطولاقم وشحاعتهم، وبأنه ما عليهم سوى الصمود هذه الليلة فقط حتى يتسني طم الانسحاب خلف (خط حاسم). وطلبت أن يكون أقدمهم رتبة آمراً للجميع، ولإعطاء المزيد من المصداقية لما ادعيته، طبت منهم وثيقة موقعة من قبل كل آمر ولاعطاء المزيد من المصداقية لما ادعيته، طابت منهم وثيقة موقعة من قبل كل آمر وعلد. على عمل من قوة، وما هي خطة الآمر الأقدم في تأمين خطة دفاعه حتى يوم غد.

وكانت المفاحاة حين تبين أن في هذه الغرفة أربعة مقرات ألوية. فانصاع الجميع لإمرة آمر اللواء 45، الذي أثبت لهم بأنه أقدم العقداء، فسلموني الوثيقة المطلوبة، وخرجت مسرعاً وبنفس المسار الخطر الذي لا خيار لي غيره، وعدت إلى تلك السناقلة المدرعة التي التحا إليها ثلاثة حرجى، فعدنا مسرعين إلى حيث انطلقنا. ولكن سقطت مقذوفة معادية بطرف تلك الناقلة، فأوقفتها إلا أننا كنا على بعد أمتار من المنعتين الكونكريتين المسيطرتين على مدخل الطريق في خط حاسم، بالوقت الذي كانت فيه أربع طائرات معادية نوع أف 5 تغير على قطعاتنا في تلك المنطقة.

لم يصدق قائدي وضباط الركن (العقيد الركن عبد القادر عبد يونس، والرائد الركن سفيان عبد الله – أعدم على يد دليل كويتي عندما وقع أسيراً خلال احتلال العراق – علاوة على رئيس الأركان) أنني عدت إليهم، واستغربت للوقت الطويل الذي استغرقته رحلتي القصيرة. فلقد وصلت ما إن أسلمت الشمس نفسها لأفق المغيب، وعندها ذهبت إلى قائد الحرس الجمهوري متوسلاً تنفيذ ما وعدت به أولئك المقاتلين بعد أن ادعيت أنه وعد من وزير الدفاع، مقترحاً في حال الموافقة تامين ناقلات أشخاص مدرعة لكي نؤمن الانسحاب الأمين لهم، على أن يبدأ التنفيذ من الليلة التالية وليس من هذه الليلة نظراً لضيق الوقت. والحمد لله تم ذلك، ونجاً الله أولئك الرحال من مهانة الأسر.

لقد بحست قواتنا في إيقاف ذروة الهجوم المعادي، وانحصر مسرح القتال بحسبهة طولها عشرة كيلومترات باتجاه الشلابحة، وسبعة كيلومترات باتجاه بحيرة الأسماك وبأعماق مستفاوتة. كان ذلك مسرحاً صغيراً للقتال، إلا أنه كثيف القطعات، فأثار ذلك عجبنا ماذا يريد العدو من قاطع الاختراق الصغير هذا، ولم تكن فيه بقعة من الأرض بمسافة أمتار قليلة، إلا وقد سقطت فيها مقذوفة مدفع، أو صاروخ راجمة، أو قنبرة هاون. كان تقديري لعدد فوهات مدافع الميدان، والماونات، ومدافع الدبابات العاملة هناك قد زاد عن ثلاثة آلاف فوهة لكلا الطرفين. وتحوّلت المعركة إلى معركة استنزاف مكلفة. وكان الإصرار المعادي على استمرار شنّ الهجمات الصغيرة والميؤوس منها غير مقنع، ولا يتّفق مع المعادي على استمرار شنّ الهجمات الصغيرة والميؤوس منها غير مقنع، ولا يتّفق مع

المنطق السليم للقتال. فلقد كان العدو يضع إلى جبهات القتال أرتالاً من القطعات الظامية وغير النظامية كجنود، وينتظرهم خلف مواضع القتال مجموعة من الآمرين السحغار فيكونون مجموعات قتالية صغيرة تحدّد لها أهداف صغيرة؛ ومنها ما قد يكون بمدى بعيد. وأي مجموعة تحرز نجاحاً ما، تدفع بمجموعات إلى العمق الاستثمار ذلك النجاح. كان قتالاً غير نمطي لم نألفه كجيش منظم جيداً. ومن حانب الإصرار أكبر على الدفاع عن التراب الوطني، وبأسلوب التعزيز المستمر. وعلى سبيل المثال، دخلت بإمرة الفرقة 11 خلال تلك المعركة عشرات التشكيلات القادمة من العمق الوطني، وقد يكون نصيب كل لواء من تلك التشكيلات يوماً واحداً من القتال فقط، لأن معظمها كان من الوحدات المحصصة الأساليب المعادية أن تحقق شل تفكيرنا القيادي، لولا المرونة القيادية لمرئيس صدام الأكاديمية في حيل المعسطة المعالمة التي امتلكها الأكاديمية في حيل المعرب والسياسة وبمشورة نائبه وزير الدفاع الذي كان يعتمد دائماً حانباً من المعارك.

في 1987/1/27 استطاع العدو اختراق جناحنا الأيمن (كانت جبهة فرقتنا بطول 3 كم فقط) مستفيداً من نجاحاته المحدّدة في قاطع الفرقة 11 الكائنة على يمين فرقتنا، فكلّفني قائدي بالذهاب إلى مقر اللواء 10 المدرع لمعاونة آمر اللواء في إدارة معسركة الهجسوم المقابل. واقترحت على آمر اللواء أن يكون الهجوم المقابل من اتجساهين لتخفيف تأثير نار العدو وإرباكه، وخلال المعركة حضر قائدي مع قائد الفسرقة الثانسية العميد الركن أحمد راكان الشمري (المكلفة فرقته بتبديل فرقتنا). ويمعركة سريعة تمكن اللواء من استعادة موضع الفوج الثاني من اللواء 18 وموضع الفسوج الأول مسن اللواء 10 اللذين سقطا في الليلة السابقة، وتم أسر 19 جندياً معادياً. وكان لآمر الفوج الآيل للواء العاشر الرائد الركن عبد الحليم كاظم ولآمر الفرقة الثانية كمدوء أعصابه ووفرة ملكته الشعرية.

في 29-1987/1/30 تم تبديل فرقتنا بالفرقة الثانية. وخلال عملية التبديل سقط موضع فوج من اللواء 36 الذي كان بقيادة العقيد الركن حسين الحلبوسي مو من ضباط القوات الخاصة - بيد العدو، فحاول آمر اللواء استرجاعه، إلا أنه في شل بالرغم من الإسناد المدفعي الكبير المقدم له بسبب صمود العدو في الموضع الساقط. وبذلت وحدات هندستنا العسكرية جهوداً كبيرة تحت نار العدو، وكان آمرها المقدم قاسم بحيد مثال الجندي الحريص والشجاع.

تكامل انفتاح فرقتنا (المدينة المنورة حرس جمهوري ناقص اللواء 2 المدرع) في منطقة الزريجي النسوة بالوقت الذي ظلّ القتال سحالاً في قاطع بحيرة الأسماك، وخاصة في منطقة المعبر. أما في قاطع خط حاسم فاستمرت المعارك في نقطة التقاء مواضع الفرقة 11 بشط العرب... بشكل عام كانت الخسائر كبيرة وخاصة في جانب العدو. وأطلق على هذه المعركة الضيقة المساحة المتواترة بزج القطعسات اسم معركة الحصاد الأكبر، وأمعن العدو في إيذائنا باستمرار قصفه لمدينة البسصرة السيّ اضطر الكثير من سكافا إلى هجر بيوقم لتحنب وقوع أطفالم ونسائهم ضحية لذلك القصف اللاأخلاقي. كذلك طال عدد من أطفالم ونسائهم ضحية لذلك القصف اللاأخلاقي. كذلك طال عدد من القستال، مما اضطر قيادتنا لتكثيف القصف الجوي الليلي على العاصمة طهران، ونسرولاً عهد رغبة المعارضة الإيرانية، ونظراً للنتائج الخطيرة لقصف المدن ونسرولاً عهد رغبة المعارضة الإيرانية، ونظراً للنتائج الخطيرة لقصف المدن الكبيرة، أوقفت قيادتها القصف الجوي الذي راح ضحيته ذلك الكثير من الإيرانين الأبرياء.

لقد أصبح الموقف الدولي أكثر وضوحاً في إدانة إيران لإصرارها على الاستمرار بالحرب، ودعمها للإرهاب الدولي. وقامت موسكو باستدعاء وزير خارجية إيران على أكبر ولايتي، وأعقب ذلك استدعاء وزير خارجيتنا طارق عزيز للحث على إيقاف الحرب.

تحركت فرقتنا في 1987/2/24 إلى منطقة قلعة صالح في قاطع العمارة ثم صدر الأمـــر لها في اليوم التالي للعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى نظراً لتدهور الموقف. وكانـــت معـــركة اللواء 2 المدرع حرس جمهوري وخاصة الفوج الآلي 16 بإمرة

المقدم الركن عبد الرحيم المندلاوي رائعة في حسم موقف المعبر بالوقت الذي ظلّت فيه فرقة بغداد حرس جمهوري في قاطع بحيرة الأسماك.

لقد ازداد ضغط العدو في فترة 2-1987 باتجاهين، الأول حنوب خط حاسم، والآخر باتجاه رأس بحيرة الأسماك. واستطاع العدو دفع قواتنا لمسافة 500متر على طول الجسبهة تقريباً، وحرت معركة استنزاف كبيرة، وازدادت خسائر كلا الطرفين، وأصبح التهديد قائماً باتجاه قناة التغذية الموصلة بين شط العرب وبحيرة الأسماك، حيث كلفست قروات الحرس الجمهوري باستعادة الموقف على السدة الدفاعية المسماة بالسسدة 1000، والسبي سقطت هي الأخرى في آخر تطور للموقف مع استمرار سيطرة العدو بالنيران على مسافة كبيره من قناة التغذية. ففي ليلة 1987/4/7 تحت استعادة السدة 1000 بالكامل بمحوم سريع، وذلك بإسناد ناري كثيف حداً. وبدنكاء إعلامي صدر بيان مضخم للقيادة العامة لإعادة الثقة بالنفس ولإيقاف العمليات عند ذلك الحد، لتحنب حرب الاستنزاف التي يتقنها العدو حيداً. لقد العمليات عند ذلك الحد، لتحنب حرب الاستنزاف التي يتقنها العدو حيداً. لقد المرب تحرير قاطع الشلابحة إلى وقت آخر، وذلك بمدف القيام بالاستعدادات اللازمة ليافنود المقاتلين الذين أظهروا أداءً عميزاً، وثم ترفيع قائد الحرس الجمهوري إلى رتبة لواء ركن.

في 1987/4/13 عادت فرقتنا إلى منطقة قلعة صالح، وظل الموقف هادئاً، إلا أن الإيرانيين بدأوا سلسلة من الهجمات المحدودة في قاطع عمليات الفيلق الثاني وكان مصير معظم تلك الهجمات الفشل الذريع، فغيروا اتجاهات هجماهم إلى قاطعي الفيلق الأول والفيلق الخامس للاستفادة من وعورة المنطقة، وقلة القطعات المتواحدة فيها علاوة على معاونة الأكراد المناوئين للسلطة هناك.

إن الملفت في الأداء القيادي الميداني لقواتنا هو الزج السريع للتشكيلات السوافدة لقاطع العمليات من قواطع بعيدة، كما كان الحال في العام السابق، وقد كلفنا هذا الكثير من التضحيات، والخسائر، وتصدّع الروح المعنوية لأن الاستطلاع والاستحضارات تكسب نصف النصر في المعارك مسبقاً كما هو معروف. وبالرغم من تفوق سلاحي الطيران والدروع، إلا أن نمط الاستخدام ظلّ نمط معارك المشاة،

حيث استخدمت الفرق المدرعة كفرق إسناد عمق، وكان يفترض استغلال ذلك الستفوق بمسناورة الإحاطة الواسعة بفيلق مدرع يتألف من الفرق المدرعة (المدينة المسنورة والثالثة، والآلية الخامسة) من منطقة غزيل نحو الجفير والانعطاف شرق المحمسرة لحسم المعركة خلال الأيام الأولى. ولقد ناقشت هذا الموضوع مع الرئيس صدام حسين فيما بعد خلال إحدى اللقاءات لأن معركة الحصاد كانت حصاد لنا كما كانت حصاداً للعدو.

فحر 1987/5/18 هاجمت إحدى طائراتنا المقاتلة بالخطأ الفرقاطة الأميركية العاملة ضمن قوة بحرية أميركية أوروبية في الخليج العربي لتأمين التحارة البحرية وخاصة حرية ناقلات النفط التي تعرّضت إيران إليها بقوة. كانت الفرقاطة تدعى ستارك، وقتل فيها 37 بحاراً عسكرياً أميركياً، وأعلن العراق فوراً عن أسفه حكومة وشعباً لهذا الحادث غير المقصود مع الاستعداد لتعويض أسر الضحايا.

اتسضح أن ثقل السوق المعادي سيتّجه شمالاً، وذلك للاستفادة من عناصر الستفوق السيّ يملكها العدو في ساحات العمليات الجبلية وفق سوق التتابع الذي انستهجه العدو منذ أربعة أعوام مضت من الحرب وأن تطوير مكتسباته هناك غير مكلفة بالوقت الذي أصبحت راوندوز تحت سيطرته. إن الكثافة السكانية للعدو تعتسبر ميزة حيدة له مع إمكانيته لقبول الخسائر والاعتماد على صنف المشاة غير المكلف بالتسليح. لقد مضى عام ونصف العام، وفي هذه الفترة ارتفعت تضحياتنا وخسائرنا لأرقام أصبحت مقلقة جداً، وفي 1987/5/26 شعر العراقيون وهم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان بوطأة الحرب، ولم تبدئ عليهم ملامح الفرح كالمعتاد في استقبال عيد الفطر. وأظهر الاقتصاد العراقي بعض القلق بسبب الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للدينار العراقي مقارنة بالعملة الصعبة.

في 1987/6/16 كانت نشرات الأحبار لا تزال تشير إلى المساعي الحثيثة لعقد الحسماع لجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ملزم بإيقاف الحرب خلال فترة محددة. ورافق تلك الأحداث استدعاء الرئيس صدام حسين لقائد الحرس الجمهوري للاستعداد لعملية تحرير الفاو، وكان اتجاه عملنا المبدئي على المحور الشمالي المحاذي لشط العرب. إذاً كان هناك اتجاه سوقي نحو الجنوب عكس الاتجاه

الــسوقي المعــادي الذي صعد باتجاه الشمال؟ في 1987/6/21 خرجنا لاستطلاع محورنا باتجاه الفاو. وفي اليوم التالي طوّر العدو هجومه في القاطع الشمالي، واحتل حبل ماوت، وبدأ بعمليات توسيع مناطق احتلاله الأولى.

وعليه صدر أمر القيادة بتحريك فرقة بغداد حرس جمهوري ولوائي قوات خاصة حرس جمهوري غو القاطع، لصد العدو في قاطع الفيلق الأول في القسم السشمالي الشرقي من القطر. وفي 1987/6/26 أعلن عن انتصارات مهمة لقواتنا هناك. إلا أن المعارك استمرّت سجالاً، وكان موقف ألويتنا صعباً في الفترة الممتدة مسن 87/7/5 ولحسين عسودها في نهاية شهر آب/أغسطس؛ وهي اللواء 5 حرس جمهوري، واللواء 3 قوات خاصة حرس جمهوري، واللواء 16 قوات خاصة حرس جمهوري.

في 1987/7/11 أعلن بيان للقيادة العامة عن استعادة جزء من السدة الشرقية لحقط بحنون الجنوبي من قبل قوات الحسين وهي فرقة مشاة بقيادة العميد الركن يسالجين عمر، وعن أسر أكثر من 50 جندياً معادياً. وبعد أسبوع استعادت الفرقة 1987/7/25 بقيادة العميد الركن طارق عارضه كيسكة (الفيلق الثاني). وفي 1987/7/25 حسرت تغييرات كبيرة في التركيبية القيادية العليا لقواتنا المسلحة، وكان من ضمن التغييرات تعيين الفريق الركن نزار الخزرجي رئيساً لأركان الجيش بدلاً من الفريق أول السركن سسعد الدين عزيز (نتيحة حدوث مشادة بينه وبين معاونه للعمليات الفريق ثابت سلطان الذي سحب قدمه العسكري المكرم به وعمّت إعادته إلى رتبة أقرانه أي إلى رتبة عقيد، وإلى منصب آمر اللواء 16 المدرع لتحاوزه رئيس أركان الجيش، ومن هنا خرج الأخير عن ولائه للرئيس عمّا كلفه حياته فيما بعد). وعمّن بدلاً منه مديسر الحسهوري بمنصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعمّن بدلاً منه مديسر الحسركات العسكرية اللواء الركن أياد أفتيح الراوي وهو من القادة المشهود لهم بالشجاعة والإصرار على تحدي المعضلات.

في 1987/7/18 أعلــن عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 بضمانة دولية لإيقاف الحرب بيننا وبين إيران. وبعد 48 ساعة وافق العراق على ذلك القرار و لم يرد شيء عن الجانب الإيراني.

في 1987/7/28 أعلس عن إسقاط طائرة سورية مقاتلة نوع (ميغ 21) فوق محمسع عكاشسات السصناعي غرب البلاد، بالوقت الذي كانت فيه إيران تقوم بنسشاطات سياسسية لتسويف قرار مجلس الأمن الجديد بالمباحثات الثنائية لوزير خارجيستهم مع ديكولار الأمين العام، ووزير خارجية ألمانيا غينشر. ورافق ذلك زيادة الوجود الأميركي والأوروبي والسوفياتي في الخليج العربي.

في 1987/8/15 أخري صديقي آمر الصنف الكيماوي حرس جمهوري حازم عبد القهار الراوي بأنني قد رشحت للنقل إلى مقر قيادة الحرس الجمهوري. وفي 1987/9/4 أعلنت الكويت أن منشاءاتما النفطية قرب العاصمة أصيبت بصاروخ إيراني؛ وفي ذلك اليوم دخلت حربنا العام الثامن. في نفس السيوم صدر بيان عن القيادة العامة أفاد بقيام القوات الجوية العراقية بضرب منشآت نفطية مهمة للعدو بواسطة طائرات متطورة تقنياً (تشكيل من طائرات مسيراج ذات إمكانية إعادة الإملاء في الجو) وعدى طويل جداً بلغ 1250 كم قسرب مصيق (هرمز). وعندها عبرت إيران عن صدمتها هذا الإنجاز الكبير بقصف مدينة البصرة بشدة.

في 1987/9/12 زار العراق الأمين العام للأمم المتحدة ديكولار، وغادرنا بعد يومين إلى طهران وصرّح بأنه "غير متشائم وغير متفائل". وفي 1987/9/22 حرى أول اشتباك مسلح بين البحرية الأميركية والبحرية الإيرانية التي تقوم بمهام القرصنة والاعــتداء على السفن التحارية. وفي 1987/10/9 أعلنت البحرية الأميركية عن إغــراق ثــلاث سفن حربية إيرانية (بأمر مباشر من وزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبرغر). وقبلها بيوم، شنّت 64 طائرة مقاتلة عراقية هجمات على قوات معادية متحسشدة أمام قاطع الفيلق الثاني في الوقت الذي استأنفت فيه إيران قصفها بغداد بصواريخ أرض - أرض. وبدأت إيران حملة إعلامية تؤكّد على التحالف الأميركي مع العراق ضدها.

كان يوم 1987/10/13 يوماً حزيناً حين سقط صاروخ إيراني نوع أرض - أرض على مدرسة بلاط الشهداء، وكان ذلك عند الساعة 8:15 عند اصطفاف الطلاب الصغار، فذهب ضحية ذلك 32 طفلاً، وجرح 182 طفلاً آخراً. وصاحب ذلك حملات استنكار دولية على ذلك العدوان. وفي 1987/11/8 كان موقف الاتحاد السوفياتي والصين غير إيجابي حول تطبيق قرار مجلس الأمن 598. وكان الأمين العام قد طلب حضور مسؤول مخول إلى نيويورك من كلا الطرفين.

في مسساء ذلسك السيوم صدر الأمر بالتهيؤ للتخطيط لتحرير الفاو، وتقلم دراساتنا العملية مع باقى فرق الحرس الجمهوري.

وفي 1987/11/11 صـدر البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية في عمان، حيث سمى هذا المؤتمر بمؤتمر الوفاق والاتفاق.

في 1987/11/19 قدة وزير خارجية ألمانيا الغربية غينشر اعتذاره وتبريراته للرئيس صدام حسين على ضوء اعتراضات الحكومة العراقية على تصريحات سابقة للسه؛ وكان ذلك خلال زيارته للقطر. وفي ذلك اليوم، أعلن عن إسقاط طائرتين نسوع أف 5، كما أعلن العراق عن ضرب مباني المفاعل النووي الإيراني (تحت الإنشاء) بقنابل موجهة بالليزر.

كذلك أعلنت إيران بشكل مفاجئ التعبئة العامة، وعليه أجّل العمل بمشروع تحرير الفاو إلى أجل غير مسمى مرة أخرى... وفي 1987/12/13 صدر أمر نقلي إلى مقر قوات الحرس الجمهوري. وبذلك انتهى عام 1987، ونحن نتابع تحشدات العدو في القاطع الشمالي.

خريطة معركة الحصاد الأكبر (الشلامجة)



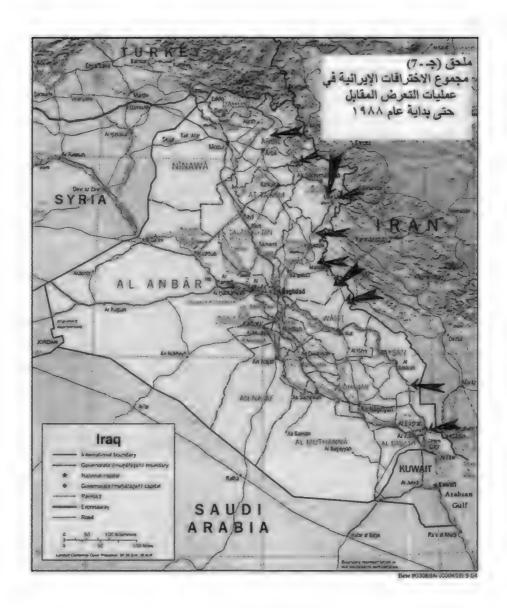

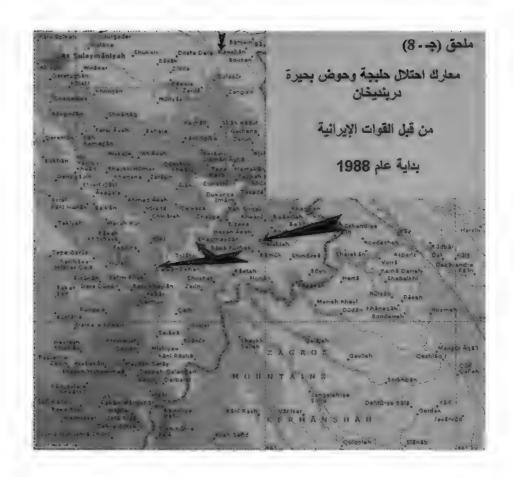

## الهسل الرابع

# المرحلة الرابعة والأخيرة -معارك الحسم عام 1988

## معركة تحرير الفاو

كان أهم حدث في العام السابع للصراع الطويل مع إيران في سفر الحرب الطويلة، معركة الحصاد الأكبر، والتي كانت الجزء الأحير من المرحلة الثالثة الطويلة، والسي كان للعدو فيها أفضلية المبادأة حيث شنّ سلسلة طويلة من الطحمات، والتي تمكّن من خلالها من احتلال أجزاء عزيزة من أراضي وطننا الغالي، ولم تكن نجاحاته سهلة بل مكلفة جداً.

سأتكلم هنا عن المرحلة الرابعة والأخيرة من هذه الحرب، وهي مرحلة تحرير الأحراء المغتصبة من تراب وطننا، والتي بدأت بتحرير مدينة الفاو والتي أسماها السرئيس صدام حسين حينها (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم)، وانتهت بمعركة توكلنا على الله الرابعة التي أوصلتنا إلى الانتصار الكبير في هذه الحرب الطويلة حداً، التي تمنّت القوى المعادية أن نخسرها مادياً ومعنوياً، بما يترافق مع ذلك من مهانة للعراق لثنيه عن برنابحه القومي الطموح والداعي إلى إحياء ودعم مشروع تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. غير أن نتائج الحرب بشكل عام كانت أيجابية لصالح القوى العالمية الكبرى، وبعض القوى الإقليمية في المنطقة، فإضعاف العراق وإيران على المستويين الاقتصادي والعسكري، وإضعاف منظمة أوبك، مع دحول تلك القدى عسكرياً إلى الخليج العربي، وإحكام سيطرةا عليه، تعتبر مكاسب كبيرة لها، ويقال في بعض الصحف الأميركيسة التي أجرت مقابلات

صحافية مع الرئيس صدام عام 1987 بأنه وعد بتعامل العراق بواقعية مع إسرائيل، وإعطاء السشركات الأميركية الأفضلية في مشاريع الإعمار، مقابل ضمان عدم اعتسراض أميركا على دعم الدول النفطية العربية واسنادها للعراق، وبالتأكيد لن يكون هناك أي انتصار بالحرب من غير الدعم العربي وخاصة دول الخليج. إلا أن الرئيس صدام حسين على ما يبدو قد أخل بالشرطين الأخيرين فيما بعد إن صحت تلك التقارير.

في الفترة المستدة بسين 17-1988/1/22 شنّ العدو سلسلة من الهجمات المتلاحقة في قاطع عمليات الفيلق الأول. وسقطت عارضة جبلية مهمة تدعى أحمد رومي، وسقطت مواضع الألوية المدافعة فيها اللواء 83 واللواء 603. وتقع عارضة أحمد رومي في المنطقة الشمالية الشرقية المحاذية للحدود الإيرانية، وأبرز حبل فيها يدعي ماوت حيث كانت الظروف المناخية صعبة جداً بسبب الثلوج التي غطت المنطقة كلها، وأغلقت طرق الإدامة للقطعات، فلقد بلغت سماكة طبقة الثلوج فيها مترين، وأسر من جنودنا ما يقارب الألف، واستشهد وجرح أعداد كبيرة منهم. لقد شنّت قواتنا سلسلة من الهجمات المقابلة، إلا أن معظمها أخفق نظراً نتيجة لـسوء الأحوال الجوية، وكان من بين قوات الحرس الجمهوري المشاركة في تلك الفعالية لواء القوات الخاصة 3. كان الموقف العسكري العام على جميع الجبهات في حالمة ترقب شديد مع وجود احتمال كبير بقيام العدو بتوسيع فعالياته في الشمال لتعزيز مكاسبه التي أفادت معنوياته بشكل كبير، وسط جو إعلامي مؤذ، حيث كانت تصريحات قادة الخصم السياسيين منهم والعسكريين تطلق بدون حساب، فسساد الاعتقاد العام بأن شمال العراق وهو ساحة عمليات جبلية واسعة قد أصبح مفتوحاً ومشروعاً لعدوان مستمر. وساعدت ظروف المنطقة السياسية بكل خلفيستها في تعزيز ذلك الاعتقاد. وكان الموقف السياسي الدولي والإقليمي العام باهتاً بل جامداً، وكأن الجميع ينتظرون إعلاناً سياسياً يقرّ بخسارة العراق لحربه مع إيران. أما قرار الأمم المتحدة رقم 598 فيتصوّر الكثيرون أنه قد أهمل بالرغم من أن المسندوب الأميركسي في الأمم المتحدة والترقد أكَّد فاعلية هذا القرار الذي ينبغي تطبيقه خلال مدة لا تزيد عن عام واحد. في 1988/2/19 أشيع في بغداد أن هناك حملة متوقّعة لإخلاء سكانما لاحتمال قسيام العدو خدلال ذوبان الثلوج بتدمير السدود المقامة في شمال القطر وإغراق العاصمة. بالمقابل، كانت تصدر بيانات من التصنيع العسكري تبشر بتطوير صناعة صواريخ أرض – أرض بمديات طويلة تصل إلى 1000 كيلومتر.

في 2/2/25 قصف العدو بغداد بصاروخين أرض – أرض نوع (سكود بين)، وكرد على هذا القصف، شنّت طائراتنا المقاتلة يوم 2/27 غارة عنيفة على مصافي السنفط في طهران العاصمة، كذلك قصفت العاصمة الإيرانية بصواريخ الحسين أرض – أرض الجديدة التي يبلغ مداها 650 كيلومتر. وكان ذلك إنجازاً عظيماً للعسراق وللصناعة العسكرية العراقية. وبعد ذلك بدأت أشرس حرب صواريخ بين السبلدين المتحاربين، فوستع العراق ضرباته المقتدرة بالقوة الجوية والسصاروخية بحيث شملت طهران وأصفهان. وبالمقابل وستع العدو ضرباته السماروخية لتشمل الموصل وتكريت لأول مرة. وكانت نسبة الصواريخ لصالح العراق عمدل 2/6 فعم الرعب أوساط المواطنين في كلتا الجهتين.

في 1988/3/10 أعلن العراق من جانب واحد إيقاف حرب المدن بإنذار 24 ساعة شرط أن تكون آخر ضربة عراقية تعبيراً عن الاقتدار حيث نُفَّدَت إحدى عسشرة رمية صاروخ أرض - أرض، و26 غارة جوية على المدن الإيرانية فارتفع عسدد السصواريخ العسراقية القاصفة للأراضي الإيرانية إلى 68 صاروخاً من نوع حسين.

في ليلة 1988/2/13 شنّ العدو هجوماً محدوداً على قاطع الفيلق الثاني، إلا أنه بساء بالفسشل الذريع. وفي ليلة 1988/2/15 شنّ العدو تعرضاً واسعاً على القاطع السشمالي الشرقي مستهدفاً منطقة خور مال – حلبحة، وتمكّن من احتلالها، وأسر قائد الفرقة المدافعة (الفرقة 34 مشاة العميد الركن علي العلكاوي)، وعدد غير قليل من الضباط والمراتب، وشكّل ذلك صدمة سلبية في معنويات قواتنا. وبعد سلسلة طويلة من الهجمات المقابلة لقواتنا لم تكلل بالنجاح، كانت عارضة شميران الجبلية مسسرحاً تراجيدياً لقواتنا، حيث اعتبرت العارضة الحيوية لاستعادة السيطرة على قضاء حلبحة المحتل، وأصبح الموقف مقلقاً جداً ومشابهاً لما حدث عام 1986 حين

خــسرنا الفاو. وفي محاولة لوقف تردّى الموقف، أصدر قائد الفيلق اللواء الركن كامل ساحت، وبدعم من رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن نزار الخزرجي، ورئسيس الجمهورية أوامر بإعدام أعداد غير قليلة من الضباط والجنود، وخاصة من القوات الخاصة. ونفّذت فيهم تلك الأحكام ميدانياً، عما اضطر آمر اللواء 66 قوات خاصة العقيد الركن جعفر صادق إلى التسلل والوصول إلى بغداد، ومقابلة الرئيس الذي أوقف تلك الإعدامات. إلا أن مقدّم لوائه العقيد الركن وفاء وعدداً آخر من الضباط، و12 جندياً كانوا كل من تبقّى من لواء القوات الخاصة أعلاه الذي نقّد به أمر الإعدام. ثم ازداد الموقف سوءاً، حينما تمكّنت الفرقة 84 الإيرانية من التوغّل في مديسنة حلسبحة زائد اللواء المظلى 55 الإيراني بمدف مهاجمة مرتفعات شميران المشرفة على مدينة حلبحة ثم الاندفاع نحو السليمانية عبر مفرق سيد صادق. فقاد المسشرف على قوات الحرس الجمهوري اللواء حسين كامل من خلال مقر مسيطر فيه على عدد من الضباط الاختصاصيين كآمري المدفعية (العميد س)، والصنف الكيمياوي (العقيد الركن ح) لقوات الحرس الجمهوري قوةً مدفعية خاصة تتألف من ست كتائب مدفعية منها كتيبة راجمات صواريخ 134 عملة بصواريخ ذات رؤوس كيميائية نوع صقر 18 آمرها المقدم ر. م، فضربت الفرقة الإيرانية بآلاف المقدوفات، و720 صاروحاً، فتكبدت حسائر كبيرة جداً، مما اضطرها إلى إحلاء المنطقة، والانمسحاب إلى داخل إيران. إلا أنه مع الأسف وقعت خسائر تقدر بأكثر من 150 ضحية في صفوف المواطنين الأكراد الذين لم يغادروا أماكن سكنهم هناك فقتلوا عرضاً، في الوقت الذي كان فيه معظم سكان حليجة قد غادروها منذ بدء العمليات. وأكّدت بعض القيادات الكردية بالإضافة إلى مصادر حيدشنا أن الإيرانيين أيضاً استخدموا الأسلحة الكيمياوية في تلك المعارك، وبنفس الـوقت تم تنفيذ خطة عسكرية كبيرة مخادعة حين فتحت القيادة العامة مقراً لها في السليمانية مع تغطية إعلامية لوزير الدفاع نائب القائد العام عدنان حير الله في المنطقة ذاتما، لإبقاء الجهد الرئيسي المعادي في ذلك القاطع، ولتسهيل عمليات تحرير الفاو التي أصــرٌ الرئيس على تنفيذها بأقرب وقت ومهما كان الموقف في القاطع الشمالي الذي كان رئيس أركان الجيش يفضّل حسمه قبل التورط في معارك كبيرة في الجنوب. في 1988/3/19 شـنت المقاتلات العراقية سلسلة من الغارات العنيفة على أربع مـدن إيرانية، وهاجمت جزيرة تصدير نفط خرج، وردّت إيران بضرب بغـداد بصاروخ واحد، وآخر على مدينة تكريت، وآخر ضربت به لأول مرة مدينة الكوت. في بغداد، أعلن عن نجاح هجوم صاعق على مواقع زعيم الحزب السوطني الكردستاني حلال الطالباني قائد حركة التمرد في القسم الشرقي من شمـال القطـر، إلا أنه كان خارج مقره فنجا. كذلك قام العدو، بشن تعرض استهدف مواضع الفرقتين 16 و21 في ساحة العمليات الوسطى، إلا أنه لم يحقّق شيئاً يذكر.

في 1988/4/2 شنّت الفرقة المدرعة العاشرة، وعدد من التشكيلات الأخرى سلسلة من التشكيلات الأخرى سلسلة من الهجمات غير الموفقة لمعادلة الموقف السيئ في قاطع حلبحة، إلا أن الأمور سارت من سيئ إلى أسوأ، وكأن ليلاً طويلاً خيّم على طول ساحة الحرب، وبات الأمل بالنحاح ضئيلاً.

في 7/4/88 طلب مني رئيس أركان قوات الحرس الجمهوري اللواء الركن البراهيم الآغا الحضور إلى دائرته. وكنا آنذاك في القاطع الجنوبي في البرحسية جنوب البرحرة، ثم طلب مني أن أقسم على المصحف الشريف بكتمان التخطيط لمشروع عمليات تحرير شبه جزيرة الفاو بالتعاون مع الفيلق السابع، والقوة الجوية، والقوة البحرية، وطيران الجيش. وكان مجمل تخطيط الحرس الجمهوري يقوم على الهجوم مجبهة فرقتين، وعمق فرقة ثالثة مع الاحتفاظ بفرقة رابعة كاحتياط.

كان نطاق عمل قوات الحرس الجمهوري في القاطع الغربي من المنطقة المحتلة أي من الطريق الاستراتيجي (داخل) إلى خور عبد الله (الساحل) داخل. وكنت العضو الثالث من فريق التخطيط الذي ضمّ بالإضافة إلى ضابط استخبارات قوات الحسرس الجمهوري العقيد الركن حازم مهدي، ثم العقيد الركن نظام طه، إضافة للقائد ورئيس أركانه. كان عملنا مضنياً للغاية، إلا أنه كان مرغوباً به لسبين، الأول للشقة التي حصلنا عليها، والثاني للرغبة بالمشاركة في إعداد المشروع الكبير لتحرير جزء عزيز من الوطن، والذي كان قد بدأ قبل فترة طويلة، إلا أنه توقّف عصدة مرات. وكان التخطيط يجري وفق سياق التخطيط القياسي للعمليات

وبإشسراف فسريق محدود من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الرئيس صدام حسين.

بدأنا بحيكل الخطه العامة (فكرة العمليات)، ثم بحدول طويل من محاور الاستحسضارات، مسع وضع جدول زمني لكافة الفعاليات (خطة التحشد وخطة المخادعة)، وكان إجمالي الألوية المخصّصة لتنفيذ المشروع عشرين لواءً مختلفاً، و44 كتيسبة مدفعية وصواريخ، بالإضافة لألاف الأطنان من مواد تموين القتال، وخمس كــتائب هندســة. مــع قيامنا بالاستطلاعات الرئيسية والتفصيلية لبعض المحاور والأهداف، صدر ثاني توجيه تخطيط للقادة المنفذين، وعرضت الخطة أمامهم، وطلب منهم عرض خططهم تحت غطاء تمرين تعبوي. وكانت المشكلة الأساسية هـــى معالجـــة معــضلات التربة الرخوة، والقنوات المائية، والموانع المركبة لإنجاز الــصفحة الأولى مــن القتال. وكان قد حدّد يوم 1988/4/15 يوم ي رأي يوم الــشروع بالقــتال) لقد كان الإعداد لهذا المشروع حارياً فيما المعارك مستعرة في القاطع المشمالي الشرقي من القطر. ورافق ذلك سلسلة من الإخفاقات، وكان الموضوع حساساً حداً، وعليه كان يتوجب على قواتنا تحقيق النصر المنشود، وإلا فإننا سنحسر الحرب لا محالة. إن القرار السوقي (الاستراتيجي) الخطير الذي اتخذه الرئيس صدام حسين (بإبقاء مركز ثقل السوق العراقي في أدني الجنوب، بالرغم من أن مركسز ثقل السوق المعادي الإيراني قد حقّق نجاحات كبيرة في أقصى الشمال الشرقي للعراق) كان بالتأكيد قراراً استراتيجياً شجاعاً مبنياً على حسابات دقيقة، مسع بحازفة كسبيرة في ظل الظروف القاسية. ورافق ذلك خطة مخادعة سوقية (استراتيجية)، أعدّت بدقة عالية، حتى أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن نــزار الخزرجـــي كان يعتقد أن تلك الخطة هي الحقيقة، وفقاً لما سمعناه من مدير الاستخبارات العسسكرية (الغريب أن يستبعد رئيس أركان الجيش من المشاركة والإشراف على أخطر عملية في الحرب، في حين أشرك معاونه للعمليات الفريق السركن حسين رشيد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن صابر الدوري، ومعاونه العميد الركن وفيق السامرائي، وعدد آخر من ضباط وزارة الدفاع في عملية التخطيط هذه!) وهذا بالتأكيد أحرج رئيس أركان الجيش كثيراً، وأثَّر على

نف سيته أو على ولائه للرئيس. وفي غرفة عمليات الحرس الجمهوري وحال تحرير الفاو قال الرئيس: لرئيس أركان الجيش بالحرف الواحد: "لقد دخلت التاريخ يا فريق نزار من أوسع أبوابه في هذه المعركة، لأنك رئيس أركان هذا الجيش العظيم". فرد عليه: "شكراً سيدي"، مع نظرة فيها الكثير من العتاب، فسرتما في لحظمتها وأنا أراقب ملامح وجهيهما بأن ذلك نوع من الترضية لرئيس أركان الجيش، (ثم كيشف الزمن فيما بعد حقائق مثيرة تحتاج إلى الكثير من التفسير. هــروب المــوما إلــيه من العراق، والتحاقه بالمعارضة، وشابه هذا هروب وفيق المسامرائي معاون مدير الاستخبارات العسكرية الحاصل على دعم ورعاية مميزتين حداً من قبل الرئيس صدام. وأشيع وسط دهشة الجميع أن حلال الطالباني قد أغسواه للعمل لصالحه منذ عام 1982، وهناك حادثة غامضة في إعادة أهم عملاء الاستحبارات من الإيرانيين ضمن تبادل الأسرى المرضى إلى إيران دون ترحيص رسمي، وبأمر من المومأ إليه. وقد يكون هذا قد أوشى حال وصوله بمصدر معلــومات مهــم حداً لاستخباراتنا يعمل بالقرب من القيادة العسكرية الإيرانية، فأعدم على الفور، فغضب الرئيس منه ونقله إلى منصب أدنى - ضابط استحبارات الفيلق السابع - وبعد فترة أعيد إلى منصبه الأول لثقة الرئيس العالية به حسب ما أشيع عنه في وقته).

كان للقرار السوقي (الاستراتيجي) الخطير بتحرير شبه جزيرة الفاو بالتأكيد ما يبرره:

- إن 70% من القدرة الإيرانية تعمل في ساحة العمليات الشمالية.
- إن 60% من القوة المدافعة في قاطع شبه جزيرة الفاو المحتل قد تحرَّكت شمالاً.
- توفّر معظم قوات النحبة في القاطع الجنوبي ومنها قوات الحرس الجمهوري
   مركز ثقل الجيش العراقي.
- العدو في حالة غرور، وقد أعمت بصيرته نجاحاته الأخيرة في الشمال. وبات
   يعتقد أن زمام المبادرة لن يفلت من قبضته حتى نحاية الحرب.
- أصبحت الفاو أكثر من هدف سياسي ووطني، وشكّلت حاجزاً نفسياً صعباً للغاية، وعليه فتحريرها سيشكل بلا شك منعطفاً خطيراً في الحرب لصالحنا.

وفي ذلــك الوقت، أي في العام 1986، صرّح خامنئي أنه سيذهب إلى بغداد ليهنئ صدام حسين إذا ما تمكّن من استرجاع الفاو.

كانت المعلومات المحصلة عن القطاع المحتل في الفاو حيدة بل ممتازة، حيث إن آخر تصوير حوي للقاطع بتاريخ 1988/3/30 كان يحتوي على تفاصيل دقيقة حداً عن توزيع القطعات، والأسلحة، والعقد الدفاعية، والأسلحة السائدة. وعلى غرار المعلومات المحصلة سابقاً، تم إعداد وإنشاء مسرح قتال مشابه حداً في قاطع العمارة (الأهوار)، وتدربت معظم الوحدات والتشكيلات على طبيعة الأرض، وعلى أهداف مسشاكة لما ستواجهها في معركة التحرير. وثابر قائد قوات الحرس الجمهوري على رفع قدرة قواته لبلوغ المستوى الذي يؤمّن لها الظفر في القتال لتحرير الفو، وهي المهمة التي أقسم على تحقيقها حين استلم مسؤولية الحرس الجمهوري. وكان الرئيس صدام موفّقاً في اختيار هذا القائد المثابر والشجاع حداً.

تمت مناقشة خطط القادة وفقاً للمهام التي أعطيت لهم حيث كانت مسؤولية تحريس الجيزء الغيري من شبه جزيرة الفاو من مهمة فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري والذي يبدأ من خور عبد الله، إلى نصف قاطع المسؤولية، وبالعمق إلى المسشروع 81 (مشروع قليم لصواريخ البحرية العراقية)، أما مسؤولية فرقة بغداد حسرس جمهوري فكانت من الطريق الاستراتيجي الذي يحد قاطع مسؤولية الفيلق السابع إلى الحدود الفاصلة مع فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري وبالعمق إلى نحاية منطقة المملحة، بحيث تكون الصفحة الأولى لقوات الحرس الجمهوري هي احتلال مقاطع المملحة (منطقة ملحية) المعقد والذي يستند على مشروع التغذية بالمياه (قناة المسئطة بالمسياه)، أما مهمة فرقة حمورايي حرس جمهوري فكانت الصفحة الثانية، المسئطة بالمسياه)، أما مهمة فرقة حمورايي حرس جمهوري فكانت الصفحة الثانية، البيسشة)، أي إلى رأس المسئلث البري العراقي المطل على الخليج العربي، أما فرقة المسئط فتكون فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أزهر سعد الله. وبعد العسرض حسرت عدة تعديلات على خطتي فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أرهر سعد جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة حمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة بمورابي حرس جمهوري بقيادة العميد الركن أحمد حماش وفرقة المعد الميد الميد الميد التعديد الميد المي

العميد السركن ابراهيم عبد الستار، أما خطة فرقة بغداد حرس جمهوري بقيادة العميد الركن عبد الواحد شنان فكانت مستوفية، وكانت أعقد الأعمال والمهام هـ الجهد الهندسي الذي كان يتمحور على موضوعين أساسيين الأول فتح المسرات والجسازات في أكثف حقول الألغام في ساحة الحرب، والثاني هو تأمين إكساء المنطقة الرخوة لتسمح باندفاع الدروع والعجلات عبر فرش حُصّر معدنية وكـــذلك إكساء الممرات بمادة السبيس والحصى، هذا علاوة على تأمين الجسور الصغيرة، وقيئة وسائد الأحذية العريضة لمنع غوص أرجل قطعات الصولة. وكانت الحسابات معقدة، وتأمينها معقد أكثر، ولكن الهمة كانت عالية، وتمّ تأمينها والحمد لله. وكان من ضمن واجباتي كضابط ركن العمليات عرض ما نتوصَّل إليه على معاون رئيس أركان الجيش للعمليات المخوّل بذلك، ومنه إلى الرئيس صدام حسسين حسيث كنت أستقل طائرة مروحية إلى مديرية الاستخبارات العسكرية برئاســـة اللــواء الركن صابر الدوري لاطلاع الشخص المخوّل على الخطة وهو العميد الركن وفيق السامرائي، ثم أستقل إحدى عجلات ديوان الرئاسة إلى مبنى القيادة التي اتخذت آنذاك من أحد قصور الضيافة مقراً لها في بغداد (قصر بغداد). وبعد نضوج الخطة، وإكمال التحشد الكبير، ذهب قائدنا إلى القيادة العامة للإقرار النهائسي للخطسة، فعاد إلينا في اليوم التالي بعد المصادقة والإقرار، إلا أن يوم بدء العمليات أصبح يوم 1988/4/17 بتأخير يومين لعدم تكامل استحضارات الفيلق الـسابع بقيادة اللواء الركن ماهر عبد الرشيد، وكان هذا اليوم يصادف الأول من رمضان المبارك، فأطلق الرئيس صدام حسين على هذه العملية اسم عملية رمضان مبارك، وكانت هاتان الليلتان المضافتان ليوم (ي) ثقيلتين حداً، وذلك لخشيتنا من كمشف العمدو لنوايانا، وكانت عناية الله سبحانه وتعالى لصالحنا حيث ساءت الأحوال الجوية، مما حدّ من إمكانيات الرصد المعادي، حيث كان للعدو أكثر من 70 برجاً كبيراً للرصد والمراقبة.

ليلة الهجوم الكبير، حَضَر الرئيس صدام حسين ونائب القائد العام عدنان خير الله إلى مقرنا، وأدار جزءاً من المعركة من غرفة عمليات قوات الحرس الجمهوري، وقد كلّف نجليه بمشاركة قائدي الحرس الجمهوري والفيلق السابع

كمراقبين، فعدي كان مع قوات الحرس الجمهوري وقصى كان مع الفيلق السابع (لقـــد تزوج قصى في العام 1986 من ابنة اللواء ماهر، وقد التزم هذا الأخير أدبياً أمام الرئيس بتحرير الفاو نظراً لهذا التشريف الذي منحه إياه من خلال المصاهرة)، وفي الـساعة 8:00 يــوم 1988/6/16 أبلغ آمرو التشكيلات والوحدات المقاتلة بالمهمة الكبرى، والذين لم يكن قد صرح لهم بالخطة من قبل (منذ 6 أشهر قبل هذا اليوم علم كل آمر وحدة، أو آمر لواء بمدفه وتدرَّب على احتلاله في ميدان مشابه لقاطع الفاو كما ورد سالفاً) وذلك لأغراض الكتمان والمحافظة على أمن الخطة. ثم أجرينا التدقيق النهائي لمنظومة القيادة، والسيطرة، وموقف القوات بالوقت الذي مسن فحريوم 1988/4/17 أطلقت أكثر من ألف فوهة نيران القصف التمهيدي المركّز، ومن ضمنها ضربة بالسلاح الكيميائي (لقد غيرت الريح اتجاهها ثما اضطر قواتنا للاستمرار بلبس الأقنعة الواقية خلال القتال، وقد تأثّر مقر الحرس الجمهوري بذلك قليلًا. وبدءاً من الساعة 06:00 شاركت الدبابات المخصصة لتدمير النقاط الحسصينة الأمامية من على منصات صنعت لها، وقد خصّص مدفع واحد لمشاغلة كل مرصد معاد بعتاد الانفلاق الجوي، وشاركت القوة الجوية، وعدد من زوارق البحرية في مرحلة القصف التمهيدي. وفي تمام الساعة 06:30، انطلقت وحدات الصولة لاقتحام الحاجز النفسي الكبير (إن حجم الخسائر الهائلة التي تكبّدها جيشنا منظومة الموانع تحت ستر النار الساترة. بعدها لم ننتظر كثيراً، فسرعان ما بدأنا نستمع من خلال الاتصالات (الأجهزة اللاسلكية) البشائر الأولى للنصر، ثم لم تتأخــر القطعات المعقبة الأخرى من زف أحبار النصر الواحد تلو الآخر ونحن غير مصدقين من سرعة ذلك النجاح، وكنت بين الحين والآخر أنظر إلى وجه القائد فـــلا أجـــد فيه أثراً للمفاجأة، فكأنه كان واثقاً كل الوثوق من نتائج هذا الهجوم سلفاً. بعد مرور ست ساعات، كانت كل التشكيلات الأمامية في أهدافها عدا قاطــع لواء قوات خاصة 16 حرس جمهوري الذي كان بإمرة العقيد الركن طلال القيسى حيث كان المانع المائي كبيراً وعميقاً، وقد تركّزت أمامه قوة معادية كبيرة تمكّ نت من إيقافه. ومن خلال مواطئ النجاح الأولى، تم دفع القدمة الثانية من قدمات الصولة، ومن خلال قاطع اللواء 6 بقيادة العقيد الركن رعد رشاد، تم الالتفاف حول مقاومة اللواء 16 قوات خاصة حرس جمهوري، فتم تدميرها، وانطلقت الألوية المدرعة والآلية بالاندفاع نحو العمق. ومع حلول ليل ذلك اليوم أكملت بشكل نمائي كافة تشكيلاتنا أهدافها للصفحة الأولى بكل مراحلها، كلف وردتنا أخبار النصر في قاطع الفيلق السابع الذي كان يقاتل في القسم المشرقي حيث كانت غابات النخيل الكثيفة، إلا أن قواته كانت تتعرض لقصف حاني من الضفة الشرقية لشط العرب.

في ليلة 17-18 نيسان/أبريل 1988 وبعد أن أكملت فرقنا الأمامية بشكل أهدافها وكذلك فرق الفيلق السابع، قام آمر مدفعية هذا الفيلق اللواء نايف قصب حنديل بزيارة مقرنا على ضوء توجيه الرئيس صدام حسين بضرورة تكثيف إجراءات التنسيق، فاطلع على موقف قواتنا، وأطلعنا على موقف قوات فيلقه، فرحا الموافقة على طلب قائده بإيقاف القصف التمهيدي على مدينة الفاو، وإيقاف قطعاتنا التي اقتربت من المدينة لإعطاء حرية عمل للفرقة 6، حيث كان اللسواء 30 المسدر ع أيضاً قريباً من تلك المدينة (الهدف السياسي)، فقد كان هناك المسابق قوات الحرس تنافس شديد لكسب شرف دخول الفاو بين الفيلق السابع وقوات الحرس الجمهوري. وعندما استأذن للعودة إلى فيلقه، رفض الموما إليه استلام أية وثيقة من طبيعية لو أخذت برؤية أخرى). وضمن هذا الموقف، أنّب حسين كامل بشدة رئيس أركان الفيلق السابع اللواء الركن حكمت عبد القادر الذي اتصل به هاتفياً وطلب منه إبلاغ قائده بكلمات مهينة برفض طلبه حيث كان حسين كامل يأمل وكسب شرف التحرير قبل غيره.

بعد ذلك ألح المشرف على الحرس الجمهوري حسين كامل لدفع اللواء 20 حرس جمهوري الذي يقوده جواد رومي الذي أراد من خلاله ضمان السبق بتحرير الفاء ولاعتقاده أنه قريب جداً من مدخل المدينة وأقرب من اللواء 19 حرس جمهوري وكتيبة دبابات الفارس التابعة للواء المدرع 17 من فرقة حمورابي اللذين

كانا على بعد كيلومترين ومشتبكين مع العدو. في الحقيقة، كان اللواء 20 يبعد مسافة غير قليلة عن سياج المشروع 81 وكان يعتقد أن الفوج الثاني من اللواء 20 في شمال شرق المشروع أي أنه سيتمكن من تجاوز المقاومة ودخول المدينة سريعاً. لقد تم للمشرف ما أراد، رغم اعتراضنا المؤدب على تغيير الخطة لأن حركة المشاة في الليل بطيئة حداً، ولأننا آثرنا التمسك بأوقات تنفيذ الصفحة الثانية التي كانت مقسررة فحسراً، ثم تلحقها الصفحة الثالثة للاندفاع إلى منطقة رأس البيشة، إلا أن حسين كامل أصر على دفع ذلك الفوج ليلاً في حين وافقنا نائب القائد العام، غير أن السرئيس آيد حسين كامل، ولم يجد هذا العمل نفعاً... وقد لاحظنا بشكل غسريب أن السرئيس يأخذ بمشورة حسين كامل أكثر من نائبه الذي كانت آراؤه أصسوب وأكثر احتراماً له من الأول، الذي كان في تصرفاته الكثير من الرعونة علاوة على الافتقار الشديد للحبرة.

بدأت الصفحة الثانية بقصف تمهيدي ونار ساترة فدارت معركة شديدة، إلا المقاومة المعادية كانت لا تزال قوية قرب عقدة التقاء الطرق قبل مدخل المدينة. وفي السساعة 12:00 أعلن اللواء 19 حرس جمهوري تتقدمه كتيبة دبابات الفارس التي يقودها المقدم الركن سالم حافظ من اللواء 17 المدرع حرس جمهوري دخول الفساو، ورفع العلم العراقي. وتداخل ذلك أيضاً مع دخول قطعات من اللواء 30 المسدرع من الفيلق السابع، فزقت البشرى الكبرى. وهنا أمر الرئيس صدام حسين دمج وتداخل الصفحة التالية دون انتظار مرحلة ترصين الهدف حيث اندفعت فرقة حسر المهموري لتحقيق وإكمال الصفحة الثالثة. فوصل لواء المشاة 23 حسرس جمهوري بقيادة العقيد الركن صالح يوسف إلى (رأس البيشة). وهنا أمر الرئيس صدام حسين بالسماح للعدو المنهزم بعبور شط العرب على حسر الأنابيب المرئيس صدام حسين بالسماح للعدو المنهزم بعبور شط العرب على حسر الأنابيب المقام من قبله لإشاعة روح الهزيمة في قطعات العدو في الضفة الشرقية لشط العرب. لتأكيد الاقتدار العراقي؟ فرجى أعضاء القيادة العامة الحاضرون، وخاصة الفريق الطبيار الحكم التكريتي الاكتفاء بتدمير ذلك الجسر بالقوة الجوية (المقصود حسر الأنابيب المشهور).

لقد كتب الرئيس صدام حسين نص بيان النصر، وأملاه بالهاتف على وزير الإعلام لطيف نصيف حاسم، وأذيع البيان بعد قليل على الشعب العراقي المحاهد، فكان نصراً عظيماً، وكانت فرحة عظيمة، وكان حدثاً عظيماً.

قلب هذا النصر الموازين، وارتفعت معنويات قواتنا وشعبنا إلى عنان السماء، وحلت الصدمة بالعدو، وكأنه لم يصدق ما حدث. وعصر ذلك اليوم، حلّق السرئيس صدام حسين ووزير الدفاع فوق الأراضي المحررة بواسطة الطائرات المروحية. وكانت آثار القصف المدفعي والصاروخي إحدى الملاحظات التي تكلّم عنها السرئيس فيما بعد. وأثّر التخطيط والاستحضارات الجيدة في تحقيق النصر، والحق يقال كان نصراً للسوق (للاستراتيجية) قبل أن يكون نصراً في ساحة القتال، لأن الإبقاء على مركز ثقل السوق العراقي الذي نفّذ الهجوم على الفاو في أقصى الجسنوب فاق قدرة الخصم على ردّ الفعل نظراً لبعد مركز ثقل قواته المتواجد في أقصى الشمال، أي أن هذا القرار السوقي (الاستراتيجي) الخطير والشحاع للرئيس أقصى الشمال، أي أن هذا القرار السوقي (الاستراتيجي) الخطير والشحاع للرئيس والحصول على حرية العمل).

كانست تضحياتنا مقبولة فلم تتحاوز ألف شهيد بكثير، في حين سبق ذلك أكتر من واحد وخمسين ألف شهيد خلال سقوط الفاو ومعارك الهجوم المقابل. وهسذا دليل على حبّ الوطن، وقدرة القوات المسلحة والشعب على التضحية من أبحل كرامة الوطن وطهارة ترابه.

لقد حدث ما توقّعه الرئيس صدام حسين من أن معركة تحرير الفاو هي بوابة النصر الكبير، وألها معركة المنعطف لكسب الحرب... أما إيران فاعتبرت خسارتها لهذه الحرب نتيجة لمؤازرة أميركا والغرب للعراق. بل ذهب بعض المسؤولين الإيرانيين بعيداً حينما قالوا إن الأميركيين شاركوا بالمعركة إلى جانب العراقيين، وادّعيى بعيض المحللين العرب أن التخطيط لهذه المعركة يعود إلى ضباط ركن مصريين (في الحقيقة إن هذين الادعاءين باطلان).

خريطة معركة تحرير القاو



# معركة توكلنا على الله الأولى

كانت نتائج معركة تحرير الفاو (رمضان مبارك) ليلة 17-1988/4/18 رائعة وكبيرة من الناحيتين المادية والمعنوية، وكانت حقاً معركة المنعطف الكبير في مسار الحسرب ومفتاح كسبها، وقد رافقها ضجة إعلامية كبرى على المستويين العربي والسدولي، وعندها تمّت استعادة المبادأة، بل تمّ انتزاعها من العدو، الذي بدأ يترتّح ويفقد توازنه من هذه الضربة التي كسرت فكه الزجاجي. وحاول الإعلام المعادي أن يصورها كضربة تحت الحزام، ولكننا نعلم قبل غيرنا أن تلك المعركة تمّ التخطيط لها منذ أمد بعيد، حتى جاء القرار الاستراتيجي الشجاع والخطير للرئيس صدام حسين في الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ أول وأخطر معركة لحسم الحرب لصالحنا.

صباح يوم 1988/4/27 أقسمت اليمين مجدداً للتخطيط لمهمة تحرير أخرى، ألا وهي مهمة تحرير الأراضي العراقية المحتلة في قاطع (الشلابحة) التي خسرناها في معارك العام الماضي. وبعد أن وضع قائد الحرس الجمهوري فكرة عملياته الأولية، خرجت معه لاستطلاع ذلك القاطع، وكان معظم استطلاعنا سيراً على الأقدام في الخسنادق الأمامية لقواتنا المدافعة هناك، ومنطقة الشلابحة ومن ضمنها ناحية - عتبة -حستى لهر جاسم من الجنوب إلى الشمال، ومن كوت سوادي شرقاً حتى شط العرب جنوباً ومن ضمنها جزيرتي الفياض - وشلهة الأغوات وحشم البحيرة. فيها ثلاثـة مقتربات، المقترب الشرقي ويمتدّ من الضفة الغربية لبحيرة الأسماك إلى طريق الــشلابحة التــنومة داخل. أما المقترب الوسطى فيمتدّ من طريق الشلامحة التنومة خارج حتى شط العرب الصغير خارج، والذي تكون الحركة فيه محدودة إلا على الطرق والمسداد حيث الأرض بشكل عام مغمورة ومكسوة بنباتات القصب والمبردي والبساتين المحروق معظمها، حيث أصبح معظم جذوع النخيل كأعمدة سوداء، وخاصةً في المنطقة المحصورة ما بين خط حاسم وعطفة نمر السليمانية وحتى شـط العـرب الصغير، أما المقترب الثالث (الغربي) الذي يوصل بين شط العرب الصغير والضفة الغربية لشط العرب التي تقع ضمنها جزيرتا الصالحية طويلة الفياض فبعتم مسلكاً مائياً. لقد تفحّصنا المنطقة جيداً، وحدّدنا مواقع العدو الأمامية وعمقها بدقة من خدلال المراصد التي تشكل خط الدعيج، إلا أن المنطقة أصبحت معقدة جداً من حديث الموانع من عقد سواتر ترابية، وحقول ألغام مختلطة كبيرة، وموانع سلكية منوعة.

كان التحطيط يجري بسرية عالية، كما كان في المعركة السابقة، إلا أن وضيعنا النفسي كان مريحًا، وكنا متفائلين جدًا، وجرى ذلك وفق السياق الأكاديمي من أول توجيه تخطيط وإلى إصدار سلسلة من الأوامر الخاصة بالاستحضارات والتنفيذ، فكان عملاً متكاملاً بالرغم من صعوبته، فكنّا نسهر عدة ليال متوالية، وكان معدل الوثائق التي كنت أحرّرها أو أرسمها يزيد عن ثلاثين وشيقة كل ليلة، وكان ممنوع علينا استخدام الآلات الطابعة وأجهزة الاستنساخ ليشدة ضوابط أمن الخطط. وخلال تلك الفترة، أعلن تلفزيون بغداد عن تجربة ناجحة لصاروخ عراقي أرض – أرض بمدى (900 كم) أطلق عليه اسم (العباس).

صباح يوم 1988/5/10 وخلال مؤتمر عرض الخطط من قبل القادة المنفذين، استلم قائد الحرس الجمهوري توجيها من القيادة العامة بأن موعد تنفيذ خطة تحرير السشلابحة هو 1988/6/1 بمشاركة الفيلق الثالث الذي سينفّذ مهاماً ثانوية باتجاه كروت سوادي، أما الجهد الرئيسي المحصور ما بين خشم البحيرة خارج إلى شط العرب داخل فسيكون من مسؤولية قوات الحرس الجمهوري. وبعد إجراء بعض التعديلات على الخطط تم إقرارها، وبدأنا بإعداد الوثائق النهائية مع رسم الشفافات اللحقة ها.

فحر يوم 1/5/1988 شنّت عدة تشكيلات من طائراتنا المقاتلة غارة جوية (استراتيجية) بعيدة بمدى 1200 كم عن البر العراقي على جزيرة لاراك الإيرانية النفطية عند مدخل الخليج العربي (كان هناك جهد استخباراتي عراقي في الإمارات العربية، يتابع حركات وتوقيتات السفن الإيرانية)، حيث أصبح للعراق ذراع طويلة يضرب فيها القدرات المعادية العسكرية منها والاقتصادية. وفي الساعة 09:00 يوم يضرب فيها القدرات المعادية العسكرية منها والاقتصادية في مقر الحرس الجمهوري منطقة البرحسية حنوب غرب البصرة على ضوء تقديم يوم بدء العمليات

مـن 1988/6/1 إلى يـوم 1988/5/26، فبدأنا بتسريع خطط التحشد، وتعديل أسبقيات التنقل للقطعات المنفذة، وكذلك تطوير خطط المخادعة. وقد ذهبت إلى بغداد كما في التحضير للمعركة السابقة بطائرة مروحية لأعرض تلك الوثائق على مديرية الاستخبارات العسكرية أولاً، ومنها إلى مقر القيادة العامة، وصادف ذلك خلال عيد الفطر المبارك، ثمّ عدت مساءً بنفس الطائرة إلى البصرة.

لقد بذلت وحدات الهندسة جهوداً كبيرة جداً، وقدّمت تضحيات غير قليلة في عمليات في علم الطرق لقطعات في عمليات في علمان وفي فتح الطرق لقطعات الصولة حيث كانت الألغام المختلفة تقدّر بمثات الآلاف وبدون خرائط.

في الساعة 03:45 يوم 03:45 استلمنا أمراً وقع علينا كالصاعقة حيث قدّم يوم ي (أي يوم الشروع بالهجوم) إلى يوم 5/25 بدلاً من يوم 5/26، وصارت الساعة سروع القطعات بالهجوم) الساعة 08:30 بدلاً من الساعة 06:30. فيا للهسول كيف نعدّل ونسرع الخطط، بينما كل ما لدينا من الوقت هو ساعات قليلة! كسان الموقسف حرحاً جداً، بل يصعب وصفه، ولعبت أجهزة الاتصال دورها بكل الطاقة المتاحة، وكذلك اندفع ضباط الارتباط وضباط الركن في كل الاتجاهات لتبليغ وتسسيع حسركة القطعات، وتم تحقيق المطلوب. ثم جرى تعديل آخر فأجلت ساعة السشروع إلى الساعة 09:30 بدلاً من الساعة 08:30 لعدم كفاية الوقت، وجرى سريعاً تبليغ إضافة ساعة أخرى على موعد عبور خط الشروع. وفي اللحظات الأخيرة تم تبليغ الجميع باستثناء أحد تشكيلات فرقة بغداد حرس جمهوري حيث وصله التبليغ بعدما كان قد عبر خط الشروع بثلاثمائة متر، فأوقفت حركته. وكان ذلك أحرج بعدما كان قد عبر خط الشروع وخط الأماكن الدفاعية الأمامية للعدو بالوقت موقف للواء يقف ما بين خط الشروع وخط الأماكن الدفاعية الأمامية للعدو بالوقت الذي استمرت به المدفعية بقصفها التمهيدي.

وكانست أعدادً كبيرة من دباباتنا ومن على دكات (مساطب) مهيئة مسبقاً قد بدأت بالرمي المباشر لتدمير مزاغل الرمي ومنعات العدو قبيل الساعة س (ساعة الهجوم أو ساعة الصفر) بقليل، أي قبل ضباب المعركة الذي سيحجب رؤية الدبابات.

في الساعة 09:30 يوم 25/5/28 بدأت مئات المدافع وضمن منهج موقوت بستأمين النار الساترة لقطعات الصولة وضمنها ضربة كيمائية، فانطلقت الفصائل الأمامية بعبور الممرات التي فتحتها قطعات الهندسة في الليلة الماضية، حيث غطت مسحب الأتربة ودخان المقذوفات تلك الممرات وشكّلت حجاباً كثيفاً ستر تقدّم مقاتلينا نحو أهدافهم، وملأت صيحاقم الجو بعبارة "الله أكبر" لتعلو على أصوات المدافع، وبدأت صفحة المهارشة بقتال عنيف. وما إن عبرت الأفواج الأمامية حقول الألغام حتى بدأت الهندسة العسكرية بتوسيع الممرات إلى مجازات، فانطلقت من خلالها الدبابات الأمامية للتشكيلات المعقبة.

في السساعة 10:42 مسن نفسس اليوم استلمنا أول تقرير عن الموقف أفاد باحتلال الخط الدفاعي الأول فر حاسم، فَعَلَتْ أصواتنا بالتهليل والتكبير وبحمد الله القديسر. وفي السساعة 11:07 تكامل عبور جحفل معركة (كتيبة دبابات ضحمنها سسرية مشاة آلي) من اللواء 17 المدرع حرس جمهوري الذي يقوده العقيد السركن عزيز الحيالي شط (فر) العرب بفحوة 500م على حسر نصبته كتيبة تجسير الحرس الجمهوري. وكان شكل الجسر مقوساً لسرعة تيار الماء. وتطلّب عبور الدبابات عليه مهارة عالية من سائقيها، وكذلك من قبل عناصر الهندسة العسكرية الذين بذلوا أقصى الجهود للمحافظة على سلامة الجسر، وكانست قطعات من الضفادع البشرية من اللواء 26 واحبات خاصة حرس جمهوري قد مهدت لهذا العبور، حيث قضت على المقاومات المعادية في الضفة السشرقية للشط (للنهر). وكان إنجاز أفرادها رائعاً، فتمّت السيطرة على كتف حزيسرة طويلة. وأعقب ذلك احتلال الجزء الغربي من الخط الدفاعي الثاني (فر الدعيبة)، في السوقت الذي استطاعت فيه فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري تحريس الحيزء السشرقي مسن فر حاسم، وهي منطقة معقدة حداً تشبه بيت العنكبوت تصل إلى منطقة خشم البحيرة بالألوية 6 و19 و10.

في الــساعة 12:00 اندفــع اللواء 16 قوات خاصة حرس جمهوري لإكمال احتلال وتحرير جزيرة طويلة مع توغّل فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري نحو خط الدعيج. وكان لواء المغاوير 12 واللواء 22 يواصلان تحرير أجزاء أخرى من جزيرة إلى أخرى. وكان أداء اللواء 12 ممتازاً. في الساعة 12:30 زار الرئيس صدام حسين مقرّنا، وتمّ إعطاؤه إيجازاً عن آخر تطوّر للموقف.

في السساعة 12:50 شرعت فرقة بغداد حرس جمهوري بالاندفاع نحو خط الدعيج لإكمال الصفحة الثانية. وفي الساعة 13:25 تمكنت فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري من الوصول إلى أهدافها للصفحة الثانية، كذلك أكملت فرقة حمورابي حرس جمهوري أهداف الصفحة الثانية لها. وفي الساعة 14:45 تم احتلال السدة الحدودية التي تمرّ عبرها الحدود الدولية.

لقد تبادلنا التهاني بهذا النصر العظيم مع الرئيس صدام حسين، الذي انــزوى في ركــن مــن مقرنا مع نائبه وزير الدفاع ليكتب نص بيان القيادة العامة لزفّ البشرى للشعب العراقي الأبي من خلال وزير الأعلام الذي استلم نصه بواسطة الهاتف.

## خريطة معركة تحرير الشلامجة



# معركة توكلنا على الله الثانية تحرير جزر حقول نفط مجنون

#### قاطع عمليات الفيلق الثالث

في 1988/6/12 وعلى ضوء توجيه الخطط المستلمة من القيادة العامة، بدأنا بالاستعدادات مرة أخرى لتحرير جزء آخر من تراب الوطن الغالي، والذي احتله العدو في معارك عام 1984. هذا الجزء هو عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعية (سداد ترابية) في هور الحويزة (مستنقع)، يقع القسم الأعظم منها داخل حدود السوطن، وهذه الجزر بنيت لأغراض عمليات استخراج النفط وهي تنقسم إلى مجموعتين، شمالية وجنوبية. ترتبط المجموعة الشمالية بسداد ترابية مع إيران، وبسداد آخر يوصل إلى فر دجلة يدعى لسان عجيردة الشهير، أما المجموعة الجنوبية فتتصل منطقة السويب القريبة من قضاء القرنة ملتقى فحري دجلة والفرات كرمة على.

بدأنا في أكثر من اتجاه، بدءاً من جمع المعلومات الدقيقة بالاستفادة من مصادر الاستخبارات السوقية (الاستراتيجية) وخاصة التصاوير الجوية، ومن عملية نقل قطعات ومعدات وأعتدة، إلا أن الموضوع الأكثر أهمية كان جمع وسائط العبور المختلفة إلى حيث يتطلبها مسرح القتال والذي هو عبارة عن مسطحات مائية المختلفة الأعماق تكسو معظمها نباتات المستنقعات الكثيفة، أو أجزاء ترابية رخوة. لقد شكلت مجموعة السداد الترابية العمودية والأفقية والمتقاطعة مجمل مواضع العدو السدي يتألف من لواء باسدران رقم 85 الذي يتكون من خمسة أفواج إضافة إلى سرية دبابات من اللواء 3 المدرع الفرقة 23 المدرعة باسدران حرس في حقول النفط الشمالية، المناه المناه

كان الفيلق السادس بقيادة اللواء الركن سلطان هاشم يدافع على الحافة الغربية لجزر مجنون والمحاذية لنهر دجلة، أما الفيلق الثالث فكان يدافع على الحافة

الجنوبية لتلك الجزر. كانت مهمة الفيلق الثالث الاندفاع من منطقة كشك البصري المحاذية للحدود الدولية بحدف احتلال مفرق الشهيد باسم في العمق الإيراني، والوصول إلى عقدة الربط ما بين البر الإيراني وحقول نفط محنون الشمالية، أي القيام بحركة إحاطة لقطع أهم طرق إدامة العدو، أما مهمة الفيلق السادس فكانت الاندفاع لتحرير لسان عجيردة، ثم احتلال عقدة الربط مع سدة الدسم.

أما المهمة الرئيسية لقوات الحرس الجمهوري، فكانت تحرير كامل حزر حقول نفط محنون الشمالية والجنوبية بالاقتحام المباشر، وبإسناد حوي ومدفعي، وطيران الجيش (مروحيات نقل وهجوم).

كما قلنا، كانت المعضلة الكبرى هي تأمين وسائط العبور من قوارب صولة، وقوارب بمحركات، وأطواف، وبرمائيات، وحسور علاوة على استخدام عحلات القستال والناقلات البرمائية، مع التفكير في استخدام قوة نقل من الطائرات السمتية (المسروحية)، ومن المؤكد أننا لم نكن نملك ما يؤمّن دفع كامل القطعات وبجبهة فسرقتين عبر هذا المانع الكبير لتحقيق الصفحة الأولى. لقد كانت جهود صنف الهندسة العسكرية عظيمة كما كانت في المعركتين الكبيرتين السابقتين، وكانت معنويات مقاتلينا تيسر الحلول لأكثر المعضلات. لقد أشارت الدراسة الخاصة لصنف الهندسة العسكرية إلى ضرورة تحديد أولويات دقيقة للغاية. وإن 70% من حهد العبور يجب أن يخصص إلى قطعات الصولة فيما يخصص 30% إلى القدمات المعقبة التي نظمت بثلاث قدمات رئيسية لتحقيق أهداف الصفحة الأولى.

لقد أعددنا خطط تنقل، وتحشد، وتجحفل دقيقة لحشد ثلاث فرق من الحرس الجمهوري في الأمام وفرقة في العمق.

ليلة 12-13/6/13 قيام العدو بشن هجوم مفاجئ على جزء من قاطع الفرقة 19 السي كانت بقيادة العميد الركن بحيد السامرائي من الفيلق الثالث في قاطع الشلامحة المحرر، واستطاع إعادة احتلال منطقة كوت سوادي مخفر بوبيان. في وجّهت عدة تشكيلات من قوات الحرس الجمهوري، وشنّت هجوماً سريعاً طردت فيه العدو مرة أخرى من ذلك القاطع، وسلّمته إلى قوات الفيلق الثالث التي أحرت ترصين لمواضعها. وكان ذلك أول ردّ فعل للقيادة الإيرانية الجديدة

وللقــوات المسلحة برئاسة رئيس البرلمان هاشمي رفسنجاني بعد إقصاء القائد العام ورئيس أركان الجيش الإيراني.

كانت خطة الحرس الجمهوري تقوم أساساً على استعادة حقول النفط الجنوبية بجنون الجنوبي كصفحة أولى، ثم الاندفاع إلى منطقة حقول نفط بجنون الشمالية كصفحة ثانية بقوة فرقتين لكل صفحة بالاستناد إلى إسناد ناري كبير في مرحلتي القصف التمهيدي والنار الساترة (وكان قائد الحرس الجمهوري في وقت سابق قد أشرف شخصياً على تدريب مدفعية الحرس الجمهوري على نوعين من السنيران الساترة؛ تمركزات نارية ورميات خطية) مع إنزال قوة لا تقل عن فوج قوات خاصة لقطع طريق انسحاب العدو، ولأسر أكبر عدد ممكن من جنوده، مع تأمين الاتصال مع قطعات الفيلق السادس باتجاه سدة الدسم لسان عجيردة.

بعدما أكملنا كافة أعمال الحشد، وإنشاء أرصفة إنزال القوارب، وفتح المقرات التعبوية، وتأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية.

تمّ تدقيق الجهد الهندسي والذي وزّع إلى قطعات الصولة كما يلي:

- 136 طوفاً من القوة البحرية.
- 1460 زورق صولة منها 260 زورقاً مطاطياً.
  - 220 زورقاً حاملاً لأسلحة ساندة.
    - 2700 دعامة حسر فليني للمشاة.
  - 830 دعامة جسر خفيف للعجلات.
    - 12 دبابة تجسير.
  - حسر بانتونات PMP بطول 500 م.
- إنشاء خمسة أحواض (أرصفة) إنزال قوارب.
  - 48 طوفاً وبرمائية.
  - 138 عجلة قتال PMPI.

في السساعة 03:45 يسوم 1988/6/25 بسداً القسصف التمهيدي للمدفعية والسسواريخ بحوالي 400 فوهة سلاح. وفي الساعة 04:15 شرعت قطعات صولة

القدمـــة الأولى بعبور خط الشروع. وفي الساعة 06:25 بتاريخ 6/25 أنجزت فرقة حمورابي حرس جمهوري الصفحة الأولى بخسائر قليلة منها استشهاد آمر لواء المغاوير 12 المقدم الركن أحمد عكلة فخلفه وكيله وليد توفيق، وشرعت بتنفيذ الصفحة الثانية. وفي الساعة 07:30 من يوم 6/25 أنجزت فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري احتلال أهداف الصفحة الأولى، وشرعت باحتلال أهداف الصفحة الثانية. وفي السساعة 09:15 مسن يوم 6/25 أكمل لواء المشاة الآلي 15 حرس جمهـوري أهداف الصفحة الثانية من أهداف فرقة حمورابي حرس جمهوري. وفي الــساعة 19:30 تمّ تحرير جزر بحنون بأكملها، وتمّ إنــزال فوج قوات خاصة من اللواء 16 قدوات خاصة حرس جمهوري خلف خطوط العدو، وتم الاتصال مع قطعات الفيلق السادس في سدة الدسم، وكانت تقارير الموقف على مدار ساعات الهجوم تأتى لتؤكد الانتصارات الواحد تلو الآخر في أعقد عمل تعرضي في تاريخ القوات المسلحة العراقية، وكالعادة زارنا الرئيس صدام حسين ونائب القائد العام وزير الدفاع في مقرنا، وأشرف على سير القتال بقلب مطمئن وواثق بالنصر. والحمـــد الله، أنجـــزت قواتنا تحرير جزء عزيز ومهم من ترابنا الغالي، وبدت ساعة إعالان كسبنا للحرب قريبة جداً، وكالعادة أيضاً تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية وعبر الأقمار الصناعية صوراً عن ذلك النصر العراقي الجديد.

# خريطة معركة تحرير جزر مجنون



## معركتا توكلنا على الله، الثالثة والرابعة 1988

### معركة توكلنا على الله الثالثة

لقد تأكّد بشكل حلى الاقتدار العراقي، كما تأكّد أن الحرب الطويلة التي خصضناها مع إيران قد كسبناها بعون الله. إن نتائج معارك التحرير الثلاث الأخيرة أكّدت بداية الهيار العدو، وفقدانه الإرادة على القتال، وأن معنويات قادت ومقاتليه أصبحت في الحضيض. وتأكّد لنا أيضاً إصرار قيادتنا على إدامة زخيم التعرض المقابل العام الذي بدأته قواتنا في 1988/4/17، وذلك بهدف استثمار السروح المعنوية العالية لقواتنا إثر الانتصارات السابقة، ولعدم إعطاء العدو الفرصة لالتقاط أنفاسه، وإن القرار على استمرار التعرض ليس بالأمر المسيّن وهدو بحازفة محسوبة بدقة. وتجنب ما يفرضه الواقع من تعب وإرهاق القوات الاستراتيجية قوات الحرس الجمهوري إلا أنه كما يقال "المكافأة تستحق المجازفة".

استلم قائد الحرس الجمهوري توجيه الرئيس صدام حسين بالتهيؤ السريع لتحرير الأجرزاء المحتلة من تراب العراق العظيم في قاطع عمليات الفيلق الرابع – قاطع الزبيدات – بالرغم من قساوة المناخ الحار، وتعب القطعات التي أنجزت ألكث معارك كبرى. وذلك بالتشارك مع قوات من الفيلق الرابع بقيادة اللواء الركن أياد خليل زكى.

إن ساحة العمليات الجديدة ذات أراض متموحة، وكانت سلسلة حمرين تسشكل الجزء الوعر منها، ويعتبر غر دويريج الحاذي للحدود الدولية مانعاً لعمل القطعات المدرعة، حيث يتحدّد العبور بالجسور أو من خلال المخاضات المحدودة. وكان وأهم الطرق في هذه الساحة هو طريق الزبيدات – الشرهاني – عين الخوش. وكان هسناك عدة طرق ثانوية أهمها الطريق الموصل إلى منطقة جم هندي، وجم صريم، وموسى الحاوي من مخافر عنكيزة والبحيلية وقد شكلت الأراضي الرملية في درجات حرارة عالية وصلت إلى 56 درجه منوية عائقاً لقوات المشاة والهكت عركات المسرفات والمدولبات.

كانت قرة العدو في هذا القاطع تتألّف من فرقة المشاة 21 المعززة بلواء مدرع، وفرقة 77 المشاة الآلية المعززة بلواء مدرع آخر، إضافة إلى اللواء 40 الذي يدعسى سراب الكون من الباسدران (الحرس) مع شمسة أفواج حندرمة، وكانت تسند هذه القوات مدفعية قوتما 16 فوجاً.

كــذلك زودتــنا الاستخبارات العسكرية بصور حوية حيدة. بشكل عام، كانــت القوات المعادية بقسمها الأعظم في العمق الإيراني، أما الدفاعات الأمامية فكانــت عبارة عن وحدات دفاع خطي مع سلسلة الروابي الحدودية في الأراضي العراقية أو في الأراضي الإيرانية التي يمر وسطها خط الحدود الدولية.

كما في المعارك السابقة بدأت آليات العمل في تواتر سريع، ولم يكن مبدأ أمن التخطيط والتحشد بنفس الدرجة العالية التي كان عليها في المعارك السابقة. لقد اتسضح كل شيء، وأصبحت المباغتة لا تتحقّق إلا بسرعة إنجاز مراحل العمل، وتجاوز العقبات، فيما العدو لا يزال في حالة صدمة من انتصاراتنا، ولم تعد وسائط نقل الدبابات والمسرفات تكفي لحشد هذه القوات الكبيرة وفق توقيت مضغوط حداً، مما اضطر قائد الحرس الجمهوري أن يصدر أمره بحركة القطعات وخاصة المدرعة على السرف، وعدم انتظار وسائط النقل السوقي.

كانت مهمة قوات الحرس الجمهوري التي حدّدها توجيه الخطط للقيادة العامة تتمــنُّل بالهجوم على مواضع العدو في منطقة الشرهاني لاستعادة الأراضي العراقية المحتلة من شمال مرصد القائد بحوالي 2 كم وإلى منطقة الحدود الدولية جنوب مخفر السشرهاني داخــل، وتدمير العدو داخل الأراضي الإيرانية من مخفر عنكيزة وحتى شمــال جم صريم بحوالي 2 كم، ثم الاندفاع إلى منطقة عين الخوش لتدمير مدفعية العدو، ومناطقه الإدارية، وأسر أكبر عدد ممكن من قواته.

إن الإطار العام لفكرة عمليات قائد قوات الحرس الجمهوري، وخطة المناورة لتنفيذ المهمة المستلمة لتحرير الأراضي العراقية المحتلة، وضعت بمدف تنفيذ الاندفاع لأسر أكبر عدد ممكن من قوات العدو وذلك بمدف معادلة عدد الأسرى العراقيين في معسكرات اعتقال العدو. لقد عرضت خطط القادة المنفذين، وبعدها اتخذ القسرار على أن تُنجز مهمة الحرس الجمهوري بصفحتين. الصفحة الأولى، تمجم

فيها فرقة بغداد حرس جمهوري وفرقة المدينة المنورة حرس جمهوري وفرقة نبوخذ نسصر حرس جمهوري مع الضياء الأول ليوم 1988/7/12 من مرصد القائد وحتى مخفر عنكيزة، وتصل إلى منطقة حم صرع، وتبقى فرقة القوات الخاصة حرس جمهوري كاحتياط.

أما في الصفحة الثانية، فتهجم فرقة بغداد حرس جمهوري، وفرقة المدينة المسنورة حرس جمهوري على مواضع العدو في المسنورة حرس جمهوري على مواضع العدو في مفرق الطريق العام ونحر دويريج وتصل إلى عقدة الطرق شمال حم صريم للوصول إلى عين الخوش، وموسى الحادي في العمق الإيراني.

بعدما أكملنا تحشد قواتنا، فتحنا مقرنا التعبوي، ودققنا الاتصالات وأماكن قطعاتنا الأمامية. لقد بدأت عملية توكلنا على الله الثالثة بالساعة 66:45 من يوم 1988/7/12 بقصف تمهيدي شديد من مدافع وصواريخ أكثر من 40 كتيبة مدفعية، وفي الساعة 7:15 عبرت قطعات الصولة خطوط شروعها تحت ستر نار المدفعية والدبابات. وفي الساعة 07:42 من يوم 7/12 أكمل لواء المشاة 19 حرس جمهوري واللواء 11 (مغاوير) احتلال الساتر الأول، واندفع لواء المشاة (20)، ولواء المشاة (22) لاحتلال الساتر الثاني. وفي الساعة 08:00 بدأ القستال في الساتر الثاني، وفي الساعة 10:40 أكمل الفسوج 1 مسن اللواء 16 قوات خاصة حرس جمهوري احتلال هدفه شمال نمر دويريج، وفي الساعة 11:32 الما الصفحة الثانية.

في الساعة 12:57 أكملت أهداف الصفحة الثانية، وشرعت وحدات الهندسة بإزالة السواتر فوراً.

حضر الرئيس صدام حسين إلى مقرنا للإشراف على تنفيذ العمليات، وكان كعادته هادئ الأعصاب، يتفحّص تقارير الموقف بدقة، ويستمع حيداً لإيجاز قائدنا عن سير العمليات، ويبدي ملاحظاته، ثم يتصل بالقادة المنفذين واحداً بعد الآخر ويبارك انتصاراتهم، وكواثق بالنصر أشار إلى ضرورة تطوير الموقف لأسر أكبر عدد محكن من قطعات العدو، وتدمير ما يمكن تدميره من أسلحته وأعتدته التي يتعذّر إخلاءها. وكان مقدراً جداً لتأثير درجات الحرارة العالية، ومؤكّداً الإجراءات المتخذة لتقليل تأثيرها على القدرة البدنية للمقاتلين.

في الـساعة 08:40 يوم 7/14 تمّ دفع لواء المشاة الآلي 14 حرس جمهوري بمسسافة 2 كم باتجاه دهلران، وأعقبه لواء المشاة 19 حرس جمهوري، ثم أعقبه لواء المشاة الآلي 18 حرس جمهوري باتجاه عين الخوش، وتمَّ احتلالها عند الساعة 12:58. وفي نفسس السيوم تم احتلال مقر الفرقة 21 الإيرانية، ومقر عمليات الغسرب الإيسراني، وسبق ذلك إنسزال فوج قوات خاصة من اللواء 16 قوات خاصــة حرس جمهوري بواسطة الطائرات السمتية في عين الخوش، وكذلك تم الوصول إلى منطقة جنانه. وكان مجموع أسرى العدو قد بلغ مساء ذلك اليوم 7221 أسيراً بين ضابط وجندي، وكنّا نتابع عمليات تطوّر الخطة بواسطة الطائسرات السمتية، وكنت أستقلُّ طائرة نوع غزال، ومن خلال تلك الطائرة كان يتم عبور المواقف إلى المقر التعبوي أو النزول عند التشكيلات هدف تـسليمها أوامر تعديل الخطط. وكنا نضطر اكثر من مرة للهبوط عند تسلم الطيار تحذيراً بطيران معاد، وكانت التحذيرات تلك تختلط بدخول الأهداف المصديقة (قواتمنا). وقد حدث القتل بالنار الصديقة حينما هاجمت إحدى طائراتنا المقاتلة زمرة إخلاء تتألّف من عدة ضباط ومراتب، وسقط أحد أصدقائي القدامي شهيداً في تلك الهجمات على زمر الاخلاء، وكان قد عمل مــساعداً لي لأكثــر من عامين عندما كنت آمراً لكتيبة دبابات الحمزة، وهو المقدم قدري شاكر صالح. ومن الحوادث المؤسفة أيضاً استشهاد أحد الصحفيين العرب الذي كان يتحوّل بين قطعاتنا.

لقد كان لمعركة توكلنا على الله الثالثة عدّة ميزات عن المعارك السابقة حيث حسرت بأقسل وقت من التحضيرات، كما أن نطاقها كان واسعاً وتطوّر خلال مراحل التنفيذ، كما أنما المعركة التي أسر فيها أكبر عدد من ضباط وجنود العدو،

وهمي المعركة التي نفّذت فيها قواتنا المدرعة أكبر نطاق مناورة (كمفخرة للحيش العراقمي تسجل أنه ناور بفيلقي عمليات ثقيلين بتوقيتات وظروف عملياتية تعتبر قياسية جداً تعجز عنها حيوش دول كبرى).

على ظروف المناخ القاسية حيث كانت درجات الحرارة في الظل لا تطاق فكيف الحال في العراء؟ مع سكون للريح. وخلاصة القول لقد كانت معركة سريعة وكبيرة في ربحها وقليلة في نسبة التضحيات والخسائر، وكانت هذه المعركة عظيمة في النستائج غير المباشرة حيث اضطر العدو للانسحاب الذاتي من القاطع الشمالي من قواطع حلبحة – وبنجوين – وماوت – وحاج عمران.

كذلك كان الامتياز الآخر لهذه المعركة هو تأكّد بوادر فقدان العدو لإرادته على القتال، حيث كان أفراده لا يبذلون جهداً كبيراً للتخلص من الأسر.

الملحق (ج 12)



## معركة توكلنا على الله الرابعة

## قاطع عمليات الفيلق الثاتي قاطع سربيل زهاب كيلان غرب

صباح يوم 18 تموز/يوليو 1988 بدأت قوات الحرس الجمهوري بالتنقل من قاطع عمليات الفيلق الرابع إلى قاطع عمليات الفيلق الثاني حانقين – حلولاء على أسر صدور توجيه الخطط للقيادة العامة بالتهيؤ للهجوم على العدو في أراضيه بين مستطقي إمام حسن – وسربيل زهاب، لتدمير وأسر أكبر عدد ممكن من قواته، والاستيلاء على آلاف الأطنان المكدسة من عتاده والمتواحدة في ذلك القاطع، وإحساره على إيقاف الحرب. أكدت توجيهات القيادة العامة على سرعة التنقل، وإكمال التحشد، وتنفيذ الهجوم بأسرع ما يمكن وكان هذا بالتأكيد أمراً صعباً على قطاعات مضى عليها ثلاثة أشهر في القتال والتنقل العملياتي، وفي ظروف على مناحسية قاسية حيث كانت درجات الحرارة في أعلى مستوياةًا. إلا أن الروح المعسنوية العالية نتيجة تلك الانتصارات الباهرة، وظهور بوادر فقدان العدو لإرادته على القتال نحائياً، وإشراف الرئيس صدام حسين على تلك المعارك سهّل الكثير من تلك المعضلات.

قـبل ذلك اليوم، وخلال تنقّلنا، استمعت من راديو السيارة التي استقلها أن إيسان قد أعلنت قبل قليل قبولها بقرار بحلس الأمن رقم 598، الداعي إلى إيقاف القتال، وإلهاء الحرب بين العراق وإيران. وكان هذا البيان قد صدر قبل عام، إلا أن إيسران رفضته بغطرسة حوفاء، حيث كان وضعها الاستراتيجي يوحي بألها هي المنتصرة، حيث إلها لم تكن تنوي وقف القتال، إلا بعد إسقاط النظام السياسي في العسراق، وبعد هذا الإعلان بدأت القيادة العامة تضغط كثيراً حول سرعة إكمال التحسشدات، كي لا يتعرض العراق إلى ضغوط دولية لإيقاف الحرب قبل أن نحرم العدو من إمكانياته المادية، وكذلك أسر أكبر عدد ممكن من قواته لمعادلة موضوع الأسرى بين الطرفين.

وقد علمنا بعبارات اليأس الذي أطلقها زعيم الثورة الإيرانية (التي دامت تسع سنوات حتى هذا التاريخ منها ثمان سنوات حرب) حين توسل إليه قادته والمقربون

ومستـــشاروه، وهم ينقلون حقائق الموقف العام، ويطلبون منه الموافقة على قبول قرار بحلس الأمن 598.

قال آية الله الخميني أخيراً: "إني أخوّلكم قبول هذا القرار، وكأني أتجرّع كأس السم الزعاف". وكان صادقاً في وصفه.

لقد كانت ساحة العمليات هذه عبارة عن منطقة جبلية تكتنفها عدة سهول كبيرة تقع بين سلاسل متعدّدة من الجبال، وأهم هذه السهول سهل سربيل زهاب، وسهل أمام حسن. وكان يخترق ساحة العمليات نهر الوند وبعض الوديان الكبيرة كسوادي كيلان غرب، ونفط تولك، وكنكانوش. وتمرّ في هذه الساحة عدة طرق الهمها الطريق الدولي طهران - بغداد عبر سربيل زهاب - قصر شيرين - خانقين وكذلك الطريق الحدودي حاي حمام - كوهينة - قصر شيرين وطريق قصر شيرين - خانقين.

إذاً هذه الساحة تتحدّد الحركة فيها بشكل عام على الطرق، وكانت المعضلة تتمثّل بوجود حقول ألغام مهمة قادرة على إعاقة الحركة في نقاط تقاطع الطرق مع خط الحدود الدولية. واعتبر طريق المنذرية – قصر شيرين أفضل الطرق لاقتحام الأراضي الإيرانية. كانت درجات الحرارة في أعلى معدلاتها، حيث وصلت درجة الحرارة يوم الهجوم إلى 58 درجة مئوية في العراء.

لقد حدّدت مهمة قوات الحرس الجمهوري الهجوم عند الساعة 07:15 من يوم 21 مجوز/يوليو 1988 لحصر وتدمير العدو بين هوات داخل، وحتى مخفر جاي حمام خارج، والوصول إلى خط جبل كوميشان – جبل كرموش قرية قره بلاغ – حسل ساندي باز – جبل كمكو – خط التشريق 59، وتدمير مقرات العدو ومدفعيته وأسر أكبر عدد ممكن من قطعاته.

إلا أنه وبالرغم من كل الجهود المضنية لإكمال التحشد قبل يوم 7/21 اضطر مقـرنا لتأجيل الهجوم يوم آخر، إلى يوم 1988/7/22 حيث حصلت الموافقة على ذلك.

في الــساعة 06:45 بدأت مدفعية الحرس الجمهوري بالقصف التمهيدي على المواضع الأمامــية، وعلى بعض المواضع التعبوية في العمق، وأسكتت عدداً من

مدفعية العدو من خلال معلومات التصاوير الجوية، وبمشاركة القوات الجوية. وفي السساعة 07:15 مسن يوم 22 تموز/يوليو شرعت قوات الحرس الجمهوري بتنفيذ خططها السي أعدّت على عجل، وبدقة أقل من المعارك السابقة. وكانت جبهة الهجور بأربع فرق وفرقة احتياطية من القوات الخاصة، فاخترقت قطعات الصولة خط الحدود الدولية باتجاه سربيل زهاب – وإمام حسن على مراحل بالوقت الذي شرع فيه الفيلق الثاني (الفرقة 10 المدرعة والفرقة الآلية 5) بالاندفاع على محوري مندلي – سومار – ونفطخانة – حبل دارمان.

بعد قليل بدأت سلسلة من تقارير الموقف تعلن عن الانتصارات الأولى، وتــوْكُد عـــدم حديـــة العدو بالقتال، وكأن قواتنا الكبيرة هذه تنفّذ تمريناً تعبوياً بقطعات وبجانبين. وعند الضياء الأخير لهذا اليوم وصلت قواتنا إلى (سرتتان - قره - بـــ لاغ - ســربيل زهــاب) بعدما أصبحت قصر - شيرين - كوهينة - جبل كمكو - الراقم 1172 (أهداف الصفحة الأولى) كقواعد انطلاق نحو العمق. لقد كانت حركة تشكيلاتنا سواء كانت مشاة، أو مشاة آلية، أو مدرعة ذات انسيابية سهلة في جميع طرق ساحة العمليات، إلا أن الهدف المهم كان سربيل زهاب الذي أنجزته تشكيلات المشاة والمغاوير بعد تطويقه من قبل اللواء 17 المدرع وبدا الطريق مفتوحاً بالعمق نحو باي طاق عبر كلى داود الذي وصلته قطعاتنا شمال شرق ســـربيل زهاب. وقد كلُّفتُ بتدقيق الموقف هناك، وقد حال نظري، وأنا في مقر اللـواء 25 في هـذا السهل حيث احتلته قواتنا في بداية الحرب قبل فمانية أعوام، وكانت آثار القصف والمعارك السابقة واضحة هناك حيث المخيم السياحي الكبير المدمّر والمستدعلي السفح الشرقي المطلّ على هذه المدينة التي كانت في القرون الغابسرة منطقة توقّف القوافل لإكمال لوازمها لمواصلة السفر نحو العراق غرباً، أو نحــو خراسان شرقاً. ثم اندفعت شرقاً نحو كلى داود، ثم عدت إلى سربيل زهاب حيث تمركزت هناك معظم تشكيلات فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري، ثم رجعت إلى مقرنا التعبوي عبر مدينة قصر شيرين ثم المنذرية.

في الــساعة 10:37 يوم 7/22 زارنا الرئيس صدام حسين ونائبه القائد العام حيث أصدر عدة توجيهات لقائدنا حول تطوير الموقف بجميع الاتجاهات، وخاصة

باتجاه كيلان غرب واحتلالها، والاتصال بطلائع الفيلق الثاني الفرقة الآلية 5، وأسر ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص من ضباط وجنود العدو وأن ذلك قد يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام، لذا رأى الرئيس ضرورة إنجاز أكبر ما يمكن للاستيلاء على المناطق الإدارية للعدو لحرمانه من عتاده وأسلحته، وأشار إلى ضرورة استخدام القوات المحمولة لإحكام السيطرة على عقد الطرق، وضمان أسر أكبر عدد ممكن من قوات العدو، وعليه حرت خطة التطوير بدفع اللواء 2 المدرع إلى منطقة حاجين والوصول إلى مضيق كورك للسيطرة عليه بعد ذلك بوحدات المشاة وهذه المنطقة كانت قد وصلتها قواتنا في بداية الحرب (الفرقة 8) فتحقّق ذلك قبل الساعة 12:00 يوم 7/23 يوم 10.7

كذلك كلفت فرقة القوات الخاصة حرس جمهوري بقيادة العميد الركن وعد الله مصطفى حنوش بالاندفاع لاحتلال محافظة كيلان غرب، على أن يؤمّن اللواء 18 مشاة آلي حرس جمهوري الاتصال بها. وفي الساعة 18:30 تمّ إنــزال اللواء 16 قــوات خاصــة حــرس جمهوري ناقص فوج بواسطة مئة طائرة نقل سمتية على المرتفعات المطلة على مدينة كيلان غرب.

وفي السساعة 19:00 قسبل الغروب، دخل أحد أفواج القوات الخاصة مدينة كسيلان غرب. وكانت قطعات العدو قد تركتها بالوقت الذي كانت فيها أعداد قلسيلة من السسكان، مما تطلّب أيضاً دفع لواء المشاة الآلي 15 حرس جمهوري للاتصال بالقوات الخاصة لتعزيز نجاحاقا.

في الــيوم التالي 7/24 دفع اللواء 9 المدرع حرس جمهوري نحو قلعة شاهين لــتدمير قوة تعادل سرية دبابات معادية هناك، وكان هذا اللواء متححفلاً مع فرقة بغــداد حــرس جمهوري. وحين أكمل مهمته عند الساعة 11:00 تم الاتصال بين قوات الحرس الجمهوري والفرقة الآلية 5 بعد ذلك بقليل، بالوقت الذي قامت فيه سرايا التموين والنقل للقيادات بأقصى جهد لنقل الأعتدة المستولى عليها، وكانت بأرقام فلكية مما اضطر مقرنا إلى اتخاذ قرار بتدمير ما لا يمكن إخلاؤه.

كانت أعداد الأسرى من ضباط وجنود العدو تتضاعف، وقامت الطائرات السمتية بنقل أعداد منهم من المناطق البعيدة، وكان منظر جنود العدو وهم

يلوّحون للطائورات السمتية ولقطعاتنا الأمامية بهدف إخلائهم كأسرى شيئاً لا يصدّق. لقد كان شيئاً يصعب تصديقه، فعند نوول طائرة سمتية وسط بحاميع من أفراد العدو كانوا يصعدون إليها متدافعين بالمناكب، وقد أفاد أحد الأسرى، وكان برتبة رائد، أن القائد العام رفسنجاني قد زار القاطع يوم 1988/7/18، وكان من ضمن توجيهاته أن يبذل الجميع أقصى جهدهم لعدم الوقوع في الأسر، حيث كان يعسقد بأن العراقيين سوف لا يتحاوزون كثيراً في العمق الإيراني، وهذا دليل قاطع على الحالة السوداوية التي كان يعيشها قادة العدو، واقتناعهم بأهم خسروا الحرب. وقد بلغ عدد الأسرى ضمن مسؤولية قوات الحرس الجمهوري خسروا الحرب. وقد التقيت بمحموعة كبيرة منهم، وكانوا بحالة لا توصف من الياس، وقد بحرقم شحاعة مقاتلينا، وسرعة حركتهم، وكذلك الروح الإنسانية الياتي عوملوا بها.

كان الرئيس صدام حسين قد أصدر في اليوم التالي لهجومنا هذا توجيهاً لكل فيالق الجيش بالتعرض اللامركزي لاستعادة أي شبر من تراب الوطن لا زال خارج سيطرتنا، فاندفعت عدة تشكيلات من كل فيلق ومنها الفيلق الخاص (المتقاعدون) بقيادة الفريق الركن إسماعيل تايه النعيمي، فاستعادوا كل الأجزاء المحتلة في معارك مسابقة. إلا أن الفيلق الثالث قد ذهب بعيداً على ما يبدو نحو الأحواز إلى معسكر حميد الإيراني، ودخل معركة غير مبرّرة خاصة اللواء 12 المدرع بإمرة العقيد الركن محمد يونس أمين. وقد استشهد قائد الفرقة 3 اللواء الركن طاهر عبد رشيد بحادث طائرة كان يستقلها.

لقد استعدنا قمم سيف سعد، وسانوبا، وبعض الروابي (حلات - الدراجي - السمدور). وكان التطوير المضاف باندفاع قوات من مجاهدي حلق - المعارضة الإيرانية - نحو مضيق باي طاق، ثم احتلال مدينة كرند الجبلية، ثم الاندفاع نحو إسلام أباد (شاه أباد) وكان هدفهم محافظة كرمنشاه، حيث اندفعت منهم 22 مجموعة قتال، كل مجموعة تتألف من 500 مقاتل، وكانت نسبة النساء فيهم تصل إلى 20%، ودارت معارك شديدة حيث جمع الإيرانيون ما يعادل 15 فرقة من قوات المعارضة للتقهقر نحو الغرب.

في ليلة 25-7/26 وفي ساعة متأخرة، اتصل وزير الدفاع نائب القائد العام وكنت آنذاك ضابط ركن خفر العمليات - مستفسراً عن الموقف، وقد طلب عدم إيقاظ قائد الحرس الجمهوري، وعدم إزعاجه تقديراً منه لراحة قائد يدير معركة، فأعطيته الموقف وقد حمّنت وجود الرئيس صدام حسين بقربه، وكانت لدماثة خلقه أثراً كبيراً في نفسسي. في ليلة 27-7/28 صدر توجيه القيادة العامة بالانسحاب من الأراضي الإيرانية التي انتشرت فيها قواتنا بعمق وصل إلى 70 كم، مع تدمير كافة الأعتدة والأسلحة التي عجزت قواتنا عن إخلائها. واستغرقت عملية الانسسحاب 48 ساعة، وكانت مشاعر الجميع لا توصف. لقد انتصرنا والحمد لله.

في 1988/8/6 تحرركت قواتنا باتجاه الجنوب (العمارة والبصرة)، وقد رفعت أعلام النصر، أعلام العراق العظيم على رؤوس أرتالها. ومساء 8 آب/أغسطس 1988 أعلسن الرئيس صدام حسين عبر رسالة متلفزة أن العراق وافق على الدخول عفاوضات مباشرة مع إيران، مع إيقاف القتال، وإنحاء الحرب التي استمرت ممان سنوات. تلك الحرب التي كانت توقعات الخصوم قبل ثمانية شهور تقول إنحا ستنتهى لصالح إيران.

على أثر هذا الإعلان خرجت جماهير العراقيين في كل مكان تعبّر عن فرحها الغامر بحذا النصر العظيم بشيء لا يصدق، موجات لا تنتهي من العراقيين تخرج إلى الشوارع والساحات العامة، وكان الرئيس صدام حسين برسيارته الشخصية يشق طريقه بصعوبة وبدون أدبى إجراءات حماية تقليدية وسط الجماهير المحتفلة.

وفيما أنا أتابع هذا المنظر الرائع للنصر من خلال شاشة التلفزيون، وأنا في مقر الحرس الجمهوري بالبرحسية تراءى لي كل الشهداء الأبطال الذين حادوا بدمائهم الزكية ليصنعوا هذا النصر مع من ظلّ من رفاقهم المقاتلين، وتراءت لي صور لا تنتهي من صور البطولة والجهاد لجيشنا، صور عظيمة من الصبر والمطاولة التي كانت أسيرة في تاريخنا، وظنّ الكثيرون أن ذلك موقوف على الماضى الجيد. لقد تحرّرت طاقة شعب كانت كامنة، ولقد كان هذا الشعب لا

يصدق أنه يمتلكها، بل استعادت الأمة العربية زهوها في هذا النصر العظيم بعد سلسلة من الأزمات والهزائم التي منيت بما أمتنا نتيجة ما أثقلتها به سبعة قرون سوداء مضت. وليس كل ما ظهر في صور البطولة هو ما ظهر، بل هناك صور عظيمة للبطولة، لم يسعف القدر والحظ على إبرازها، فكان هناك كما في كل حرب جنود وأبطال مجهولون... وللإنصاف ينبغي احترام أعدائنا الذين قاتلونا طيلة تلك السنين الطويلة. والحق يقال إن الجندي الإيراني كان يتصف بالشجاعة، والإقدام، والصبر، والتحمل العالي، والمطاولة، وقبول التضحيات... وتحمّل الشعب الإيراني قساوة الحرب بكل شجاعة وصبر، وآزر حيشه بكل ما أوتي من قدرة. ولكل حرب أسرارها فهذا ما شاهدته وما عرفته في هذه الحرب الضروس.

## ملحق (ج 13) معركة توكلنا على الله الرابعة:



### الغدل الغامس

# الحرب على الكويت عام 1990

### القوة تعبر عن ذاتها

لم يكن أحد منا يتوقع أن تمتد الحرب مع إيران لتلك المدة الطويلة جداً! وأن تمسر هذه الحرب بتلك المراحل العديدة والمتقلبة ذات الانعطافات الحادة والخطيرة! لقسد تقاسم كلا الطرفين أفراح النصر وآلام الهزيمة لمرات عديدة. لقد أجاد ملاك لخسير وشيطان الشر لعبة القفز العالي فوق حيطان الحدود وفوق مواضع وخنادق الجبهات.

والحمد لله لقد حرج العراق منتصراً في نهاية تلك الحرب... حرج العراق مزهواً وفحوراً بما حققه. لقد أصبح الحلم حقيقة، وهذه الحقيقة أيقظت العرب من رقادهم، وحسركت كسل الآمال وكل الأماني، وصار اليقين أن أحلام العرب وأمانيهم قابلة للتحقيق. غير أن الحقائق الأخرى ظلت مستترة، ومنها حجم الخيسائر البشرية وما يتبعها من عقابيل نفسية وأخلاقية واجتماعية، وضياع عمر حيل كامل من الشباب، وعقد من الزمان ناهيك عن الخسائر المادية، وحسائر أحرى غير منظورة.

حرج العراق من تلك الحرب وهو يظن أنه سيكون المقتدر في ريادة هذه الأمة بمسيرتما نحو أهدافها وأمانيها المشروعة.

خرج العراق وهو يمتلك الثقة والقدرة بنفسه، فهو يمتلك أكبر حيش عرفته المنطقة في تاريخها. خرج العراق من تلك الحرب، وهو يمتلك أكبر قاعدة تصنيع عسسكري، وخرجة قتال عالية... خرج العراق والشعب أكثر تماسكاً والتصاقاً بقيادته وفق ما يرى في الظاهر.

لقد انتبهت جماهير الأمة العربية بعد أن أيقظها النصر العراقي، ورأت في العراق طلبيعة تقود الأمة بإمكانياتها الكامنة لتحقيق الحلم الأكبر ألا وهو تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، ذلك الاحتلال الذي كان ثمرة الاستعمار الغربي للوطن العربي.

لقد عبرت القوة العراقية عن نفسها بكل صراحة ووضوح، وحركت هذه القدوة جماهير الأمدة، فأصبح لها ما يسمى بالرأي العام الذي بدأ يضغط على سياسات بعض حكومات المنطقة، وأحرجها كثيراً. كذلك أيقنت الصهيونية السياسية، والقوى الدولية والاقليمية الكبرى، أن ما علا وأضاء في سماء المشرق العربي هو إنذار بخطر متنام وأكيد، وتغيير مقلق في توازن القوى مما يتطلب مراقبة شديدة لطبيعة وتصرفات القيادة العراقية وطبيعة نظامها السياسي.

لعلي لا أفسشي سبراً عن بداية توظيف تلك القوة التي أظهرت نفسها في المشروع القومي الأكبر (الحلم) ألا وهو مشروع تحرير فلسطين الذي تبناه الرئيس صدام حسين وبما ينسجم وحجم خياله وطموحاته - خارج حقائق الواقع - على ما عرف به. ما إن انتهت تلك الحرب، وان لم تنته ذيولها بعد، حتى طلب الرئيس صدام حسين الذي أسكره النصر على إيران لقاء قائد الحرس الجمهوري الفريق الركن اياد أفتيح الراوي في بغداد. وظن الجميع وأنا منهم أن سبب الاستدعاء هو تحليل نتائج الحرب وعلى ضوء ما لمسته من اختلاف في وجهات النظر ما بين رؤية المقر العام وقيادات الفيالق حيث كنت ممثلاً للحرس الجمهوري في موضوع تحليل المعارك، وكان لي مساهمة واضحة، حيث خولني قائدي بالكلام عن قوات الحرس الجمهوري. وكان التنافس الشديد ما بين الأطراف المشاركة لكسب القسم المحسوري. وكان التنافس الشديد ما بين الأطراف المشاركة لكسب القسم المحسات المعنية و لم تكن تتناسب مع نطاق وعمق التحربة العسكرية العراقية، وكملاحظة شخصية خلال تلك المناقشات تأكدت من صدق المقولة التي تقول "إن للنصر آباء كثيرين والهزيمة طفل لقيط".

لقد استدعاني قائد الحرس الجمهوري على الفور بعد أن عاد إلى مقره في البرحسسية غرب البصرة، وكان بمزاج حيد ومبالغ فيه، ومن خلال معرفتي

الشخصية بقائدي، اعتقدت أن قائدي قد استلم توجيهاً خطيراً أو مهمة كبيرة، ومما زاد في اعتقادي هذا كان رؤيتي له وهو يقفز بحديثه من موضوع إلى آخر دون رابط مقنع، وما لبث أن انتقل بحديثه إلى موضوع قدرات إسرائيل العسكرية ومقارنة قدراتما بقدراتنا...

وركّز على الأسلحة السوقية (الاستراتيجية) وخاصة صواريخ أرض/أرض بعديدة المدى، وأمرني بلقاء قائد سلاح الصواريخ العراقية العميد الركن حازم عبد السرزاق شهاب. في ذلك الوقت كان سلاح الصواريخ سلاحاً فتياً، إلا أنه كان يقفز قفزات متواترة نحو امتلاك ما يسمى بالذراع العراقية الطويلة مع القوة الجوية العراقية التي تطورت في نهاية الحرب كثيراً - لكي أعرف من قائد ذلك السلاح أية معلسومات عن انفتاح بطاريات العدو (الإسرائيلي) ومواقع أسلحته النووية. بعد ذلك اللقاء أيقنت أن القيادة العراقية بدأت بالتفكير الجدي للمشروع القومي بتحرير فلسطين لأنه محور نظرية حزب البعث العربي الاشتراكي، والمعلن عنه بكل وضوح، أضف إلى ذلك أن طموح الرئيس صدام حسين الكبير، لن يدعه يترك تلك الفرصة الذهبية تفلت منه.

في لقائي مع قائد سلاح الصواريخ في مقره في حنوب بغداد (ناحية المشروع) أخربرته بما طلبه قائدي، فانعقد لسانه لشدة دهشته، وهو من العقول الذكية في حيث شنا، وله طاقة كبيرة على الحديث المستمر، فظهر الارتباك عليه حيث استنتج سريعاً خطرورة الموضوع، ولم تكن قيادة هذا السلاح قد فكرت أو وضعت في حساباتما العمل باتجاه الغرب على ما يبدو. وفي حوار سريع مع أحد ضباط ركنه، أخرين معتذراً أنه لا يملك شيئاً يفيدني، ووعدني ببذل كل الجهود للحصول على المعلوبة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها مديرية الاستخبارات العسكرية - شعبة إسرائيل.

في الـــيوم الـــتالي، وعلـــى مائـــدة العشاء، طرحت بشكل عام مجموعة من المعــضلات أمـــام قائـــد الحرس الجمهوري، وأشرت إلى أنه لو كان لدينا اهتمام بالإعداد للمعركة القومية الشاملة ضد إسرائيل، فإني أعرض الاستفادة مما أملك من متابعة لتطور القدرات الإسرائيلية تلك الدولة الحليفة الاستراتيجية القوية للولايات

المتحدة. وبعد عرض المعضلات، قام القائد بتبسيطها. ومنها على سبيل المثال كيف يستم اخفاء تنقلاتنا السوقية وتحشداتنا في الساحتين الأردنية والسورية على وسائط الكسشف الدقيقة المتاحة للإسرائيليين، وكيفية تحنّب الضربات الوقائية المعادية التي هسي جزء من الاستراتيجية العسكرية لدى إسرائيل. إلا أنني خرجت بأن تبسيط القائد لا ينم عن حقائق الموضوع الذي لا يقبل اختلافات كبيرة بالرأي، لأن هذا الموضوع دقيق وعميق وليس مطروحاً في مجال الإعلام بل إنه في إطار الدرس والتحليل.

ف بداية العام 1989 بدأت تشكيلات الحرس الجمهوري بإعداد وتنفيذ سلسلة من التمارين التعبوية (التكتيكية) على ضوء خبرتنا مع (إيران وإسرائيل)، وكنت آنذاك آمراً لجحفل اللواء المدرع 17 حرس جمهوري والذي أساسه لواء الحرس الجمهوري الأول الذي حُلّ، وأعيد تشكيله بعد معركة الفاو في العام 1986 وهــو لواء يمتلك خبرة متراكمة كبيرة بالإضافة إلى مقاتلين من الطراز الأول. وفي 1989/4/7 تحسر كنا إلى بغداد، وعسكرنا في معسكر الراشدية شمال شرق بغداد لغرض التهيي وإجراء الممارسات لتنفيذ الاستعراض العسكري بالذكري الاولى لتحرير الفاو وبدايسة معارك التحرير الكبرى. وأثناء تلك الممارسات، كلفت بالانسضمام إلى زمرة استطلاع لساحة العمليات الأردنية - الإسرائيلية الفلسطينية ضمن سلسلة من زمر استطلاع تشمل قادة الفيالق، والفرق، والتشكيلات، وذلك في منتصف شهر نيسان وصادف شهر رمضان المبارك، وكان المناخ في الأردن أكثر ملائمة للصوم من العراق. لقد استقبلنا بكثير من الحفاوة والاحترام من قبل الأشقاء الأردنيين، حيث أنزلنا في فندق من الدرجة الأولى في العاصمة عمان التي ازدادت جمالاً بطراز عمراها الجديد، وقد توسعت كثيراً بحيث شملت بعمراها المرتفعات (التلال) السبع المحيطة بعمان الأم والتي مركزها جامع الحسين الكبير. وقبل البدء بمنهج الاستطلاع الكبير الذي شمل ما يقارب الستمائة كيلومتر وهي معظم الحدود المشتركة مع فلسطين المحتلة، استقبلنا رئيس أركان الجيش الأردني الفريق الركن فتحى أبو طالب وبعض معاونيه وقد بدا الاحترام الكبير الذي نحظى به من لدنمم واضحاً. كما يمكنني أن أسحل دقة مواعيدهم، والتزامهم بالتوقيتات، وتمسكهم بالتقاليد العسكرية وكلها دلائل على مستوى تحضر هذا الجيش العربي، إلا ألهم كانوا بعيدين جداً من فكرة الحرب ضد إسرائيل.

و عسضبة أم قيس ملتقى الحدود السورية الأردنية الفلسطينية في محافظة أربد بــدأنا اســتطلاعنا، حيث نهايات نهر اليرموك وبحيرة طبريا وإمتدادات المرتفعات الـسورية المحتلة (الجولان) مع شمال الأردن وفلسطين. لقد كنت على معرفة حيدة بحغرافية المنطقة على ضوء حبرة سابقة وقد أثار هذا الأمر انتباه قائد الفرقة الأردنية وضباطه. ومن الطريف أن أذكر ملاحظة إحدى النساء الأردنيات وهي فلاحة تناهيز الخميسين مين العمر والتي اقتربت مني وأنا الهي صلاة الظهر أسفل أحد المراصد القريب من إحدى القرى وبعد الترحيب قالت "ألست ضابطاً عراقياً؟" فأجبتها نعم. فقالت ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ أجبتها وهل يسأل المرء أو يكرم في داره؟ قالت والله أنتم وصدام حسين على رؤوسنا، أنتم شرفنا، ولكن نظن ما حئــتم بــه هنا إلا للحرب! الله يعطيكم العافية ما بدنا حرب! وخلال استطلاعنا القريب من نقاط التماس، فاجأنا جنود العدو الإسرائيلي بالتقاط الصور الفديوية والفوتوغرافية، ونحن نرتدي ملابس الجيش العراقي، وكانت سلسلة حبال فلسطين الــشرقية حـــتي البحر الميت تحتوي على سلسلة طويلة من المنعات الدفاعية (نقاط حصينة)، علاوة على امتداد المستعمرات الصهيونية وانحدارها نحو ضفة لهر الأردن الغربية، حيث كانت الأسيحة السلكية والطرق العسكرية للدوريات تحيط بها، إلا أن ما لفت انتباهي هو عدم توفر ما يجاهها من هيئة لساحة العمليات في الجانب الأردني بل امتدت القاعدة الزراعية والصناعية الأردنية في طول وعرض خط المواجهة مع إسرائيل باستثناء بعض المراصد ونقاط المراقبة البسيطة للحيش الأردني. أما المشهد الذي أثّر بنا جميعاً فكان مسجد قبة الصخرة على حافة المسجد الأقصى المبارك وبنايات القدس الشرقية المحتلة. وخلال تلك الفترة، حدثت في الأردن الكير من مظاهر الشغب في المحافظات الجنوبية مركزها معان نتيجة الافتقار إلى الأغذيــة الأساســية وارتفــاع أسعارها كجزء من أزمة اقتصادية حادة مرت كما المملكـة الأردنـية، وخلال زيارتنا للقاعدة الجوية في الزرقاء قاعدة الشهيد نزار الـسلطى - وهذه القاعدة الجوية الكبيرة بناها العراق سابقاً خلال دعمه للجبهة

الشرقية آنذاك (بعد عام 1967) كإسناد لقواته العاملة في الأردن - شاهدنا انفتاح ســربين من الطائرات المقاتلة نوع (أف 5) أميركية الصنع وأثناء تجوّلنا في القاعدة حــاورني أحد الضباط المرافقين لنا وكان برتبة رائد وسألني "هل أنتم جادون في مشروع قومي لتحرير فلسطين من هنا؟" وكان يقصد (بمنا) الأردن، وتابع "ألستم مدركين للضغوط السياسية الدولية للولايات المتحدة والى الخطوات الكبيرة والجادة نحو القبول بمشروع سلام مع إسرائيل؟" ولقد تأكد لي ما أشار إليه الضابط المرافق في هذه القاعدة الجوية من خلال طبيعة انفتاح الفرق الأربع التي هي أساس القوات البرية الأردنية فأفضل الفرق معززة بقوة مضافة كانت منفتحة على الحدود الــشمالية مع سوريا - في تلك الفترة كان هناك أزمة سياسية بين البلدين - بينما كانت باقى الفرق في العمق، وبوضع لا يوحى بأي قلق حالي أو مستقبلي من أي تمديد قد يأتي من جهة فلسطين كما أن ساحة العمليات الأردنية الطويلة لم تميع بأي شكل من الأشكال لأي صراع مع الإسرائيلين، بالتأكيد الأردن معذور في هذا الموقف الاستراتيجي المعقد والصعب للغاية، كذلك لا أحد ينكر دور الحكمة وتطويره إلى هذا المستوى الراقي من التحضر بالرغم من افتقاره إلى الموارد الطبيعية وخاصة في محال الطاقة.

بعد عودتنا إلى العراق بقليل، نفذنا الاستعراض العسكري الكبير في مدارج مطار المثنى وسط بغداد؛ أول مطار مدني في بغداد وعلى الفور عدنا من المطار وبواسطة ناقلات السدبابات إلى محافظة البصرة حيث معسكراتنا الوقتية (لقد أحبطت مؤامرة لقتل الرئيس صدام حسين على غرار حادثة قتل الرئيس المصري أنسور السسادات قبيل تنفيذها من قبل بعض ضباط الحرس الجمهوري من عشيرة الجسبور). وبعد استقرار بسيط، شرعنا بإعداد تمارين تعبوية (تكتيكية) لاقتحام خطوط الدفاع الأولى لإسرائيل كصفحة أولى وهذه الخطوط عبارة عن سلسلة من المنعات الدفاعية المقامة على المرتفعات الحاكمة والمسيطرة على المقتربات الأردنية.

في 1989/5/4 نعى الرئيس صدام حسين نائب القائد العام وزير الدفاع الفريق الأول السركن عدنان خير الله الذي وافاه الأجل بحادث سقوط طائرته السمتية في

موقـــع جـــنوب أربيل عند عودته إلى بغداد، فحزن معظم العراقيين قيادة وجيشاً وشعباً لما امتلكه المغفور له من قيم أخلاقية عالية، ونفس كريمة، وما سطره من تاريخ بحسيد، وأداء قيادي للحرب اتسم بالشحاعة والمسؤولية الأخلاقية العالية، وكان الساعد القوى والأمين للرئيس صدام حسين. لقد خيم جو كثيب وثقيل على قواتنا المسلحة بعد فقدانه، وسمى الموقع الذي سقطت فيه الطائرة المشؤومة بالعدنانسية، وبني فيه جامع كبير سمى بنفس الاسم تخليداً لذكراه فوري التراب في تكريت أولاً ثم نقلت رفاته فيما بعد إلى مقبرة خاصة به قرب نصب الشهيد شرق بغـــداد. (لقد حامت الشبهات حول حسين كامل بأنه كان وراء الحادث، وروى لى فيما بعد أحد أصدقاء المغفور له وهو طبيب عسكري معروف (ع، ك) بأنه ذهب إليه حسب طلبه لغرض إجراء فحوصات طبية له قبل أيام من مقتله، وبعد أن رفيض فحصه لأنه على يقين من أن صاحبه غير مريض وبعد حوار قصير قال عدنان خيرالله للطبيب وهو يشير إلى صورة للرئيس يظهر خلفه حسين كامل، انظر إلى وزير دفاعكم القادم! لقد كان مرضه الحقيقي نفسي وناتج عن دسائس هذا الـرجل ضـده، والله أعلم؟ لقد أكد لي بعض الأصدقاء ممن كانوا في أربيل ذلك الـيوم أن الطقس لم يكن مستقراً، وأن احتمال سقوط الطائرة نتيجة دوامة ترابية كان وارداً. في معارك التحرير لاحظت عندما كان الرئيس صدام يحضر لمقرنا حبه المفرط لحسسين كامل، وميله للأخذ برأيه في كثير من الأحيان، وإن كانت آراء حسين غير سديدة، ولا تقارن بآراء وزير الدفاع الذي كان شديد الاحترام للـرئيس. علـي كل حال، لقد قام التلفزيون العراقي في الليلة السابقة لمقتل وزير الــدفاع بعرض فيلم لرحلة عائلية ترفيهية للوزير مع الرئيس في شمال البلاد، وبدا على الرئيس عمق محبته لابن خاله وصديقه الحميم عدنان خير الله، لقد ظهر على الرئيس الحيزن الشديد خلال مراسيم التشييع المستعجل وما بعدها، وقد عاقب السرئيس آمسر الانضباط العسكري العميد الركن محمد ابراهيم وهو من الضباط الكفوئين لسوء مظهر التشييع لعجالته.

في 1989/7/5 نفذ لوائي أول تمرين في صحراء اللحيس جنوب العراق في طقــس شديد الحرارة، وذلك بمدف تحقيق الغاية المشار إليها في أعلاه، وكان

التمسرين من إعدادي الشخصي، إلا أن قائد الحرس الجمهوري وبحضور ما يقسرب من مائتي ضابط، اعترض على فكرة وأسلوب التنفيذ، حيث كانت له وجهة نظر مختلفة، وقد حاولت جاهداً أن أقنعه أن يسمح لنا بإكمال تنفيذ هذا التمسرين إلا أنه رفض، وأصر على ذلك. وقد آلمني ذلك حيث ضاعت فرصة كنت اعتقدها مهمة في إبراز الأسلوب الأمثل لقتال هذا النوع من الدفاعات، ولقد أشعرني قائدي المباشر العميد الركن قيس الأعظمي بأني أسأت للضبط العسكري خسلال نقاشي مع قائد الحرس الجمهوري، حيث إن طبيعة تربيتنا العسكرية لا تميز كثيراً ما بين النقاش وعدم إطاعة الأمر، وبعد ذلك عرفت أن العسكرية الذي أحترمه كثيراً لم يفرق ما بين النقاط الحصينة والمستعمرات الإسرائيلية بل جعلها موضوعاً واحداً.

في 1989/8/4 صدر منهج مكثف لاستطلاع المنطقة الشمالية من القطر لقادة وأمري تسشكيلات الحرس الجمهوري، وذلك باستخدام العجلات والطائرات السمتية، وكان شمال الوطن ينعم بسلام واستقرار نادرين، لأن تلك المنطقة كانت ولا تسزال منطقة تكثر فيها أطماع النفوذ الإقليمية والدولية، وكانت هذه الجهات تغذي أعمال العصيان للنيل من سيادة العراق، وما الاعترافات الأخيرة الصادرة في الوثائسة المخابراتية الأميركية والإسرائيلية والإيرانية إلا دليل يثبت ذلك بالنصوص السصريحة وبالأرقام والصور. وقد عملت تلك الأطماع وحركات العصيان على استنازاف البلد لعقود طويلة وعلى حساب سكان المنطقة الشمالية.

كنت أعرف المنطقة الشمالية جيداً، وذلك من خلال حدود ونطاق العمليات العسكرية التي شاركت فيها عامي 1974 و1975، وكذلك من خلال جرولات كلية الأركان عام 1979، إلا أن البعد الثالث لرؤية المنطقة من خلال استخدام الطائرات السمتية والوصول إلى مناطق لا تصلها العجلات عززت من معرفتنا بهذه المنطقة الرائعة، وكانت المناظر الخلابة للمنطقة الجبلية عصية على الوصف، وهي من أجمل بقاع الأرض، وخاصة مثلث الحدود العراقية الإيرانية التركية، وكان الجو لطيفاً، ولم تكن درجات الحرارة لتقارن مع حرارة صحراء الجنوب التي قدمنا منها.

لقد كانت قواتنا قد انتشرت بما يؤمن المشروع التنموي الكبير الذي عزمت عليه القيادة، وكانت الطرق الحديثة مثار إعجاب، حيث ربطت الأماكن النائية والمقطوعة ببعضها البعض، إلا أن بعض الاجراءات كانت مضرة بسكانها الأكراد كحعل شريط حدودي بعرض 30 كم خال من السكان، وعلمت أن هناك عمليات إسكان قسري لشرائح من الأكراد خارج مناطق إقامتهم الأصلية كمجمعات سكنية. ومن خلال لفتة لطيفة لقائد الفرقة 38 ورئيس أركانه وهما صديقان قديمان في وضعا بيتيهما في سرسنك بخدمتي، فشجعني ذلك على أخذ عائلتي للاصطياف هناك في أقرب إجازة، وحدث ذلك يوم 1989/8/23 وكانت أياماً لا تنسى.

استمرت فعالياتنا التدريبية من محاضرات، وإيضاحات، وتمارين لرفع كفاءة قواتسنا لمسنازلة الإسسرائيليين بجدية عالية، ومما لا شك فيه أن للعدو آذان وعيون وعقسول تسحل وتستنتج الكثير. وقد زارت خلال تلك الفترة ساحات العمليات السي حسرت فيها المعارك الكبرى في الحرب العراقية الايرانية سلسلة من الوفود العسكرية العسرية والأجنبية ومن ضمنها وفود أميركية للاطلاع على الخبرة العسكرية العراقية وبالتأكيد كان لقسم من تلك الوفود العسكرية غايات أخرى بالسوقت السذي كانست فيه حملة عمرانية كبرى تجري لاعمار المناطق الحدودية المتضررة ومنها مدينة الفاو والتي حرت بطراز رائع سحل مأثرة من مآثر التقدم الحضاري للعراق المنتصر وزارنا الكثير من الرؤساء والملوك العرب.

إلا أن نغمة الإعلام الغربي وخاصة الأميركي بدأت تختلف، وصارت عبارة عن نغمة مزعجة، تثير سلسلة من الشكوك بالقيادة العراقية وبقدرات العراق وذلك مسن خلال التقارير الاذاعية والمتلفزة، وكانت تحتوي الكثير من التضخيم والمبالغة المقسصودة، وكانست كلها تصب في مصلحة إسرائيل، وأثّر ذلك في مسار تطبيع العلاقات مع إيران في موضوع تصفية آثار الحرب للصالح العام، وتوقفت عمليات تبادل الأسرى وغير ذلك، وبالتأكيد جرى ذلك من خلال الإيحاءات الواضحة من دول الغرب المعادية لنا، وكان التناقض كبيراً ما بين التصريحات الرسمية والإعلامية لمسؤولي تلك الدول، لقد احتارت دوائرنا الدبلوماسية والاستخبارية في تفسير

ذلك، ثم انطلقت سلسلة من الإشاعات حول احتمال قيام إسرائيل بضربات وقائية ومنها تدمير السدود المائية الكبيرة لإغراق بغداد وباقى المحافظات الواقعة على الأنمر الرئيــسية، وكـــان موضوع السلاح البيولوجي والنووي العراقي والأسلحة ذات المديات الكبيرة كالصواريخ صلب التقارير الإعلامية، فيما بعد أخبرني أحد التحار العراقيين وهو صديق (ج خ الدليمي) وبحكم نشاطاته التحارية في الامارات العربية أن مؤسسة اقتصادية أميركية ذات صلات وثيقة بالإدارة الأميركية قد اتصلت به تطلب لقاء خاصاً بالرئيس العراقي حصراً لأمر خاص عرف فيما بعد (بمشروع اتفاقية اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى ما بين العراق وأميركا) وقد وافقت الرئاسة العراقية على ذلك اللقاء، إلا أن الجانب الأميركي ألغي الزيارة عشية إعلان العراق عــن تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ سمى العابد تألف من ثلاث مراحل (كان في الحقيقة بمراحله الأولية وبولغ فيه لأسباب شخصية من قبل حسين كامل) فما كان مسن الحملة المعادية إلا أن ازدادت شراسة، لقد شكلت تلك الحملات الإعلامية السياسية ضباباً كثيفاً حول حقائق الأمور في العراق، بالوقت الذي تصاعدت وتاثر المصناعة العسكرية والاستراتيجية العراقية، وخاصة في موضوع الصواريخ والمدافع بعيدة المدى (كان هناك مشروعاً لتصنيع مدفع عملاق ثابت بخبرة المانية ويعتبر ممشروعاً غبسياً في ظلل التطور الهائل في عمليات الكشف والاستشعار عن بعد ومنظومات الاسلحة الذكية والموجهة ذات المديات البعيدة) فاعتبر ذلك تجاوزاً عراقياً للخطوط الحمراء. وحل عام 1990 مع نشاط سياسي كبير للعراق أدى إلى قيام اتحاد عربي (في مقابل مجلس التعاون الخليجي بعد رفض تلك الدول لانضمام العراق إلى ذلك المحلس) مع مصر واليمن والأردن في 1990/2/16. لقد نبه العراق من مغبة قيام بعض الدول – خاصة الكويت – بزيادة انتاجها النفطي الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور أسعار النفط مما سينعكس بدوره تدهوراً في الاقتصاد العراقي، وقد أشار إلى قيام شركة أميركية بسرقة النفط العراقي من شمال الكويت ولصالح حكومة الكويت وذلك من خلال الحفر المائل، والغريب في الأمر أن الشركة الأميركية هي من قامت بإبلاغ العراق بهذا الأمر، ومما زاد الأمر سوءاً قيام الكويت ببيع النفط لإيران بأسعار رمزية. ظن العراق أن مؤامرة اقتصادية دولية تحاك ضده، وفي نحايسة نيسان عام 1990 حدّر الرئيس صدام حسين خلال تقليده بجموعة من السخباط أنواط الشحاعة من حرق نصف إسرائيل بالسلاح الكيماوي المزدوج إذا مساهد العراق أو ضرب بأي سلاح ذري سواء أميركي أو إسرائيلي كضربة وقائية، فقامت الدنيا ولم تقعد، وتخلل ذلك أكثر من حادث استفزازي لاستدراج العسراق في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية لجر العراق لاتخاذ قرار خاطىء، ومن تلسك الاستفزازات قضية الجاسوس البريطاني بازوفت (الايراني الأصل) ومساعدته السيريطانية التي تعمل في مستشفى ابن البيطار حيث تحدّت رئيسة وزراء بريطانية السيدة تاتشر صدام حسين أن يأمر بإعدام هذا الجاسوس، وبالطبع أمر بإعدامه على الفور لأنه شخصية يسهل استفزازها، فأصبح العراق وأخباره القاسم المشترك الأعظم لكل الإذاعات الدولية، وبات العراق وسط إعصار إعلامي مبرمج ومسضخم غير أن الفحوة قد اتسعت كثيراً ما بين العراق ودول الخليج العربي فما كان لأشهر العسل بينهما أن تستمر وسط حماقة السياسة العراقية وخضوع تلك كان لأشهر العسل بينهما أن تستمر وسط حماقة السياسة العراقية وخضوع تلك صدام حسين للملك فهد ولأمير الكويت قبل أشهر عرفانا بجميلهما تعني شيئاً الدول للضغوط السياسة الدولية، ولم تعد أوسمة الرافدين السامية التي قلدها الرئيس صدام حسين للملك فهد ولأمير الكويت قبل أشهر عرفانا بجميلهما تعني شيئاً المدام حسين للملك فهد ولأمير الكويت قبل أشهر عرفانا بجميلهما تعني شيئاً

#### ما قبل الانفجار

في 1990/7/2 احستمع الرئيس صدام حسين بقيادة الحرس الجمهوري، وفي السيوم الستالي وخسلال لقائي بقائدي المباشر للاستفسار عما دار في ذلك اللقاء، علمست أن حسديث الرئيس بدأ باستعراض عام للمؤامرة الاقتصادية والإعلامية الدولسية الستي يتعرض لها العراق بشكل ظالم وسافر، وكان الرئيس بحالة نفسية صعبة، وأضاف أن القسيادة العراقية مستاءة حداً من موقف الكويت وأميرها، واعتبره حزءاً من تلك المؤامرة بشكل لا لبس فيه، وأشار إلى أن العراق ما كان ينتظر من أشقائه إلا العرفان بالجميل، حيث قاتل دفاعاً عنهم جميعاً، ودفع من أحل ذلسك أعرز ما يملك من دماء أبنائه ورحاله، بالإضافة إلى قدراته المادية المختلفة (عسكرية ومدنية) مما أدى لضياع الكثير من فرص التقدم الحضاري والاقتصادي. وقد ألهى الرئيس كلامه مستفسراً عن قدرات الحرس الجمهوري ودرجة استعداده

للقـــتال، فأكد له القادة أن الحرس الجمهوري بأعلى درجات الاستعداد. وخرج الجميع من ذلك الاجتماع بعدد من التكهنات التي لم تتحاوز الحدود الطبيعية.

في السساعة 03:30 مسن 1990/7/15 اتصل بي هاتفياً العقيد الركن معتمد التكريتي رئيس أركان الفرقة (فرقة حمورابي حرس جمهوري - كان معسكرها آنـــذاك في الـــصويرة) وطلب مني قيئة ححفل لوائي - ححفل اللواء المدرع 17 حرس جمهوري - كان معسكره في ذلك الوقت في الكوت - وبإنذار قصير وفق أمر من المراجع العليا للحركة نحو القاطع الجنوبي (البرجسية قرب جبل سنام -حنوب غرب البصرة) وأحبرني أن ناقلات الدبابات ستصل في الصباح، وعلى الفور أنذرت ححفل اللواء، واستدعيت المحازين بالوقت الذي قمت بتهيئة عائلتي لاعادها فوراً إلى بغداد حيث كنت أسكن في دور ضباط معسكر الكوت. وخلال تفقدي استعدادات وحداتي للحركة، كنت أضرب أخماساً بأسداس للخروج باســـتنتاج منطقى لهذه الحركة المفاجأة إلى منطقة محاذية للكويت، وخلال تبادلي الأحاديث مع مقدم اللواء العقيد الركن شباط على مطر وبعض آمرى الوحدات وكإجابة لاستفسارهم عما أتوقعه أشرت إلى أن التلويح بالقوة أو استعراضها هي وسيلة من وسائل السياسة وورقة ضغط تساعد في حل الأزمة السياسية والاقتصادية السبي تعاظمت في الفترة الأخيرة مع الكويت، وبدأت أشرح لهم موضوع الأزمدة السياسية وبعض أساليب إداراتما وصولاً إلى ما يسمى بسياسة حافة الحرب التي يلجأ إليها من أجل الوصول إلى حلول سلمية لتلك الأزمات، وأشــرت إلى أن هـــذه الأزمة في طريقها للحل خلال بضعة أسابيع، وأن الأسرة العربية ستسعى جاهدة لاحتوائها والمساعدة في حلها بالتأكيد... كان ذلك أقصى ما وصل إليه تفكيري وقتها.

في صباح 7/15 ودعت عائلتي، ثم أشرفت على تحميل دروعنا على الناقلات وعلى ترتيب تسلسل الأرتال، وأصدرت الوثائق الخاصة بذلك، وقمت بتأمين الشؤون الإدارية ثم سلكنا طريق الكوت – الناصرية – البصرة وكان التنقل صعباً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وكثرة تعطل ناقلات الدبابات بحيث اختل ترتيب المسير للأرتال وتداخلت، ولكن لم يكن هناك مشكلة في ذلك لأنه لم يكن لدينا

وقبت محمدد للتنقل، كما لم يكن هناك من تداخل أرتال أخرى، وكانت حجة (غطاء) تلك الحركة التي بُلُّغت بما هذا الصباح هو التحشد لتنفيذ مشروع تمرين كـــبير أطلق عليه اسم التعاون العربي كاسم رمزي. وخلال تنقلنا، علمت أن باقي تـشكيلات الفرقة قد أنذرت بالحركة وطلب مني إعادة الناقلات بسرعة، بل زاد الموضوع حجماً عندما علمت بحركة عدة تشكيلات من فرق أخرى حتى شملت الحركة كافة فرق الحرس الجمهوري. وقد تكامل ححفل لوائي بشكل تام صباح 1990/7/18 في منطقة البرجسية بموازاة طريق البصرة - سفوان - جبل سنام. وشرعنا بإكمال الاستعداد القتالي من الناحيتين الفنية والإدارية بالوقت الذي زاد اللغيط بين الجميع للوصول إلى استنتاجات معقولة، وكانت حركة عجلات المسافرين مستمرة ما بين العراق والكويت، وغالباً ما يتوقف المسافرون عند أي عجلة عسكرية واقفة ليسألوا سؤالاً واحداً "إلى أين أنتم ذاهبون؟" وكانت الإجابة واحدة أيضاً "ذاهبون للاشتراك بتمرين". وكلا السائل والمسؤول غير مقتنعين بالإجابة! وقد لاحظت سيارتين نوع كابرس بلوحات كويتية تتجولان على الطريق المحاذي لتنقلنا عدة مرات فظننت أن راكبيها من المخابرات الكويتية لأن تصرفاهم كانت غير طبيعية، فأرسلت من ينذرهم ليتركوا المنطقة، فغادروا على الفور.

في السساعة 11:00 من يوم 1990/7/19 طلب حضوري في مقر الفرقة الذي انفستح لتوه في القاطع نفسه، وحال دخولي على القائد في دائرته المتنقلة (كرفان) وجدت مصحفاً على طاولته بشكل بارز على غير العادة، وبعد تبادل حديث قصير حول عمليات إكمال التحشد، طلب مني أن أقف للقسم على كتمان مشروع يحمل الرقم 17، ويتعلق بتحرير الكويت! وأن مهمة ححفل لوائي تشكل الجزء الأعظم من مهمة الحرس الجمهوري بشكل عام؛ قوة الواجب الأولى لقوات حرس جمهوري وهذا مما تطلب إعلامي بالمهمة قبل آمري التشكيلات الأحرى، فأصابتني الدهشة لحجم المهمة وعمقها، وقد كانت أكثر توقعاتي لا تتحاوز قيامنا باحستلال الشريط الحدودي التي تجاوزت الكويت عليه والذي حرى الحديث عنه مؤخراً أو الاندفاع لبضعة كيلو مترات جنوباً ليشمل الإندفاع جزءاً كبيراً من القبة

النفطية لحقول الرميلة الجنوبية العراقية، فقلت مستغرباً أن تحتل الكويت البلد الشقيق؟! بعد أدائي للقسم، طلب مني تقديراً سريعاً للموقف، فأسرعت في ترتيب أفكاري لجدية الموضوع وخطورته، فدرست الخريطة في مكان قريب، وبدأت في حسابات تقدير الموقف السريع وتسألت أين العدو؟ ما هي قوة وطبيعة انفتاحه؟ وكانيت المعلومات شحيحة للغاية، فركزت على دراسة الأرض جيداً متخيلاً لو كنت القائد الكويتي أين أدافع؟ وأي المحاور أفضل للتقدم؟ وسيطرت علي فكرة أساسية وهي أن عامل السرعة أهم عوامل تحقيق المباغتة، والمباغتة أهم مبدأ لتحقيق المنتحاح في مهمتنا، والمستكلة أننا كمقاتلين ليس لنا روح عدائية تجاه القوات الكويتية! وهي مسألة مهمة تحتاجها القوات في الحروب لرفع الروح المعنوية لغرض القستال. وكسان الشغل الشاغل لنا ألا نوقع خسائر في شعبنا بالكويت فهم أهلنا وإخوانينا وكنا متفقين على أمرين: الأول، الحاجة الماسة للمعلومات الدقيقة، وأن الخسرائط التي بين أيدينا هي بقياس 1000001 وهي معدة في العام 1977 ولا تلي حاحتنا. والأمر الثاني، تجنب الحسابات التقليدية للعمليات التعرضية وعدم الحاجة إلى القسصف التمهيدي للمدفعية ولنيرالها الساترة أو لاسناد القوة الجوية عدا تحييد الجو.

في السيوم الستالي بدأت بأول استطلاعاتي لخط الحدود الدولية مع الكويت، والأرض هسناك بسشكل عام صحراوية منبسطة أهم عارضة فيها هي جبل سنام المشرف على كامل المنطقة وفيها منطقة العبدلي وهي أول مدينة في أرض الكويت مسن جهة العراق وهي مدينة حدودية، وما لبثت أن شرعت بتدقيق الاستعدادات القتالية لجمسيع السوحدات، وبدأت أفكر بالتفاصيل لقطع مسافة 160 كم التي ستوصلنا إلى نهاية الهدف (رأس الأرض) المطلة على مياه الخليج العربي والتي تشكل أكسبر نتوء لساحل العاصمة نحو البحر، وبعد ثلاثة أيام وحدت من الضروري أن أجمسع آمري الوحدات لأقرب لهم صورة الواجب القادم، وبافتراض معقول قلت أجمسم "تسصوروا لو كلفنا بتحقيق هدف خيالي قديم ألا وهو ضم الكويت للعراق بالقوة وأن لوائنا قد كلف كقوة واحب أولى... كيف يكون تخطيطنا لتلك المهمة" فقمنا بإنشاء منضدة رمل، وأوضحنا فيها محور عملنا بالكامل، وبدأنا بنقاش عام،

ثم دخله المتفاصيل وتوزيع المهام والواجبات، وخرجنا بخطة معقولة، وقد أكدت على موضوع الاكتفاء الذاتي لمواد تموين القتال، وترك القدمات الإدارية بفاصلة 24 سهاعة كي لا تكون عائقاً للقطعات المعقبة لنا مع الاستفادة من منشآات الوقود والمستهفيات ومهصادر المياه على محور العمل، وكان جوهر خطتي كيف نعبر مضيق المطلاع وهو منطقة حرجة. وكان قائد فرقتنا العميد الركن قيس الأعظمي قد قدر عملي جداً، وركّز على مواضيع الملاحة، وضبط الاتجاه، وقد منحنا فسحة كبيرة للعمل الذاتي بما يتناسب وعمق الأهداف وقلة المعلومات.

فجر 1990/7/30 ذهبت برفقة عدد من الضباط إلى مديرية الاستخبارات العسكرية للحصول على المعلومات المطلوبة للتعرض المحتمل، وتأكد لنا وجود ستة ألوية كويتية أمامنا.

- لــواء المشاة الآلي السادس أمام عارضة المطلاع الشهيرة بعشرة كيلومترات في منطقة ظهر اللياح، وكان مجهزاً بدروع حديثة.
  - لواء المغاور رقم 80 خلف عارضة المطلاع مباشرة.
  - اللواء المدرع 35 على طريق السالمي 40 كم عن المطلاع.
  - اللواء الأميري بحهّز بناقلات أشخاص مدرعة (مصرية الصنع) تدعى الفهد.
- اللـواء المـدرع 15 في الأحمدي على الطريق الدولي نحو السعودية والمحاذي للساحل.
  - لواء الحدود موزع على الحدود الدولية مع العراق.

وكان من المقرر أن أدخل للكويت للاستطلاع كسائق شاحنة عسكرية كبيرة تقوم بنقل حمولة عسكرية موردة للعراق من ميناء الأحمدي الكويتي. الا أنني اعترضت على ضابط المحابرات المرافق العميد الركن سنان عبد الجبار لأنني أردت مرافقاً (معاون سائق) يجيد معالجة الأعطال الفنية التي قد تصيب الشاحنة.

صادف في هذا الوقت محادثات على مستوى عال بين العراق برئاسة عزة السدوري نائسب رئيس مجلس قيادة الثورة وبين الكويت برئاسة ولي العهد سعد العبدالله الصباح وبرعاية الملك فهد ملك السعودية.

في الــساعة 01:00 من يوم 1990/7/31 أخبرنا بضرورة العودة إلى وحداتنا فــوراً وبأقــصى سرعة، حيث وصلت مقري بالساعة 11:00 لنفس اليوم بعد أن قطعت مسافة 600 كم في طريق العودة من بغداد.

وكان مطلوباً في معلوباً في مقدر الحرس الجمهوري قد أرسل أحد ضباط ركنه مقدر الحرس الجمهوري وكان قائد الحرس الجمهوري قد أرسل أحد ضباط ركنه العقيد الركن فوزي ابراهيم اللهيي مستتراً بصفة تاجر إلى الكويت للاستطلاع وقد وضع الفريق الركن اياد أفتيح الراوي خطة التعرض بجبهة أربع فرق:

- 1. فسرقة حمسورابي حرس جمهوري (درع)، تماجم على الطريق العام سفوان العسبدلي المطلع الجهراء الكويت العاصمة يتقدمها ححفل لوائي بالتنسيق مسع اللواء 16 قوات خاصة والقوة الهابطة من الجو في المطلاع من اللسواء 3 قسوات خاصة حرس جمهوري كقوة واجب أولى مهمتها احتلال العاصمة الكويت بالتركيز على (قصر السيف الأميري، وقصر بيان مقر بحلس الأمسة، وبناية مجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية والدفاع). تعقبها فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري مشاة بقيادة العميد الركن محمود دهام بديوي على نفس المحور لاحكام السيطرة على العاصمة.
- 2. تـندفع فـرقة الفـاو حرس جمهوري مشاة على الطريق الساحلي أم قصر الطـريق الـساحلي شمـال الكـويت العاصمة، وتمسك بجزيرة بوبيان. والمـناطق الـساحلية شمال العاصمة وتكون بقيادة العميد الركن ميسر فاضل الجبوري.
- 3. فـرقة المدينة المنورة حرس جمهوري (دروع) تندفع على محور الرميلة المعبر 11
   الأبـرق قاعـدة علـي السالم الأحمدي للسيطرة على منطقة جنوب العاصمة. وتكون بقيادة العميد الركن ضياء ماهر التكريتي.
- 4. فرقة توكلنا على الله حرس جمهوري (دروع) تندفع على المحور الوسطي منطقة المقالسع ما بين فرقة حمورابي حرس جمهوري وفرقة المدينة المنورة حرس جمهوري للسيطرة على المنطقة الغربية من الكويت وتكون بقيادة العميد الركن أحمد عبد الله صالح.

أما فرقة عدنان حرس جمهوري مشاة فتندفع بقيادة العميد الركن فوزي التكريق معقبة فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري للامساك بالمنطقة الساحلية من الأحمدي إلى الحدود السعودية.

ثم تـندفع فرقة بغداد حرس جمهوري بقيادة العميد الركن محمود معقبة على محور العبدلي – الجهراء – العاصمة الكويت – الوفرة للامساك بالقسم الجنوبي من الكويت. أما لواء الواجبات الخاصة 26 (الضفادع البشرية) فهو احتياط مع مقر فـرقة القـوات الخاصـة حرس جمهوري بقيادة العميد الركن وعد الله مصطفى. وعلمـنا بمهام بحرية ستنفذها القوة البحرية، وستؤمن القوة الجوية تحريم المطارات الكويتية وتحقق التفوق الجوي على سماء الكويت وأنه لا داعي لتدمير القوة الجوية الكويت.

في الساعة 18:00 من يوم 1990/7/31 حضرت مؤتمر الأوامر النهائي مع باقي آمري التشكيلات في مقر الفرقة، فعلمت سبب إلغاء عملية الاستطلاع المموهة حيث حدد يوم التعرض بالساعة 04:00 يوم 1990/8/2. بالتأكيد كان علينا معالجة أمر المخافر الحدودية والاستيلاء عليها دون اعطائها الفرصة لإنذار قطعات العمق، وهذه المخافر عبارة عن قلاع قوية وحديثة جداً، وكان قائد قوات الحرس الجمهوري الفريق الركن أياد أفتيح الراوي قد أصدر الكثير من التعليمات الدقيقة والخاصة بتحديد الاتجاهات وضبط المسير علاوة على التعليمات الفنية والإدارية، كدلك أضاف قائدي العديد من الوصايا التي تؤكد على الجوانب العملية لتحقيق بحاح التعرض.

وفي هذا اليوم حصلنا على وثيقتين مهمتين جداً ألا وهما التصاوير الجوية لعموم نطاق التعرض من خلال آخر استطلاع جوي لطائرة نوع ميغ 23 بتاريخ 30 تموز، وخارطة سياحية للعاصمة الكويت، وكانت مفيدة جداً، وبدولها كان عمل جحفل لوائي صعباً للغاية داخل العاصمة، لأن خرائطنا فقيرة جداً بالمعلومات الدقيقة، وكانت معلومات عناصر الاستخبارات العسكرية يعتبريها الكثير من النقص، وعليه ضمنت نجاح تنفيذ خطتي، بالاعتماد على عنصر السرعة الذي غلبته على باقي العناصر، وخاصة في عبور مضيق المطلاع مفتاح النجاح، دون اعطاء

الفرصة للواء 6 مشاة آلي الكويتي المدافع أمام هذا المضيق بعشرة كيلومترات للانسسحاب والدفاع فيه، كذلك عبورنا له قبل إعطاء الفرصة للواء 35 الكويتي المدرع من الوصول إليه (المضيق) من معسكره على طريق السالمي (كان يبعد عنه المدرع من الوصول إليه (المضيق) من معسكرة لواء المغاور 80 الكويتي في الدفاع المضيق؟ كانت خطتي كما يلي:

- تقسيم ححفل اللواء إلى رتلين متوازنين ومتوازيين في الحركة تفصل بينهما مسافة بمعدل 500م ليلاً و1000م أماراً والقيام بمناورة ليلية في الصحراء لمسافة (50 كم)، ثم الانحراف شرقاً مع الضياء الأول على تقاطع الروضتين وأم العيش (محطة الأقمار الصناعية) بالطريق العام العبدلي الجهراء، ثم ينحرف الرتل الأيسر على الطريق العام لإزاحة المقاومات المتوقعة من اللواء 6 مسشاة آلي الكويتي فيما يستمر الرتل الأيمن بالتقدم السريع بموازاة الطريق العسام لتحقيق احتياز مضيق المطلاع قبل وصول اللواء المدرع 35 الكويتي، كما يقوم بطرد لواء المغاوير 80 من منطقة المضيق أعلاه بالاستفادة من عملية الانسزال التي سيقوم بها اللواء 3 قوات خاصة حرس جمهوري على العارضة.
- بعد احتياز ححفل اللواء عارضة المطلاع وبالاستفادة من الخارطة السياحية التي استنسختها للحميع، قسّمت ححفل لوائي إلى ثلاثة ححافل معركة. الجحفل الأول، (الفارس) بقيادة المقدم الركن أحمد كمون، وتكون مهمته الطريق الدائري الخامس نحو (الصليبخيات ميناء الشويخ رأس الأرض) واحتلال القصر الأميري (قصر السيف) مع السيطرة على منطقة الفينادق الكبرى ووزارة الدفاع مع تجنب الاشتباك العنيف قدر الإمكان للمحافظة على الأرواح والممتلكات، حيث يتوقع قيام الحرس الأميري بالقتال هناك.

الجحف السثاني (17 تمسوز) يندفع خلف القسم الأكبر من الطريق الدائري السابع، ويتمثل هدفه السسادس، ثم ينحسرف يميناً ليسلك الطريق الدائري السابع، ويتمثل هدفه باحستلال مطسار الكويت الدولي، والذي يتضمن قاعدة حوية عسكرية كما يقوم أيضاً بالسيطرة على منطقة الفنطاس.

الجحف ل المثالث (القسم الأكبر) يكون تحت قيادتي المباشرة، وهو يتضمن (كتيبة دبابات القائد زائد فوج المشاة الآلي 23، وسرية هندسة الصولة، وكتيبة مدفعية ذاتية الحركة 116 وبطارية مقاومة الطائرات المستقلة 17) ومهمة هذا الجحفل الاندفاع على الطريق الدائري السادس، واختراق الجهراء، ثم العاصمة، وإزاحة كافة المقاومات - إن وجدت - وقوات الشرطة والحرس الأميري وصولاً إلى الخليج العربي عند فندق (المسيلة)، ثم ينحرف شرقاً على الطريق الحولي الساحلي شارع الخليج العربي، حيث يلتقي مع الجحفل الأول عـند مـنطقة رأس الأرض - الأبراج ويحكم تطويق العاصمة، ثم يساعد في علمية إلقاء القبض على القيادة الكويتية (وهذه مهمة شبه مستحيلة لعدم المرافقة على إنزال قوة محمولة لقطع الطريق المؤدي نحو الحدود السعودية) ولحسين تكامسل فسرقة حمورابي حرس جمهوري ثم فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري وكانت أمنيتي الكبيرة أن ننفذ مهمتنا بدون إراقة للدماء، وأن لا يكون قتالنا إلا للدفاع عن النفس، وعليه أمرت بأن يكون الآمرون في الأمام مع عدد كاف من الأعلام البيضاء للتلويح بما للقوات الكويتية لتحنب الاشتباكات قدر الامكان، كما توجب على ضبط بداية العمل، وذلك بقيامي باستطلاع قريب ودقيق لقلعة السديرية الحدودية مع آمر سرية المغاوير النقيب مــشى الذي جعلته سائق العجلة، وارتديت رتبة - رتبة نقيب - وذلك حتى نصل إلى أقرب مكان من القلعة، ونتظاهر بأننا أضعنا الطريق، وأننا بحاجة ماسة للماء نظراً لارتفاع حرارة محرك العجلة بسبب الحرّ، وبذلك تعرفنا إلى المسدخل الرئيسسي، وأبسراج الحراسة، وهوائي الإرسال اللاسلكي، والعدد التقريب للمدافعين هناك، وعدد كلاب الحراسة السائبة حول القلعة وخلال تنظيم مسسير التقدم وتشكيل القتال جعلت مقري في أقصى الأمام وكذلك

الآمرين لمنع الاجتهادات الخاطئة ولتجنب الاشتباكات غير الضرورية مع التأكيد باستخدام عتاد المهداد المخصص للمشاة تجاه الدروع الكويتية في المشاغلة الأولى لتحنب تدميرها والاكتفاء بإرهاب طوائفها مع ضبط حدول المسير والملاحة ومنها استخدام عتاد التنوير لمدفع 130 ملم على محور التقدم ليلاً للمساعدة في ضبط الاتجاه والأقصى مدى ممكن خلال المناولة الليلية في الصحراء قبل الفحر. بعد أن أكملت استطلاعاتي النهائية، طُلبَ حضوري في المقر الجوال لجحفل اللواء 8 المدرع المعقب لجحفل لوائي، فالتقيت فيه قبيل الغروب بقائد الفرقة الــذي أقنعته بسهولة بعدم التدخل بتفاصيل خطتي، وترتيب المسير، وتشكيل القــتال حيث كان لتوه قد أصدر بعض التعليمات بهذا الخصوص في وقت لا يــسمح لــنا بأي تعديل جديد تجنباً للارتباك. لقد كان هذا الرجل رائعاً في سلوكه القيادي الذي يعطى حرية عمل جيدة لمرؤوسيه، ويمتلك قدرة كبيرة علي المناقشة، والقبول بالمنطق العام للحقائق. ثم جاءت التقارير النهائية في تدقيق الخطة والإجراءات الفنية والإدارية لإنجاحها، وكانت حرارة الجو عالية جداً، مما دعاني إلى شراء كمية كبيرة من الرقى وبمعدل ثلاث رقيات بطيخات لكــل دبابة، وست رقيات لكل عجلة قتال مع حمل كميات كبيرة من الماء والوقسود الإضافي مع عجلات القتال لتفادي الصرفيات العالية للوقود خلال الاندفاع في صحراء شبه رملية.

وخلال تناولي العشاء مع آمر ححفل اللواء 8 المدرع حرس جمهوري العميد الركن عبد القادر عبد يونس، شاهدنا على شاشة التلفزيون الأخبار الكويتية المصورة ومنها خبر وصول ولي العهد الكويتي المطار قادماً من السعودية، وأشار في سياق حديث إلى أن الموضوع لم يحسم، إلا أنه غير متشائم في إيجاد حل للأزمة مع الأخوة العراقيين... (وأظن أن قيادتنا تمنت ألا يكون هنالك حل سياسي) وهنا تبادلنا بعض التعليقات حول تصريحات ولي العهد حين قال "نتمنى أن ينزع فتيل الأزمة مع العراق" في حين كان اصبعنا على الزناد، وعند الساعة 23:00 ليلة التعرض أحبرت نفسي على النوم لمدة ساعتين لأغراض الراحة والتهيؤ ليوم العمل الكبير.

## توقّع ما ليس متوقعاً - معركة احتلال الكويت

لا أعرف كيف نمت ساعتين كاملتين باطمئنان، وحين استيقظت عند الساعة الــواحدة من يوم 1990/8/2 (خلال الحياة العسكرية يعتبر الوقت ذا قيمة حاسمة، وأصبح لدى الكثيرين منا القدرة على الاستيقاظ الذاتي في الوقت المحدد)، فتوضّأت وصليت صلاة التوكل متوسَّلاً إلى الله العزيز القدير أن يوفَّقنا في مهمتنا، وأن ننحـزها دون إراقة دماء، بعدها تحرّكت إلى عجلة القيادة، فأطلقت العنان لسرية المغاوير لتقتحم هدفها قلعة السديرية، وبعد انتظار ساعتين جرى حلالها التدقيق النهائي للقطعات، شاهدنا جميعاً ثلاث طلقات تنوير خضراء، وهي الإشارة المتفق عليها بأنه تم احتلال الهدف دون إراقة دماء. في الساعة 3:30 أعطيت الكلمة الجفرية للمشروع بالتحرك نحو الحدود الدولية، فتمّ احتيازها عند الساعة 4:00. فبدأت المناورة الليلية لرتلي ححفل اللواء، وخلال مسير الاقتراب الطويل كنت في كــل عــشرة كيلومتــرات أدقَّق الاتجاه بواسطة آلة الملاحة اليدوية، وبالرغم من ضوضاء محركات دروعنا الهادرة، والغبار المتصاعد من سرافها الذي شكُّل خطأً سميكاً وطويلاً في السماء الصافية، كنا نشعر بصمت رهيب، حيث لم نلتقط أية إشارة على الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي (HF) من مقرنا الأعلى، أو من التشكيلات الأخرى، مما حدا بالرائد الركن ابراهيم الجبوري ضابط الركن المرافق لى علمي الاعستقاد الجازم بإلغاء المهمة، وأن لواءنا وحده في طريقه إلى الكويت العاصمة، فطمأنته وطمأنت نفسى بالقاعدة الفقهية العسكرية (الأمر لا يلغيه إلا أمر) فليس لنا أية حجة للاجتهاد. وإن سبب إصداري الأمر بالشروع بالحركة قبل نصف ساعة هو فهمي لساعة (الشروع بتنفيذ المهمة) والمحددة بالساعة 4:00 على أنها الساعة المحددة لاجتياز خط المخافر الحدودية الكويتية وليس هذا الوقت وقت شروع بالحركة كما فهمه الآخرون.

ما إن شارفت الساعة الخامسة والنصف ونحن نسير بسرعة 30 كم/سا حتى بسداً فحر ذلك اليوم بنشر ضيائه الخافت من اتجاه الشرق، حيث تلألأت مصابيح منطقة الروضتين من بعيد. وما إن شاهدنا ومضات حمراء وخضراء فوقتا تشير إلى طيران (هليكوبترات) سمتيات نقل القوات الخاصة، حتى سرى في أعماقنا اطمئنان

زاد من ثقتنا بأننا بالاتجاه الصحيح، فأطرقت على يد ضابط الركن المرافق، وطلبت مسنه أن يوعز للرتلين بزيادة السرعة إلى 50 كم/سا. وفي الساعة 5:45 تمّ الوصول إلى تقاطـــع الطريق العام المعبد، فانحرفنا بأقصى سرعة نحو الجنوب. وكان جحفل معركة الفارس يقود الرتل الأيسر بانفتاح رائع. وفي الساعة 6:00، وحال وصولنا وادي اللياح فتحت نار كثيفة من اتجاه الشرق مع إصابة إحدى الدبابات الأمامية بصاروخ مقاوم للدروع، فاشتعلت النار فيها، وبحسب الخطة حرى تطبيق أسلوب العمل الفوري للمجاهة. تقدّمت نحو يسار الشارع العام، فرصدت ما يقرب ححفيل معسركة كويتي وهو بالتأكيد من وحدات لواء المشاة الآلي 6 الكويتي، وعجبت لما يمتلكه من عجلات قتال روسية نوع (بي أم بي 2) المجهزة بصواريخ (فاكوت وكونغرس بمدى 2-4 كم)، علاوة على دبابات الفيكرس البريطانية الأحدث. وهناك جدرت معركة سريعة، وأجبرت القوات المقاومة على ترك مواضعها، ولقد تكبدت بعض الخسائر بالدبابات وبالعجلات المدرعة (استغربت حداً لما أحدثته مقذوفات دباباتنا ضد المشاة بتلك الدروع من تأثير، فكيف إذا استخدمنا مقذوفات ضد الدروع). وقد سبق تخطى تلك المقاومة بالرتل الأيمن، وخلال اندفاعنا بأقصى سرعة نحو المضيق، ظهرت على مقربة منا وإلى جهة اليسار بحمــوعة من العجلات المُسرّفة والمدولبة نوع قيادة واعتقدت متأكداً أنما تمثّل مقر ذلك اللواء الكويت، فاستدرت بعجلين نحوها ثم توقّفت على مرتفع قريب، ولوَّحت لها بعلم أبيض كبير، فتوقفت العجلات، ثم استدارت نحو الشرق، وكان تخميني ألها ستستسلم إلى فرقة الفاو المتقدمة على المحور الساحلي، وقد قطعنا عليها طريق الانــسحاب (وتحقّق ظني. وفيما بعد تم سد نقصنا من عجلات (pmp2) للأفواج الآلية، وقد شكّلت فرقة مدرعة حرس جمهوري من الغنائم الكويتية) وعـندها واصلنا تقدمنا حتى وصلنا إلى عارضة المطلاع البيضاء، وهي سلسلة من التلال الهضبية العالية الكلسية الصخور، والتي يصعب اجتيازها إلا من خلال مضيق الطريق، فعقدت الدهشة لسان سائقي الشاحنات المدنية الذين كانوا يجتازون تلك المنطقة باتجاه العراق. وما إن تجاوزت دروعنا ذروة المضيق، وبدأت الأرض تمبط بنا، حيى شاهدنا أول سرية دبابات من اللواء 35 المدرع الكويين نوع حفتن

كانت الساعة تشير إلى 6:40 وقد أكملنا اجتياز مضيق المطلاع. عندها أوعــزت إلى إحدى عجلات القتال المدرعة بتدمير منطاد المطلاع الأبيض الكبير بمدفعها عيار 30 ملم، إلا أنه لم ينفجر، فتركت أمر تدميره للمعقبين، وأمرت آمر ححف ل معركة الفارس بالانطلاق على الطريق الدائري الخامس نحو ميناء الشيوخ ورأس الأرض، حــيث بدأت لوحات تعريف الطرق، والمناطق الزرقاء والخضراء تسهّل أمر الاستدلال علينا، فباشرنا التقدم على الطريق الدائري السادس، وما هي إلا دقائـــق حتى اصطدمنا بمقاومة شديدة في (مفرق السالمي - واحة الغانم) منطقة استراحة الحجاج، وكان يقودها جحفل معركة كويتي من اللواء 35 المدرع بالتأكيد، فأشرنا لهم تحنباً للقتال، إلا أن دباباهم استمرت بالرمى غير الدقيق، بشكل يدلُّ على عدم كفاءهم أو شدة ارتباكهم. وحسب سياق العمل تمَّت إزاحة المقاومة بسرعة، فتراجعت معظم القوة نحو الغرب على طريق السالمي، وظنَّت ألهم سيقعون بأسر فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري أو فرقة توكلنا على الله حرس جمهـوري المتقدمة من ذلك الاتجاه، وقد خسرنا في تلك المعركة مدرعة واحدة، فانطلقان سريعاً حيى بدأ الطريق الدائري السابع، فتحرّك ححفل معركة 17 تمــوز/يوليو نحو هدفه المتمثل بالمطار الدولي، والقاعدة الجوية، والفنطاس، في هذا الـوقت قدت القسم الأكبر من القوات على الطريق الدائري السادس، ثم احتزنا طــرف محافظة الجهراء، فهالني شدة ارتباك المواطنين الكويتيين، وبعض الخليحيين علمي الطريق. وازدحم الطريق بالسيارات المدنية وكانت الدهشة والرعب يعتريان وجــوه ركاها المدنيين، وقد حاولنا جاهدين بعث الطمأنينة في نفوسهم، وإيقاف

السسير إلا أن الارتباك كان عظيماً. وكنت أخشى أن تصطدم بعض دروعنا بتلك العجلات المدنية، وكنت أترك في كل تقاطع كبير فصيل مشاة آلي للسيطرة عليه، ولا أن مفارق الطرق الرئيسية كانت كثيرة، وكانت مفاجأتي كبيرة لكبر حجم هذه العاصمة الحديثة، فلقد كانت عبارة عن كل الكويت، وقد بذل ضابط الركن المرافق لي مع زمرة من الجنود جهوداً كبيرة للحد من حالة الرعب هذه، والسيطرة على المدنيين الذين ازداد تواجدهم نظراً لأن ذلك اليوم كان يوم الخميس، وهو عطلة إضافية ليوم الجمعية، حيث يخرج معظم الناس حسب العادة إلى البر الصحراوي أو لزيارة أقاربهم في السعودية أو بالعكس. إلا أنني لم أتمكن من إمعان النظر في وجوه الكويتيين من شدة الخجل لما نفعله بهم رغماً عن رغباتنا وحاصة في وجه تلك المرأة المفزوعة من رؤية دباباتنا وهي تضم أولادها إلى صدرها.

في الساعة 8:30 تقريباً كان تداخلنا مع أرتال السيارات المزدحمة قد بلغ حداً لا يوصف، وتوقّفت عجلتي القيادة مع عجلة المحطة اللاسلكية المعقبة في مفرق طسرق حديث (تحت الإنشاء فيه أقواس عالية) وكان هناك سهم بالقرب من هذا التقاطع يشير إلى (جمعية شعراء النبط) حيث توقّفت مدرعتان مملوءتان بالجنود من الحسرس الأميري (نوع فهد) المصوبين أسلحتهم نحونا، إلا أنهم كانوا كالتماثيل، كــذلك تــواحدت ثلاث سيارات لشرطة المرور، ونبهى ضابط الركن إلى سياج ثكــنة قريب ذي أبراج مع وقوف عدة سيارات نوع رانج روفر أظنّ أنما كانت تحمل أسلحة مقاومة للدبابات، وعلى يسار الثكنة كان يقع حي الفردوس السكني، وكان يوجد إلى حانبنا أحد المصارف، وقد تدافع الناس إليه في جمهرة كبيرة لسحب الأموال على ما أعتقد. وكان رجال الشرطة، وبعض رجال الجيش ينادون بأجهـزة اتصال (توكي وكي). والمصيبة أن رتل كتيبة دبابات القائد الذي يقوده المقدم الركن عبد حماد قد توقّف بعيداً عنا، وكان الازدحام رهيباً ولا يوصف والموقف صعب للغاية، إلا أن الله العزيز قد منحنا هدوءاً غير طبيعي، وكان الوقود قد نفد من سيارتي، كما أوشك وقود عجلة المحطة اللاسلكية على النفاد، فناديت ضابط الـشرطة القـريب - وكان برتبة ملازم أول - وكان يتحدّث بالجهاز اللاسملكي بانفعال شديد، وطلبت منه أمرين، الأول أن يساعدنا في فتح الطريق

لأن هناك ألف دبابة (رقم مبالغ فيه حداً) يجب أن تتقدّم، وقد تدهس الآلاف من الأبرياء. والأمر الثاني أن يساعدنا في ملء حوضي وقود عجلتينا. كان الملازم مرتبكاً جداً، ولمّا طمأنته استجاب لي، وبينما كان سائقه (العريف) يقوم بملء عجلتي بالوقود سألته عن عائديه هؤلاء الجنود الراكبين بالمدرعتين وعن المسافة التي تفصلنا عن البحر عند فندق المسيلة، فأجابني بكل ممنونية. فشكرته على ذلك، وتقدّمت إلى الناقلة المدرعة الأولى قائلاً لراكبيها هيّا ارجعوا إلى تكناتكم لصدور أمر بإعادة قوات الحرس الأميري إلى الثكنات. فانسحبوا على الفور بعد أن أجابيي آمرهم برتبة عريف (أمرك سيدي)، وبعد انتهائنا من التزود بالوقود، قامت مفرزة من الشرطة بتنظيم المرور، وفتح الطريق لنا، فأسرعنا نحو هدفنا. وعند أول الطريق الصاعد (طريق بحسر) والذي يمرّ من تحته طريق الغرب السريع نحو السعودية مارّاً بمنطقة الأحمدي، شاهدت رتلاً طويلاً من العجلات الحكومية سوداء اللون تتخلُّلها مدرعات الفهد للحماية، فأيقنت بأن الحكومة الكويتية قد أفلتت من الأسر. وبالتأكيد كان الطاقم الأميري قد سبقهم. في هذه الأثناء، مرّ إلى جانبي ضابط كوييتي برتبة عقيد ركن بعد أن ترك عجلته نوع كابرس، فطلبت منه المساعدة في إفساح السير لنا، إلا أنه أشار إلى سائقه العسكري مع ابتسامة خجولة، وبعد قليل وصلت العجلات المدرعة لمقري، وكان فيها مقدم اللواء مع عجلة القيادة للمدفعية، وكان حجمها الكبير يثير رعب عناصر الشرطة والمواطنين، فانفتح الطريق تلقائياً أمامنا، وانطلقنا باتجاه البحر.

في الـساعة 9:30 وصلنا إلى فندق المسيلة فشاهدت مياه الخليج العربي الزرقاء وحمدنا الله على هذا النجاح السريع. وحاولت جاهداً إخبار الموقف إلى مقرر الفرقة، إلا أن الاتصال كان لا يزال مقطوعاً بشكل غريب، وظننت أن هسناك عملاً مضاداً من جهة ذات قدرات عالية كالأميركيين على سبيل المثال. ومن حسن الحظ، وصلت دبابات كتيبة دبابات القائد، والفوج الثالث قوات خاصة حرس جمهوري الذي هبط بواسطة الهليكوبترات على هضبة المطلاع فحر هذا اليوم، فانطلقت سريعاً في طريق الخليج العربي الحولي رأس الأرض للالتقاء بجحفل معركة الفارس الذي أخذ بتدمير سرية مدرعات حماية قصر

السيف مقر أمير الكويت حين أصرت على القتال وقد أكمل أهدافه جميعاً. إلا أنه أحبرني بمواجهة مقاومة شديدة عند وزارة الدفاع، وكذلك عند وزارة الداخلية، فطلبت منه معالجة الأمور بروية قدر الإمكان مع تقديم الإسناد إلى اللواء 16 قوات خاصة، والتنسيق معه. وأشرت عليه إلى أنه من الأفضل إعطاء المقاومين الفرصة للهرب مع المحافظة على منطقة الفنادق، والأسواق الثمينة، وإغلاق مداخلها كما فعل في الميناء لحين تسليم العاصمة إلى فرقة نبوخذ نصر غداً عند تكاملها. ثم تركته وعدت إلى رأس رتل كتيبة الدبابات الذي ينتشر على امتداد الطريق الحولي بموازاة الساحل طالباً من آمرها ترك دبابة واحدة عند كـل مفرق طريق، وبسرعة عالية تم انفتاح الكتيبة إلى منطقة السالمية موقع السفارة العراقية وباقى السفارات. كانت سيارات شرطة المرور والنحدة تسرع في كل الاتجاهات، وكلها تطلق صفارات الإنذار. وكان منها ما ينقلب من شدة الارتباك أو عند تفادي دروعنا، وقد طلبت من الفوج 2 قوات خاصة بقسيادة السرائد الركن ابراهيم الذي التحق بإمرتي السيطرة على الطريق لإلقاء القسبض علسى عناصر الحكومة، وضباط الجيش، ومن يراه مهماً، وبعد إزاحة المقاومة قرب السفارة العراقية تمّ الاتصال بجحفل الفارس في رأس الأرض، وكانست في هـــذا النتوء الأرضى الممتد قليلاً في البحر أبراج الماء الثلاثة ذات التصميم السرائع، فأكملنا مهمتنا ثم اتخذت من الساحة الأمامية لنادي بدع البحري مقراً لنا. وفي ظهر ذلك اليوم تحمّع في مقري عدد كبير من العسكريين الكويتيين أقدمهم برتبة عميد ركن يدعى عدنان وكان صائماً لحلول الأول من رجب، فطلبت منه المساعدة في إيجاد مكان ملائم لهم، فأشار لي بنادي الطيران الواقع في شارع الخليج العربي، فأخذناهم جميعاً إلى هناك بعد إلقاء كلمة طمأنتهم جميعاً. وقد طلب البعض منهم الاتصال بأهله أو زيارة مريض له راقد في مستشفى فأحبت طلباقم، وأبقيت الحرس الكويني بكامل أسلحتهم لحماية هــولاء مع طاقم الضيافة بعد عزل ضابطين بريطانيين أحدهما برتبة رائد صنف هندســة عسكرية، والآخر طيار هليكوبتر برتبة نقيب في غرفة خاصة بعد أن كنت قد سمحت لهما بالاتصال بالسفارة البريطانية. في حسدود السساعة 13:30 التقيت مع قائدي وضابط ركنه العقيد الركن صلاح بحسيد الذي هنئني بهذا الإنجاز الكبير والسريع واستفسرت منه عن أمرين الأول انقطاع الاتصال الرئيس، والثاني ما سبب الصولة الجوية بالسمتيات حوالي العاشرة صباحاً، وكنت لا أرى جدوى منها، لأننا أكملنا الواجب، ولا داعي لهذه الخيسائر بالطائرات السمتية في وسط العاصمة (شاهدت سقوط طائرتين منها). فأكَّد حدوث الأمر الأول وهو أيضاً لا يعرف السبب، وأيَّد قيامي بوضع إحدى المحطات اللاسلكية فوق إحدى العمارات العالية، وأخبرين أن سبب تلك الصولة كان البحث عن الإذاعة والتلفزيون الكويتيين اللذين كانا مستمرين بالبث، وإطلاق نداءات الاستغاثة، واتضح فيما بعد أن مرسلاتهما كانت في جزيرة فيلكة. وبعد ظهر ذلك اليوم الحار والرطب حداً تكاملت مهمة فرقة نبوخذ نصر حرس جمهـوري، وأمسكت بالمرافق الحيوية في العاصمة، كما علمت بتأخر فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري، مما تسبّب في عودة قوة مدرعة من اللواء 35 المدرع الكوييق إلى مفرق السالمية، واشتباكها بذيل الرتل الذي اشتمل على كتيبة المدفعية ذاتية الحركة، حيث حسرنا ثلاث دبابات، وخمسة مدافع (ذاتية الحركة تشبه الدبابة) علاوة على الدبابة الأولى قبل المطلاع. وبالرغم من تدمير تلك القوة من اللسواء 35 المسدرع، إلا أن ذلك كان حدثًا مؤلمًا، وبعد ذلك عدت لتفقد جميع وحداتي وقد طلبت من أحد آمري الرعائل الخروج من مفرق سلوي، وإرجاع الدبابات إلى الخلف للمحافظة على هذه الساحة الجميلة، وذلك قبل غروب شمس ذلك اليوم الطويل، وبعد تأكدي شخصياً من موقف جميع وحداتي (عدا جحفل 17 تمـوز/يوليو الذي احتل القاعدة الجوية، والمطار الدولي، والذي منع طائرة من نــوع بويــنغ 747 من الإقلاع تابعة للخطوط الجوية البريطانية وعلى متنها 400 مــسافر أجنبي حيث اكتفيت بالاتصال اللاسلكي به لبعده النسبي عني، وأصدرت أمراً بتبديله مع ححفل الفوج 23 في اليوم التالي، وبإشرافي ولحسم موضوع ركاب الطائرة البريطانية أيضاً ) فعدت إلى مقرى في ساحة نادي بدع البحري وبعثت إلى مراكر الشرطة طالباً منهم مزاولة أعمالهم لحفظ الأمن الداخلي، كما طلبت من جميع الدبابات المطوقة للعاصمة توجيه مدافعها باتجاه البحر، وإبقاء الرشاشات

المقاومة للطائرات نحو الداخل فقط لإشعار المواطنين بالأمان. وعند المساء تناولت العشاء في حجرة حارس نادي بدع البحري مع الضابطين البريطانيين، وذلك لمعرفة سبب تواحدهما في الكويت وهما:

الرائد صنف هندسة عسكرية - ALEXNDER THOMAS BOYD لقد أدعيا أهما ضمن طواقم والنقيب طيار سمتيات - COLEN DASCOM لقد أدعيا أهما ضمن طواقم تعليمية مشتركة، وبعد انتهاء العشاء، أرجعتهما إلى دار الضيافة الفخم في نادي الطيران، وقد أعربا عن احترامهما للجيش العراقي، وإعجابهما بالسلوك الحضاري الذي عاملناهما به.

في حسدود الساعة 23:00 حساءين صديقان من ضباط المخابرات العراقية العقيدان محمود الدفاعي وحسيب الرفاعي، وقد أعلماني أن مدير المخابرات الدكتور سبعاوي ابراهيم الحسن الأخ غير الشقيق للرئيس قد طلب حضوري إليه والذي كان قد اتخذ للتو من السفارة العراقية مقراً له، وبعد عبارات ترحيب وثناء على قوات الحرس الجمهوري، أطلعني مدير المخابرات أن لديهم معلومات تفيد بيأن ولي العهد قام بجمع قوة تقدّر بلواءين قرب الحدود مع السعودية، وأنه ينوي الهجوم غداً، وبما أنه لم يتم تأمين الاتصال بقائد الحرس الجمهوري بعد، فإنه يحمّلني مسؤولية إيصال هذا التبليغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصد الهجوم المتوقع. وقد أبسديت وجهة نظري بأن هذا الرجل كان يملك ستة ألوية فحر هذا اليوم، و لم يتمكّن من صدنا، فكيف يمكنه إعادة تنظيم قواته المهزومة والمتشردة خلال هذه الليوم، ومن من من من من منان فكيف يمكنه إعادة تنظيم قواته المهزومة والمتشردة خلال هذه السيوم كما يفترض ثماني فرق حرس جمهوري في الكويت. فأجابني بأن هذه هي المعلومات والتصرف تصرفكم، ورأيت من المناسب إعطاءهم محطة لاسلكية (HF) المتأمين الاتصال بمقر الحرس الجمهوري إذا ما تم إعادة عمل الشبكة إلى وضعها الطبيعي.

صــباح يوم 8/8/1990، ومن خلال وصول القدمات الإدارية لجحفل اللواء التي وضعتها في غابة بالقرب من مشروع تربية الأبقار بمنطقة الصليبية، علمت أن بعض وحدات فرقة بغداد حرس جمهوري المعقبة لفرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري

قد تكبدت بعض الخسائر نتيجة غارة جوية لإحدى الطائرات الكويتية المقاتلة نوع ميراج، والتي يحتمل أن تكون قد أقلعت من قاعدة أحمد الجابر جنوب العاصمة أو مـن قاعـدة على السالم عندما تأخّرت فرقة المدينة المنورة في شروعها بالتعرض، فأغارت على تلك القطعات في مضيق المطلاع حيث كان هناك تكلس كبير للقطعات المعقبة، وما لبثت تلك الطائرة أن هبطت خارج الكويت. كذلك علمت من فوج القوات الخاصة الذي بإمرة لوائي، أن القوة الهابطة في فحر يوم 90/8/2 لم توفِّق في الهـبوط بالأماكن الصحيحة لعدم توفّر الوقت لطياري السمتيات للحصول علمي المعلومات التعبوية المطلوبة إضافة إلى قلة الاستحضارات الفنية. وكانست أعمدة خطوط التوتر العالي العابرة على عارضة المطلاع قد سببت الكثير مــن الإخفاق والخسائر بالطائرات نتيجة الظلام مما أدّى إلى عدم رؤيتها بوضوح. وقد علمت أنه ولأسباب أمنية لم تبلغ قيادة طيران الجيش بمذا الأمر إلا قبل ساعات، كما علمت أن وقتاً مهماً قد هُدر في البحث عن القائد حسين زبن الذي كان مدعواً لحفل خاص. كذلك علمت من مصدر آخر سبب تأخر فرقة المدينة المنورة في شروعها بالتعرض، وهو أن قائد الفرقة العميد الركن ضياء ماهر التكريت أراد الستأكد مسن الآمسر التنفسيذي قبل الشروع، وبالنظر لانقطاع الاتصالات اللاسلكية أرسل ضابط ركن إلى مقر قوات الحرس الجمهوري الذي يبعد عنه كـــثيراً، وصــادف أن قائد الحرس الجمهوري قد هبط بطائرة القيادة في اللواء 14 مشاة آلى الذي كان بقيادة العقيد الركن نوري الدوري العائد للفرقة مستفسراً عن هـــذا الــتوقف، فعلم السبب فأوعز بالانطلاق فوراً بعد تأخير 3 ساعات. إلا أن الحيظ النحس لهذه الفرقة استمر لأبعد من هذا، حين أخطأ لواء المقدمة اللواء 10 المسدرع بقيادة العقيد الركن نظام طه الاتجاه فانحرف غرباً باتجاه العربية السعودية لعــشرات الكيلومترات ثم صحّح اتجاهه وقد سبب ذلك نفاد وقود العشرات من دباباته، ففي ليلة الانفتاح الماضية تغيّرت الأماكن لأكثر من مرة مع هدر بالوقود دون إمكانية تعويضه. وعلى أثر ذلك أحيل قائد الفرقة إلى التقاعد ونقل آمر اللواء 10 المدرع خارج قوات الحرس الجمهوري إلى منصب رئيس أركان الفرقة المدرعة 17 (التي كانت بقياده العميد الركن وضاح الشاوي الذي أعدم فيما بعد بتهمة التستر على تآمر نسيبه وهو مقدم ركن أسر في حرب الخليج الثانية، وعمل ضمن قوى المعارضة لصالح المخابرات السعودية).

في الساعة 10:30 يوم 90/8/3 ألقت إحدى السيطرات العائدة لجحفل لوائي القبض على الشيخ سالم الفهد الصباح وهو صهر ولى العهد، وكان يرتدي ملابس الكاوبوي، فاستقبلته باحترام. إلا أنه حاول الظهور أمامي بمظهر غير الموزون، وأعلمني أنه رجل مدمن على الكحول، وطلب مني أن أطلق سراحه لأن ذلك خير من بقائه. فأفهمته أنه من الأفضل له الظهور بالشخصية الحقيقية، كما أفهمته أنني مقدد لظروفه، وعلمت منه تفاصيل ردود فعل القيادة الكويتية عندما علمت بتعرضنا فحر اليوم السابق، كما علمت منه كيف هربت العائلة الحاكمة. وبعد أن اطمسأنَ طلب مني الذهاب إلى قصره لإحكام إقفاله، وإيجاز حدمه، فاستجبت له. ورافقـــه ضابط ركن من مقر اللواء مع عنصر حماية، وبعد ما أنجز ما أراده تناول الغداء معنا، ثم سلَّم إلى ضابط أمن الفرقة المقدم رياض حسين الذي قاده بكل احترام. وعندها شكرني بشكل شخصي وأهداني هويته كتذكار، إلا أنه كان يحمل أربع هويات شخصية، وعلمت أنه من مواليد 1954 وقد وصف نفسه بأنه مترف ومـــاجن كـــبير. بعد ظهر هذا اليوم أصبح ححفل لواثبي بإمرة فرقة نبوخذ نصر حسرس جمهوري بقيادة العميد الركن محمود دهام والتي أصبحت مسؤولة عن أمن العاصمة الكويت. وفي ذلك اليوم تم القضاء على بعض المقاومات الطفيفة المعزولة في منطقة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من قبل اللواء 14 مشاة آلي حرس جمهوري، وعندها أصبحت كل الأراضي الكويتية تحت السيطرة التامة، بما في ذلك القاعدتين الجويتين؛ أحمد الجابر قرب منطقة كبد حنوب الكويت، وعلى السالم على طريق السمالمي. وبعد صلاة الجمعة جاءتني مجموعة من الشباب العرب، وأخـــبرت عن عمليات توزيع أسلحة في مخفر شرطة السالمي، وعن حدوث بعض حـوادث الـسرقة الـتي قام كها بعض أفراد العمالة الوافدة هناك، فقمت باتخاذ الإجــراءات المناسبة ومنها إعادة سيارة مسروقة لصاحبها (يمني الجنسية)، وطلبت التأكيد على عناصر المخفر للبقاء في واجباهم الأصلية، وتجنّب التورط في أعمال أخرى لأننا مغادرون بعد أيام. الـساعة 7:30 يـوم 90/8/4 أصبح مقري في نادي النصر الرياضي. ولقد احترته لأسباب عديدة منها أنه غير محاط بمنطقة سكنية، كما أنه واسع بحيث وضعت مقري فيه كاملاً مع تأمين الحماية من جميع الجهات. حاولت الاتصال بادارة السنادي حسب أرقام الهواتف الموجودة في دائرة النادي، إلا أهم كانوا يخــشون القدوم، ومن خلال طاقم الخدمة وهم من الجنسيتين البنغلادشية والمصرية تم حرد كل التفاصيل بقوائم أمامهم، وكان الحي المقابل لنا حي خيطان، وقمت بمنع أي جندي من جنودنا من الدخول إليه كما فعلت في الأماكن السابقة التي كنا فيها وذلك لإشعار السكان بالأمان، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً. فلقد التهمهم الإعلام الخارجيي، وملاهم رعباً، إضافة إلى سوء تصرف بعض العناصر غير المسؤولة والفوضــوية في تأكيد ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن عائلة فلسطينية اشتكت في مقرنا من أن جنوداً عراقيين قاموا بسرقتها حسب ادعائها، إلا أننا فشلنا بالعثور عليهم. وبدأت عمليات الهروب نحو السعودية. وكنّا نحاول إقناع من نصادفهم بالعدول عن ذلك دون حدوى ونفهمهم أن هروبهم سيخلق فراغاً قد يـساء التـصرف به... وكنت أفكر وأتساءل من ستشكل الحكومة العسكرية للــشؤون المدنية لأن الأمن بالتأكيد سيفلت، وسينطلق الشر من عقاله، وهذا البلد فيه من الوافدين أكثر من المواطنين، ونحن قد نمسك بزمام الأمور الخارجية، ولكننا لا نصلح لأعمال الشرطة والأمن الداخلي.

في الـساعة 12:00 يـوم 90/8/4 زرت جحفل معركة الفوج الذي كلفته حماية منطقة المطار الدولي، ومقترباته، ومنطقة الفنطاس بدلاً من جحفل معركة 17 محسوز/يوليو، وقـد حاولت التعامل المباشر مع قضية ركاب الطائرة البريطانية الأربعمائة، وبمساعدة مدير فندق المطار الفلسطيني الجنسية استطعت كسب وقت آخر في حسم موضوع الطائرة وركابما عندما تأمن لهم السكن والطعام في فندق المطار وكان قبطان الطائرة يقرأ علي بعض اللوائح الدولية بخصوص المسافرين من عنتلف الجنسيات، وبعد ذلك حذّري من شكوى أكيدة للحكومة البريطانية ضدي، إلا أني قمت بالتعامل معه بمنتهى الدبلوماسية وذلك لحين تسليم هذا الموضوع للحهات المختصة، وقتها كان المطار قد امتلاً بالقنابل القابلة للانفحار الموضوع عليه المنتوية وقتها كان المطار قد امتلاً بالقنابل القابلة للانفحار

التي ألقتها طائراتنا المقاتلة فجر يوم الهجوم على جميع المطارات الكويتية لتحييدها. وبعد ذلك أكدت على آمر الجحفل ضرورة حماية الأجانب والممتلكات الثمينة في المطار؛ ومنها قاعة الاستقبال الكبرى (شرف)، ومعرض السوق الحرة. والحمد الله كان جنودنا منضبطين جداً. ثم تناولت الغداء مع ضباط الجحفل الذي كان مقره في قسم إطفاء المطار، وكان هناك في قسم الأغذية طعام آيل إلى التلف فوزع على مراتب الجحفل بعد إلحاح من قبل أحد مسؤولي المطار وهو عراقي الأصل من أهل الموصل يدعي فيصل كان يعمل في الكويت منذ ثلاثين عاماً. وكانت الحماية تقتصر على النطاق الخارجي بشكل عام. وخلال خروجي من المطار وعند تقاطع الطريق الدائري السابع، أحبطت محاولة سرقة سيارة نوع مرسيدس من قبل أحد الأغراب، وهذا ما بدأنا نتوجّس منه.

في السيوم الثالث من عمليات آب/أغسطس أعلن عن قيام حكومة وطنية كويتية مصطنعة، وهي حكومة موالية للعراق 100% يرأسها العقيد الركن علاء حسين وعدد من الضباط الشباب حيث وزّعت الحقائب الوزارية عليهم (بعد فــشل كــنل محاولات إقناع كبار الضباط الكويتيين ومنهم من كان من أصول عراقية، وكذلك من كان يُحسب ولائه للعراق كالبعثيين أو المتأثرين بشخصية الرئيس صدام حسين، ومنهم بعثيون من الشخصيات المدنية.. كلهم رفضوا العمــل لصالح العراق؛ والكويت في وضع الاحتلال)، أعقب ذلك قرار بتوحيد قسيمة النقد العراقي والكويتي، وكانت قيمة الدينار الكويتي تساوي 12 ضعفاً نتسيحة الحرب مع إيران. لقد أثار هذا القرار دهشة الجميع ونحن أولهم فما هذا الهراء؟ وبدأ الإعلام الخارجي، وكأنه ضمن خطة معدة سلفاً ومحددة بدقة، بشنّ سلسلة من الهجمات الإعلامية ضدنا. وبدأت تصريحات الرئيس الأميركي حورج بوش تدعو إلى رفض الوضع الجديد وإلى تجميد فوري للأرصدة العراقية في الخارج، وإلى حصار العراق، ثم شنّ حرب كبرى ضده. وبدأت سلسلة غريبة وسريعة من قرارات مجلس الأمن تصدر بشكل يومي تقريباً، ولا تعطى بحالاً لأية حلول منطقية لحلُّ هذه الأزمة الكبيرة مع عدم نكراننا لشدة حماقة سياستنا الرسمية.

ومن خلال مشاهداتي الشخصية للجماهير الكويتية في الأيام الأولى، يمكنني القول إنها لم تكن مكترثة بما يجري، وقد يكون سبب ذلك صدمة الحدث، أو أنهم مثلنا لم يتوقعوا بقاءنا كثيراً بحيث يكون هناك تسويات تتناسب وحجم انسحاب قواتنا المستدرج من الكويت بناء لتدخل متوقع من الجامعة العربية لحل الموضوع العراقيي الكسويتي. وكان الكويتيون والمقيمون يقدمون لجنودنا الطعام بسخاء في الأيام الثلاثة الأولى، وحين وقفت أمام صورة للأمير أتأملها وبقرها لوحة مرورية تحمل حكمة تقول "توقع ما ليس متوقعاً" علقت عليها في حوار مع أحد المواطنين بأنه كان يجب وضع هذه العبارة أمام دوائر المسؤولين السياسيين والعسكريين الكويتين. وكانت مدينة الكويت رائعة الجمال، وكانت حدائقها وشوارعها الكويتيين. وكانت مدينة الكويت رائعة الجمال، وكانت حدائقها وشوارعها منظومة الية لري تلك الحدائق، كما كانت منظومة الم واستمرتا بذلك حتى تاريخ منظومينا من المدينة بعد أسابيع.

في 70/8/7 أعلن عن طلب الحكومة الوطنية الكويتية المصطنعة - وكان ادعاءً يفتقر إلى الموضوعية - بضم الكويت إلى العراق ضمن مشروع وحدوي أساسه عودة الفرع إلى الأصل وصدر قرار رسمي بذلك، إلا أن قرار دمج الكويت بالعراق خلف مخاوفاً عديدة شملت الشعب الكويتي بالكامل والمقيمين أيضاً، واعتبر ضرباً للمصالح الخارجية لأن هذا الدمج سيحعل العراق دولة ذات قدرات اقتصادية كييرة ستتحكم في سياسات المنطقة مما سيؤدي إلى تمديد مباشر لمصالح الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، وسيؤدي إلى تغيير حاد في الجغرافية السياسية للمنطقة وإلى ظهور تيار ثوري في الأمة العربية، سيقلب الأوضاع العامة رأساً على عقب، ما شكل بالتالى تمديداً مباشراً لإسرائيل.

في السساعة 8:00 يسوم 8/8/890 نقلت مقري إلى (كلية الدراسات التكنولوجية) قرب جامعة الكويت لتجنب ردّ الفعل المتوقع تجاه المشروع الوحدوي القسري، وقد أخذنا في الحسبان التأثير الإعلامي الخارجي على الداخل. فسبدأت ظاهرة الهروب الجماعي نحو السعودية عبر كل الطرق وبمعدلات مخيفة حسداً. وكم أنقذت قطعاتنا القريبة من الحدود عوائل كادت تموت عطشاً عندما

تغرز عجلاقم في رمال الصحراء، ولكن للأسف سمعنا بحالات موت كثيرة حراء هـــذا الأمر يندى لها جبين الإنسانية، فلم أعد أحتمل ما أراه من صور إنسانية قمد الجبال. ومما زاد من سوء الوضع عدم التمكن من ضبط تصرّف بعض العسكريين والأجهزة الأمنية والحزبية والمدنيين العراقيين الذين بدأوا بالتوافد السريع إلى الكويت دون أدن سيطرة، بالإضافة إلى الأفعال غير المنضبطة التي قام بها القاطنون الأغراب في الكويت، فرجوت قائد الحرس الجمهوري بأن يخرج لوائي من العاصمة إلى الصحراء فوافق بعد إلحاح مني. وأكثر شيء أثاري كان حين علمت العاصمة إلى الصحراء فوافق بعد إلحاح مني. وأكثر شيء أثاري كان حين علمت مسن آمر سرية التموين والنقل المنتسب للوائي من الواجب الخاص الذي كلفت به هــذه السرية أنه يتم نقل غنائم فمينة لشخص سياسي قيادي كبير (ع ح)، وقبلها تصرّف عدد من الكبار في موجودات ميناء الشويخ وبشكل رخيص، بالإضافة إلى مسا أخبري به آمر جحفل المطار المقدم الركن عبد الغني عن سرقة السوق الحرة في المطار من قبل جماعة (ع)، وغير ذلك من الأخبار المحزنة عن تجاوزات تزداد يوميا بلطار من قبل جماعة (ع)، وغير ذلك من الرئيس وحاشياقم ونزولاً إلى الأدن في بلسد غني جداً بدأ يفرغ من سكانه يوماً بعد يوم فيصبح مالاً سائباً يغري ضعاف النفوس والجياع.

في الـساعة 8:00 يـوم 1990/8/11 شـرعنا بالتحرك إلى حنوب العاصمة الكـويت وانفتحنا قرب إذاعة كبد، وشمال قاعدة أحمد الجابر الجوية وهي منطقة صـحراوية تكتـنفها الكثبان الرملية الكبيرة، فخرجت بصحبة آمري الوحدات لاستطلاع القاطع الجنوبي والتي تشكّل آبار البرقان الأجزاء الأساسية منه، نـزولاً إلى حقـول أم المناقـيش وهي منطقة كثبان رمليـة واسعة. وبالصدفة تمكّنا من إنقـاذ عائلة كويتية كانت تستقل عجلة (GMC) كبيرة كانت عالقة في الرمل، حيث تم سحبها بعجلي، فنصحت سائقها بالعودة إلى العاصمة ثم سلوك الطريق الموصل إلى العراق (الطريق الوحيد المفتوح)، وبعدها إلى السعودية وبحمايتي إلا أنه توسلني مساعدته في الاستمرار في طريقه من هنا. وكان شديد الهلع خائفاً على عائلته المكوّنة منه ومن زوجته وبناقما الثلاث ووالد زوجته الذي يبدو عملامح أهل الشام، لكنه يرتدي الملابس الكويتية. لقد أصر" هذا الرحل على مواصلة هروبه إلى

الـ سعودية وهـ و يبعد عن الحدود أكثر من 10 كم، فضبطت له الاتجاه نحو نقطة بـ الرزة في الساتر الترابي الحدودي السعودي من خلال المنظار، وقد حاول إهدائي شـيئاً ثميناً تعبيراً عن شكره لي فرفضت، إلا أنني طلبت منه إذا ما وصل بالسلامة، أن يدعـ والله لي بـ أن لا يكون مصير عائلتي كمصير عائلته، لما توقعته من أهوال تنظرنا بما فعل السفهاء والأشرار منا، فانتظرت في مكاني إلى أن غاب عن نظري مع حلول الظلام.

في السيوم الستالي، استطعت الحصول على موافقة بتغيير قاطع اللواء إلى الشمال من تلك المنطقة للتخلص من كثبان الرمل التي كانت تؤثّر على كفاءة دروعنا بامتداد خط الضغط العالى، واتخذت من إحدى دوائر شركة النفط مقراً لى، حيث بدأت فرق الجيش العراقي تدخل الكويت وتنتشر فيه لأغراض السدفاع. وكان متوقعاً انسحاب قوات الحرس الجمهوري إلى شمال الكويت لإعادة التنظيم والانفتاح. وما لبثنا أن غادرنا أماكننا إلى مناطق انفتاحنا الجديدة شمالي الكويت في 27 أيلول/سبتمبر 1990 كاحتياط استراتيجي. وللحقيقة أقول لقد ارتكبت القيادة العراقية أكبر الأخطاء الاستراتيحية باحتلالها للكويت، وللحقيقة أيضاً أقول إنه لم تتوفّر الحكمة الكافية لدى القيادة الكويتية للمــساعدة على تجنّب ما حدث. فلن يغفر لنا التاريخ أبداً. وإن معظم المظاهر المشينة التي حدثت هناك من الاحتلال وما ترتّب بعده يتحمّلها بالتأكيد صانع هـــذا القــرار الكارثي ومن شاركه فيه أو شجعه عليه وهم قليلون (يقال إن حسين كامل قد تلاعب في مشاعر الرئيس فوستع هدفه من المطلاع إلى الكويت بكاملها) كما يتحمّلها بعض كبار المسؤولين السياسيين، والأمنيين، وقلة من المسؤولين العسكريين وقد يكون أحد قادة فرق الحرس الجمهوري من ضمنهم. وعلى الرغم من كثرة الأخيار والأشراف في جيشنا قيادة، وتشكيلات، وفي الحرس الجمهوري وعلى رأسهم قائد الحرس الجمهوري الفريق الركن أياد أفتيح السراوي إلا أن سمعتسنا كحرس جمهوري وجيش عراقي قد لوثتها تلك القلة المجرمة التي لم تراع حقوق الله، والعباد، وشرف المسؤولية، والشرف العسكري وستظل صفحة سوداء في تاريخنا يصعب على أي منا تبرئة نفسه منها. أخيراً، سيظل موضوع الأسرى الكويتيين غامضاً، إلا أن ما سمعناه ولا نعرف مدى مصداقيته أن حسين كامل كان في بداية الأمر يحاول إقناع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية بالعمل لخدمة مشروع الحاق الكويت بالعراق وكانوا قد وضعوا كل اثنين في عجلة نوع لاندكروز من عجلات مقر الحرس الجمهوري إلا أنه فشل في اقناعهم... فأثار ذلك الفشل غضبه الشديد فتوعدهم بالسويل والثبور... ومؤخراً انتشرت العديد من الروايات... وخاصة بعد سقوط بغداد بأن مدير المخابرات آنذاك وحاكم الكويت العراقي وحسين كامل قد الهموا بجرائم قتل في الكويت؟ والله أعلم.

خريطتي غزو الكويت

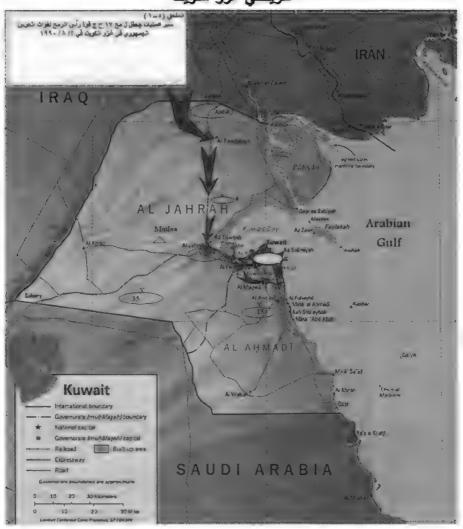

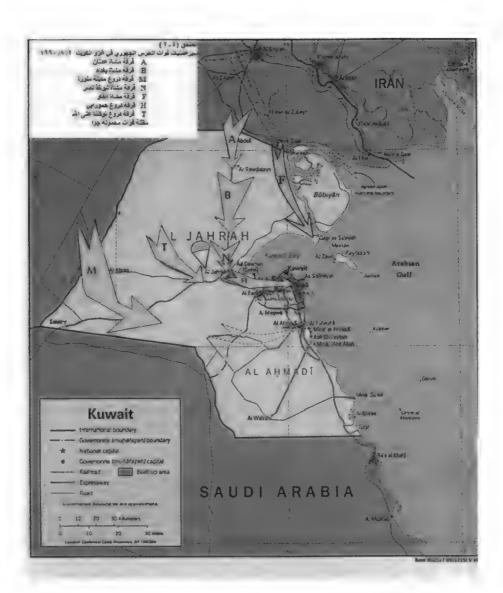

## الغطل المادس

# حرب الخليج الثانية (أم المعارك)

## على حافة الحرب (التسارع الرهيب للأحداث)

مما لا شك فيه أن احتلال العراق للكويت كان أمراً مرفوضاً على كل المستويات الدولية، والإقليمية، والمحلية والأخلاقية، والقانونية. وعلى الرغم أنه من الثابت تاريخياً أن الكويت كانت جزءاً من ولاية البصرة العراقية في العهد العثماني، إلا أن التاريخ نفسه يثبت أيضاً أن العراق كان جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حتى 1917/3/11 عندما دخيل الجنرال مود بغداد محتلاً على رأس جيوشه البريطانية والهندية.

الكويت دولة مستقلة معترف بما عربياً وإقليمياً ودولياً منذ العام 1962 على إثر مطالبة رئيس الوزراء العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم بضمها إلى لواء البصرة. في ذلك الوقت كانت هذه الدولة مشيخة خليجية محمية من قبل بريطانيا. وكان الملك غازي قد سبق عبد الكريم قاسم في ثلاثينيات القرن الماضي بالمطالبة بضم الكويت، وربما يتساءل بعض المراقبين ما هي أسباب الأزمات المتكررة بين العراق والكويت منذ بداية التكوين السياسي الحديث للعراق في العام 1920؟ في الحقيقة، وخاصة أن لقسد شكلت الكويت عائقاً أمام العراق نحو المياه العميقة في الخليج، وخاصة أن نسبة جزيرتي وربة وبوبيان للكويت قد خنقت المحال الطبيعي للعراق نحو المياه العميقة، فحدّت كثيراً من حركة التجارة البحرية العراقية، لأن الجغرافية الطبيعية للعراق تستوجب تلك الإطلالة. وفي رأيي أنه من الحكمة إيجاد حل يرضي الطرفين المشقيةن.

مما لا شك فيه أن قرار احتلال العراق للكويت كان خطأ استراتيحياً 100% ارتكبه السرئيس صدام حسين، مما أثار حفيظة وشكوك الكثير من المحتصين في العلوم السياسية والاستراتيجية حول كفاءته الفكرية والعملية في مجال العلاقات الدولية والاستراتيجية (بغض النظر عن شجاعته في اتخاذ هذا القرار الخطير). من ناحية أخرى رأى بعض المتخصصين أعلاه أن الكويت كانت تحتاج إلى مزيد من الحكمة السياسية لتحنّب كارثة الغزو، وإفشال خطط التحريض، والاستدراج وفق بيئة الصراع التي خلقتها الدوائر المعادية الخفية ما بين الدولتين الشقيقتين. صحيح أنمه كان لغرور وطموح الرئيس العراقي وإحساسه باستحقاق الزعامة على الأمة العربية، وهيمنة أوهام القوة الخادعة على وعيه، وافتقاره للإحساس الحقيقي بحركة الــزمن جعلــه يستخف بالمواثيق العربية والدولية لتحقيق تلك الرغبات، فما كان يصبو إليه تجاوزه العصر كثيراً، إلا أن الجامعة العربية المتمثلة بالدول العربية الأساسية تتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤولية هذا الغزو، فقد كان بالإمكان تحجيم تلك الأزمة الخطيرة كثيراً، وإبقائها في بحال الحل العربي، وعدم تركها لمنظمة الأمم المستحدة والدول العظمي والكبرى لتدخلها ضمن ما تتطلّبه مصالحها وفق ما رآه الكيثير من المختصين بالعلوم السياسية، سيما وأن بعض الدول العربية، أسرعت بإعطاء موافقتها على إرسال قواها تحت راية الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلن فيه عن نشاطات عسكرية دولية كبيرة لحشد سريع لقوات دولية في المملكة العربية الـسعودية، فتحرر كت على الفرور أربع حاملات طائرات أميركية، واثنتان بــريطانيتان، وواحدة فرنسية باتجاه الخليج العربي، علاوة عن الطيران المباشر لعدة أسراب من القوات الجوية التعبوية والاستراتيجية الأميركية للتحشد في المنطقة بـشكل عـام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وذلك بمدف تشكيل قــوات فاعلة للدفاع عنها ضدّ أي هجوم عراقي وشيك الوقوع. والحق يقال، لم تكن هناك أية إجراءات عسكرية أو نوايا عراقية ضد المملكة العربية السعودية ... إلا أن ذلك كان مسوغاً ضرورياً للأميركيين للبدء بتحشد سريع هناك، كما صدرت سلسلة من القرارات الدولية عن مجلس الأمن الخاضع للهيمنة الأميركية وذلك لتشديد الحظر الاقتصادي وتطويره إلى حصار اقتصادي شامل. فأغلقت الطرق البرية والجوية والبحرية نحو العراق، باستثناء الطريق الموصل إلى الأردن. وقد حــــاول الأردن، والجزائر، وليبيا، واليمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسودان الركون إلى الحل العربي، إلا أن زخم وقوة حركة الأحداث حالا دون ذلك.

في الساعة 19:30 يوم 90/8/12 أعلن الرئيس صدام حسين مبادرته للانسحاب مسن الكويت مقابل انسحابات متعددة في المنطقة العربية أهمها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأرض العربية المحتلة، وانسحاب القوات السورية من لبنان. وكانت المبادرة غير عملية وغير صادقة، وقد أريد بما إحراج الأخوة والأعداء.

في الساعة 19:00 يوم 90/8/16 أعلن الرئيس صدام حسين في رسالة متلفزة مفتوحة أن قدرة العراق على الصمود والمنازلة العسكرية غير محدودة، وأن العراق شحاع ولا يأب للتهديدات السافرة للولايات المتحدة ومن سار في ركبها، ولا ترهبه حركة الأساطيل البحرية والجوية. وشملت الرسالة الكثير من العبارات القاسية السيّ وجهت إلى الزعامة الأميركية والصهيونية، وقد حاءت هذه الرسالة رداً على التصريحات العنيفة للرئيس الأميركي حورج بوش وكيل شركات النفط الأميركية كما سماه الخطاب السياسي العراقي.

من جهة أخرى قام الملك الأردني الحسين بزيارة طارئة إلى الولايات المتحدة الأميركية لاحستواء الأزمة والمساعدة في حلها، وكان استقباله من قبل الرئيس الأميركي فاتراً وقليل الاحترام. وصدر بيان صحفي عن البيت الأبيض، أعلن عن فشل المسعى الأردن.

يـوم 90/8/17 صـدرت الأوامـر لنا بالقيام باستطلاعات مكثفة للحدود السعودية - الكويتية تحسباً لقيام الأميركيين بتنفيذ وعودهم بالاعتداء على العراق. وقد رصدت شخصياً العديد من زمر الاستطلاع في المخافر السعودية وهم يرتدون ملابـس عسكرية مختلفة الأشكال، والعديد منهم ذوو ملامح أوروبية وأميركية، وقد يكون من بينهم أعضاء في البعثات العسكرية الأوروبية والأميركية المعتمدة في السعودية. في ذلك الوقت استمر صدور قرارات مجلس الأمن المتشددة تجاه العراق وبأسـلوب مـستفرة، عمـا دفع قيادتنا إلى إصدار قرارات تتحدّى تلك القرارات المستفرة والجائرة. آنذاك كان في العراق والكويت الكثير من رعايا الدول المهددة

للعراق بالعدوان الشامل، وكانوا من حنسيات أميركية وأوروبية مما اضطر العراق و حكوف سارت عليه جميع الدول في حالة الحرب - للتحفظ على رعايا الدول المعادية. ففي الحرب العالمية الثانية تحفظت الولايات المتحدة على مواطنيها من أصول يابانية بعد حادثة بيرل هاربر، لذا قامت الحكومة العراقية بالتحفظ على رعايا تلك الدول واعتبارهم ضيوفاً على العراق كتعبير مخفف عن الاحتحاز القسري. وتم توزيع هؤلاء المحتجزين على جميع المرافق الحيوية الاستراتيجية المتوقع قيام الولايات المتحدة الأميركية بضربها، وكان ذلك يوم 8/8/18 إلا أن الإعلام المعادي الدي محتلك سطوة كبيرة استخدم تلك الإجراءات في حملة دعائية قاسية مستفرق، ومنها التعليقات العنيفة لرئيسة وزراء بريطانية السيدة تاتشر على الزيارة الودية للرئيس العراقي لبعض الرعايا البريطانيين المحتجزين في إحدى الأماكن في بغداد.

خالال هذه الفترة، وجّه الرئيس صدام حسين رسالة إلى الرئيس الإيراني رفسنجاني وهي مبادرة (مبادرة الضرورة التكتيكية) للسلام وتوحيد الصف تجاه العدو الأميركي الصهيوني، وترافقت تلك الرسالة مع إطلاق غير مشروط للأسرى الإيسرانيين كي يتسنّى للعراق سحب جميع قواته إلى ساحات العمليات الجنوبية. أفست هذه المبادرة من طرف واحد كل المتعلقات السياسية ومسببات الخلاف ما السين السبلدين الجارين بجرة قلم من طرف واحد. وظلّ العراق ينتظر ردود الفعل الإيرانية دون نتسيحة تسستحق الاهتمام. وهنا برز الدهاء السياسي الإيراني في الاستغلال الأمثل لمشاكل العراق مع الولايات المتحدة والعالم الغربي لصالحه في حين كانت الزعامة الإيرانية تصف أميركا بالشيطان الأكبر. فلقد كانت هذه بداية الفرصة الذهبية لإيران لتصفية حساباقا مع العراق من خلال الآخرين، وهنا طلبت دول الخلسيج العربي من العراق الاعتراف بخطأ احتلاله الكويت، والانسحاب الفري. وكان هذا أهون على العراق من عداء وحرب مع إيران داما عشر سنوات طوال وانتهيا بجرة قلم، وهذا بالتأكيد طلب منطقي، إلا أن حماقة السياسة العراقة، وفضت ذلك بشدة.

لقد تصاعدت وتميرة حركة القوات الأميركية، والبريطانية، والفرنسية، والمصرية مصع إعلان شبه يومي عن مشاركة دول أخرى لتشكيل قوات تحالف

دولية بقيادة أميركا لإخراج العراق من الكويت، بعد تكامل المرحلة الأولى من القوات الجوية والبحرية بحجة الدفاع عن السعودية. وكان وزير الخارجية الأميركي حميمس بيكر ناشطاً حداً في إقناع دول العالم بالمشاركة في الحرب ضد العراق، ولعببت بريطانيا من خللال رئيسة وزرائها تاتشر دوراً رئيسياً في التخطيط والتحريض معبّرة عن عقدة التعامل البريطاني القديم مع العراق، مع إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران يوم 90/8/21 عن إرسال قوات فرنسية برية، علاوة على القوات الجوية والبحرية بالرغم من ضغوط رجال المعارضة الفرنسية الذين يمثلون الاتجـاه الديغولي، والذين يحاولون التوصل إلى حلول سلمية مع العراق، والمحافظة علي استقلالية القرار الفرنسي، والحفاظ على المصالح الاقتصادية العميقة مع العراق. ترافقت هذه الأحداث مع رسالة من الرئيس المصري حسيني مبارك (حليف الأمس) إلى الرئيس صدام حسين يدعوه فيها إلى الانسحاب الفوري من الكويت. وردّ عليه الأخير برسالة مفتوحة للعالم العربي أسهب فيها كثيراً منبهاً للدور الأنابي للكويت والمسعودية في امستلاك الثروة العربية والتآمر على القضية الفلسطينية. وأعقبها الإعسلام العراقي بإذاعة شريط مسمحل لمكالمة هاتفية بين ملك السعودية (الملك فهد بن عبد العزيز) وأحد الأمراء الخليجيين - قد يكون أمير قطر - كان فحواها التذمّر من الزعامة الفلسطينية.

لقد أندر العراق الدول التي لها سفارات في الكويت بسحبها والاكتفاء بسسفاراتها في العراق بعدما أصبحت الكويت المحافظة رقم 19، وكانت في القرن التاسع عشر قسضاءً تابعاً لولاية البصرة. وكان دور الاتحاد السوفياتي بزعامة غورباتشوف إيجابياً نوعاً ما في الوقت الذي كان هذا الكيان السياسي العظيم في مرحلة الاضمحلال.

كان معدل تبادل الأسرى بين العراق وإيران ألف أسير من كل جهة في كل مرحلة تبادل، بعدما وافق العراق على إعادة اعترافه بمعاهدة الجزائر لعام 1975 في 17 أيلول/سبتمبر 1990 والتي تقضي بترسيم الحدود بين العراق وإيران، وتنازل العراق فيها عن الجزء الشرقي لشط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات شمال مدينة البصرة والذي تصب مياهه في الخليج العربي بمسافة تزيد عن مائة كيلومتر.

في المقابل بلمغ تعداد القوات الدولية تحت القيادة الأميركية في لهاية أيلــول/ســبتمبر أكثــر من ربع مليون مقاتل بما فيها عدد من الأساطيل الجوية والبحــرية، مــع استمرار وصول قوافل نقل تموين القتال إلى الأراضي السعودية، وتخلّل ذلك سلسلة زيارات ميدانية للقيادات السياسية والعسكرية الأميركية بدأت منذ بداية آب/أغسطس. وأهم زيارة هي زيارة وزير الدفاع الأميركي ديك تشيني، ورئسيس الأركان العامة الأميركية الجنرال كولن باول اللذين أقنعا الملك فهد بفتح الأراضي والمياه والأجواء السعودية للقوات الأميركية، وقد استندا إلى حجج ملفقة عـن تعديد عراقي محتمل، ظهرت دلائله من خلال صورة جوية لعدد من الدروع العراقية المتجهة صوب الحدود السعودية، مما قد يشير إلى بداية هجوم عراقي قريب لاحستلال السسعودية، وكان ذلك في الأسبوع الثاني من آب/أغسطس المنصرم (وحقيقة الأمر أن الصور كانت تعود إلى ثماني دبابات كويتية من اللواء 35 المدرع كانت سُرِّفها (جنازيرها) قد غرزت في أرض رملية رخوة جداً خلال هروبها من معركة احتلال الكويت. وقد دفع ضابطان من حيرة ضباط الجيش العراقي هما العميد الركن بشار محمود أيوب قائد الفرقة 5، وآمر اللواء 26 المدرع العقيد الركن سامي أحمد فمن غضب الرئيس صدام حسين لتأخر إخلاء تلك الدبابات الكويتية، حيث أحيلا على التقاعد لعدم الكفاءة لأن تلك الدبابات كانت ضمن قاطع الفرقة أعـــلاه. واستمر الموقف العام سوءاً والرئيس صدام يزداد عناداً، فقد عرفوا كيف يستفرُّونه ثم يستدرجونه إلى سلسلة الأفخاخ المعدَّة بكفاءة.

صباح 90/8/23 تم استدعاؤنا إلى البصرة. وفي مقر قوات الحرس الجمهوري السابق في البرحسية أجرينا تحليلاً لمعركة غزو (استعادة) الكويت. والحمد لله كان موقف جحفل لوائي ممتازاً، فلقد حقّق أهدافه المحدّدة بالخطة كاملة، وبكفاءة كقوة واجب رقم واحد، وتعرّفت على المشكلات التي واجهت بعض التشكيلات، ثم عدنا سريعاً إلى تشكيلاتنا القتالية في الكويت. وفي 90/8/25 أصدر بحلس الأمن الدولي قراراً يسمح باستخدام القوة في تنفيذ الحصار الشامل ضد العراق بالوقت الذي أمّت فيه بغداد العديد من الوفود التي تمثّل شخصيات دولية غير رسمية كالأمين السابق للأمم المتحدة كولد فولداهيم،

ومرشح الرئاسة الأميركية الأسود القس جاكسون، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق أدوارد هيث. وكانوا يتوسطون مع الرئيس لإطلاق سراح عدد من الضيوف المحتجزين، فاستجاب لهم.

كما حرى لقاء جمع وزير خارجيتنا طارق عزيز والأمين العام للأمم المتحدة خافير ديكولار في الأول من أيلول/سبتمبر 1990. وفي اليوم التالي، أعلن عن في في اللهاء في التوصل إلى نتيجة إيجابية... في هذه الأثناء تمتعت بإجازة قصيرة لمدة 48 ساعة، ولقد استغربت من إطلاق إشاعات كثيرة منها إشاعة عن مقتلي خلال دخول الكويت، وهناك من اتصل بزوجتي هاتفياً وأكد لها هذا الخبر.

يــوم 90/9/5 زادت الأزمــة حدة، ورد الرئيس برسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية، ثم أوفد السيد طارق عزيز للقاء الرئيس غورباتشوف في موسكو قبــيل لقــاء الأحير باحتماع قمة مع نظيره الأميركي حورج بوش في هلسنكي. كانــت النــتائج غير مشجعة نظراً للظروف الصعبة التي يمر بما الاتحاد السوفياتي. وكانت وجهة نظرهم أن القيادة العراقية تجازف كثيراً في موقفها المتصلب الرافض للانسحاب الفوري من الكويت.

وكان الرئيس الفرنسي ميتران قد أعلن في السابع من أيلول/سبتمبر أن فرنسا لا تؤيّد الهجوم على العراق إلا بقرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي وتحت راية الأمم المتحدة، وكان ذلك تحت ضغوط المعارضة الفرنسية.

في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر تدارس الرئيس العراقي صدام حسين مع القيادة العسكرية العليا وبشكل تفصيلي تقديراً للموقف الدفاعي الاستراتيجي في ساحة العمليات الكويتية، حيث لم يكن يوماً موضوع احتلال الكويت مشروعاً استراتيجياً أو عملياتياً أعد له مسبقاً، ولم تكن هنالك دراسات معمقة حول هذا الموضوع. وعندما نقد الحرس الجمهوري قرار الرئيس بغزو الكويت واحتلالها، كانت القيادة العسكرية العراقية العليا بعيدة عن هذا العمل الخطير، بل تفاجأت به سواء على مستوى وزارة الدفاع وكان على رأسها الفريق الأول الركن عبد الجبار شنسشل، أو على مستوى رئاسة أركان الجيش عمثلة برئيسها الفريق الأول الركن

نزار الخزرجي ومعاونيه. وعليه حرت هذه الدراسات بشكل مفصل ومطوّل، ولقد أحاطني الدكتور عبد الوهاب القصاب - كان يعمل ضابط ركن في رئاسة أركان الجيش آنذاك - علماً فيما بعد أن الرئيس استدعى رئيس أركان الجيش بعد الغزو لاستطلاع رأيه باستراتيجية الدفاع عن الكويت، فأجابه مقترحاً ومؤشراً على الخسريطة بأن خط الدفاع ينبغي أن يبدأ من عارضة المطلاع (سلسلة التلال شمال الجهراء)، وبأنه من الحكمة استثمار ذلك سياسياً والانسحاب إلى الأراضي العسراقية، فبان عدم الارتياح على وجه الرئيس، وبعدها أحاله على التقاعد، وعين الفريق الركن حسين رشيد بدلاً منه.

اعتبرت ساحة العمليات الكويتية جزءاً أساسياً من الوطن العراقي، وفق التوجيه الرئاسي، الذي طلب إعداد خطة دفاع استراتيجية عنها تجاه حرب محتملة قد تشنّها قوات تحالف دولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

هــنه الساحة من الناحية الطوبغرافية تعتبر ساحة عمليات صحراوية، يشكّل الخلسيج العربي حدودها الشرقية، ويتوفّر فيها عدد من الموانئ البحرية والخلحان، أهمها خلسيج الكسويت حيث ميناء الكويت وميناء الشويخ ثم ميناءي الأحمدي والسشعيبة في حنوب العاصمة الكويت، وقبالة تلك السواحل وفي القسم الشمالي منها ثلاث جزر (وربة، بوبيان، فيلكة)... تعتبر عارضة (المطلاع) وهي سلسلة من التلول (التلال) الكلسية، العارضة الأساسية التي تؤمّن الدفاع الموضعي شمال مدينة الجهراء وشمال غرب العاصمة الكويت. من خلالها بمر الطريق الرئيسي الذي يربط الكويت بالعراق، أما المناطق الحضرية المتمثلة في العاصمة بشكل خاص وبقية المدن فتمثل موانع صناعية تجاه تقدم القوات المدرعة، وتؤمّن مناطق مهمة للدفاع، أما بقسية الساحة الكويتية فهي عبارة عن صحراء واسعة تكثر فيها الكثبان الرملية وخاصة في الجزء المركزي منها – وهي تسمح بعمل القوات المدرعة بشكل واسع وخاصة في موسسم السشتاء، حين تسقط الأمطار وتصلّب الرمال. أما المنشآت وخاصة في الساحة الكويتية فتشكّل نوعاً من الموانع الصناعية. أما المشارات والقسواعد الجوية الرئيسية الثلاث وهي مطار الكويت الدولي، وقاعدة أحمد الجابر والقسوعدة، وقاعدة على السالم العسكرية والطرق الموصولة بما فتومّن تسهيلات العسكرية، وقاعدة على السالم العسكرية والطرق الموصولة بما فتومّن تسهيلات

كبيرة لعمليات الصولة الجوية المعادية، وعليه ستكون هنالك معضلة مهمة في تأمين سلسلة من الدفاعات الموضعية التي يفترض بالجيش العراقي القيام بإعدادها لعدم تيسسر العوارض المسيطرة ومناطق الأستار التي تستفيد منها القوات في الدفاع الموضعي. وحاصة أن قدرات الجيش العراقي الأساسية ستتحدّد بالدفاع الموضعي ليتفوّقه بالمساة. أما في نهاية القسم الغربي من هذه الساحة، فيشكّل وادي حفر السباطن العارضة الأساسية فيه، ويؤمّن تسهيلات كبيرة لتسلّل القوات المعادية المدرعة أو المحمولة حواً، ومن خلال تقدير موقف الاستخبارات يعتبر الشهر الأخير من هذه السنة (1990) الوقت المحتمل للتعرض المعادي.

## خلاصة تقدير الموقف الاستراتيجي العراقي في الدفاع

يــتلخّص تقدير الموقف الاستراتيجي العراقي في الدفاع عن ساحة العمليات الجنوبية بما فيها الكويت بما يلي:

- تنقسم ساحة العمليات الجنوبية (الكويتية) إلى أنواع غير متحانسة (بحرية، صحراوية، مناطق حضرية، الخ..) مما يتطلّب إعطاء كل مكوّن من العوارض الأرضية إلى فيلق كقاطع عمليات، كما يتطلّب تقدير الواجبات والمهام انفتاح كامل القوات السبرية العراقية عدا قوات الحرس الجمهوري التي ستشكّل الاحتياط الاستراتيجي.
- يتطلّب تعزيز الدفاعات الساحلية بقدرات القوة البحرية العراقية، ومنها ضرورة إنــشاء حقول ألغام بحرية ثابتة وحرة قدر الإمكان لإبقاء القسم الأعظم من سفن العدو بعيدة عن أهدافها.
- يتطلّب الانفتاح أقصى ما يتيسّر من إمكانيات الدفاع الجوي والقوه الجوية في هذه الساحة، لأنها ساحة مفتوحة، وللعدو إمكانية تأمين موقف حوي بأعلى درجات التفوق.
- تدعو الحاجة إلى تقليص الجبهات، وزيادة شدة التوقيف للموانع المحتلطة من
   الألغام المحتلفة، وحقول النار، والأسلاك، والمعرقلات السلكية.
  - تدعو الحاجة إلى تشكيل احتياط كبير في ساحة العمليات العراقية.

- ستكون القواعد الجوية العراقية والمطارات أهدافاً أولية للقوات الجوية المعادية.
- تــتطلّب المنــشآت النفطــية في الكــويت والعراق قوات لحمايتها أو قوات للمحمد المحمد المحم
- إن إعــداد ساحة العمليات الكويتية سيستنــزف كل طاقات وزارة الدفاع، كما أن استخدام جهد الدولة خاصة وزارات (النقل، الري، النفط، الزراعة)، ضرورة لا غنى عنها.
- إن الاقتراح الأولي للانفتاح العام للقوات العراقية في ساحة العمليات الكويتية هو كالآتي:

أولاً: الفيلق الثالث: قاطع عملياته (الحدود الكويتية - السعودية - الساحل (القسم الجنوبي منه) - الوفرة - الأحمدي - العاصمه الكويت - المنيفيس).

ثانياً: الفيلق الرابع: قاطع عملياته (هضبة المطلاع - السالمي).

ثالثاً: الفيلق الثاني: قاطع عملياته (القسم الشمالي – العبدلي – الروضتين – أم العيش).

رابعاً: الفيلق السادس والقوة البحرية: قاطع عملياتهما (الجزر - فيلكا - وربه بوبسيان - الموانئ العراقية - البكر - الفاو - البصره - أم قصر - القسم الشمالي من الساحل الكويتي).

خامـساً: الفـيلق الـسابع: قاطع عملياته القسم الشمالي الغربي من ساحة العمليات.

سادساً: الحرس الجمهوري، وفقاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة هو احتساط استراتيجي في القسم الشمالي من ساحة العمليات، ولا يستخدم إلا بأمر من القائد العام.

سابعاً: الفيلق الأول والفيلق الخامس، احتياط عام ضمن قواطع عملياتهما في العراق.

# مرتكزات الاستراتيجية الدفاعية العراقية في ساحة العمليات الجنوبية:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية سلسلة من التوجيهات خلال الجستمرة منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر، فأقرّت فيها خطة الانفتاح الأولية، وأصدرت الأوامر بتبديل قوات الحرس الجمهوري بقوات الجيش، وكان ذلك يوم السابع من أيلول/سبتمبر 1990 على أن تنجز عمليات التبديل والانفتاح في مدة أقصاها الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1990.

لقد كانت مرتكزات الاستراتيجية العسكرية العراقية قد تحدّدت بما يلي:

- القــبول بخوض الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها دفاعاً عن حق العراق المــشروع بالدفاع عن أراضيه وشرفه في ساحة العمليات الكويتية كحزء لا يتحزّأ من الأرض العراقية وإلى أي مكان تمتدّ إليه الحرب.
- التركيز في الخطة الدفاعية على المعركة البرية التي يخشاها العدو كثيراً، والعمل على إطالة مدة الحرب إلى أقصى فترة ممكنة.
- تفددي تأثير الضربات الجوية والصاروخية إلى أدنى حدّ، وتأمين أقصى حماية ممكنة للقوات المدافعة من وسائل الدفاع الجوي الإيجابي (مختلف الأسلحة المتيسرة) والسلبي (حفر المواضع، وأعمال التمويه).
- تشكيل قوة ردع قوية قوامها سلاح صواريخ أرض أرض، وعدد من الطائرات المقاتلية يقودها طيارون انتحاريون لضرب حاملات الطائرات الأميركية إذا عجيزت الوسيائط البحرية عن التعرّض لها. ومن الأهداف المحتملة أهداف منتخبة في إسرائيل المستفيدة الأولى من الحرب على العراق، مع قميئة عدد من الصواريخ والطائرات لاستخدام الأسلحة الكيماوية عند الضرورة.

في الـــسابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 1990 تكامل انفتاح 75% من قوات الجــيش العراقــي في ساحة العمليات الكويتية مما سمح لقوات الحرس الجمهوري بالتحــر"ك إلى شمال ساحة العمليات كاحتياط استراتيحي. ثم وبوقت قصير بدأت أكبر عمليات شهدها الجيش العراقي لإعداد ساحة عمليات كبيرة لأغراض المعركة

الدفاعية تجاه تعرّض معادي يشترك فيه أعظم جيوش العالم. فاستحدم كل جهد الدولة الهندسي والإداري لهذا الغرض، وقد خصّصت مساحة 120 كم مربع كأصفر منطقة انفتاح لمستوى لواء مدرع لتقليل تأثير الضربات الجوية مع إخفاء كامــل للأسلحة والدروع تحت مستوى سطح الأرض (مواضع الإخفاء)، فعملية إعادة انتشار حميش تعداده يصل إلى 750 ألف مقاتل في جميع فروع القوات المــسلحة العراقية مع آلاف الدروع، والمدافع، وأسلحة الدفاع الجوي، والصنوف الـساندة، والقـوات الجوية والبحرية عملية شاقة ومكلفة حداً. والكل كان بين مصدق أو مكذب لفرضية الحرب. لقد قامت القيادة السياسية من خلال القيادات الحسربية بأقصى ضغط فكري لغرس فكرة الحرب مع الإشارة للمنافع الاقتصادية الكبيرة التى سيحصل عليها الشعب العراقي في حال كسب الحرب. وقد لعب الـسياسيون، وبعـض القـادة العسكريين دوراً كبيراً من خلال وسائل الإعلام الخارجية والداخلية للتقليل من قدرة الأعداء على خوض حرب ناجحة، وقرعت طبول الحرب عالياً، وكانت بعض التسريبات لبعض أعضاء القيادة السياسية تشير إلى أن الحرب لن تقع، وخاصة من قبل عناصر قيادية مقربة من الرئيس (كحسين كامــل، وعلــي حسن الجيد، وغيرهما) مع الإيحاء بأننا نمتلك أسلحة ردع، وظنّ الكثيرون من الشعب والمقاتلين بأننا غتلك سلاحاً ذرياً أو ما شابه ذلك.

في الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1991 أعلن التلفزيون العراقي عن عقد اجتماعين للقيادة العامة، طلب على أثرهما من الوحدات إجراء سلسلة من الاستطلاعات الميدانية المفصّلة على جميع المقتربات المحتملة لتقرب العدو، حيث توفّرت معلومات دقيقة عن العدو من خلال استنطاق ثلاثة أسرى من المقاتلين الفرنسيين أحدهم برتبة نقيب عندما وقعوا أسرى في إحدى الكمائن العراقية المستقدمة، حينها علم بأن الخط الأمامي للقوات المتحشدة يبعد عن الحدود الدولية مسافة لا تقل عن 40 كم، وأن عدد القوات المعادية التي أكملت تحشدها في السعودية بلغ 350 ألف مقاتل، و1200 دبابة ومدرعة. وما يزيد عن ألف طائرة مقاتل، ومئات من طائرات الهليكوبتر المسلحة والمعدّة للنقل، وأن أكثر من 70 طائرة قصف استراتيجي استقرّت في قواعد (دي غارسية، وجبل

طـــارق، وبعــض القواعد الأميركية المتقدمة) مما دفع للاعتقاد بأن العدو قد يقوم بالتعرّض خلال فترة زمنية لم تعد بعيدة.

ولقـــد ســـبق وأن شعرت القيادة السياسية العراقية بإحباط شديد لنتائج مؤتمر باريس الني حضرته 34 دولة، وكان من بينها الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية حيث أعلنت فيه لهاية الحرب الباردة، لقد عن هذا أن مزيداً من الأحبار السيئة تنتظر العراق في مرحلة هو في أشد الحاجة فيها إلى أصدقاء، وخاصة من يقوى منهم على تفتيت التحالف السياسي والعسكري بقيادة الولايات المتحدة، مما حدا بالقيادة العسكرية العليا إلى سحب سبع فرق قتالية من شمال وشرقى العراق، وقبول المحازفة بزحّها في ساحة العمليات الجنوبية لإحبار العدو على تأخير هجومه لحاجته لــرفع نسبة التفوق الميداني. ونتج عن ذلك إعادة انفتاح فيالق الجيش العراقي ومنها الفيلق الأول والفيلق الخامس، كما تمّ تشكيل قيادتين ميدانيتين هما قيادة الدفاع عن العاصمة الكويت بقيادة الفريق الركن كامل ساجت وبمساعدة الفريق الركن بارق الحاج حنطة (بعد انتهاء الحرب وحال القضاء على الانتفاضة أعدم الأخير مع اللواء الركن عصمت بتحريض من على حسن الجيد لجاهرهما بالتذمّر من القيادة، ثم أعدم الأول فيما بعد - وكان قد شغل منصب محافظ ميسان - لعدم إبلاغه القيادة عن استلامه رسالة تحريضية ضد النظام مع مبلغ من المال من الفريق الأول الركن نزار الخزرجي الذي التحق بالمعارضة السياسية خارج البلاد، وكان كل هؤلاء من صنف القوات الخاصة)، وقيادة الخليج بقيادة اللواء الركن محمود فيزي الهزاع ليرتفع تعداد القوات المدافعة إلى 850 ألف مقاتل بما فيها الحرس الجمهوري.

يــوم الــثالث والعــشرون مــن تشرين الثاني/نوفمبر 1990 عُرضت الخطة الاســتراتيحية للــدفاع عــن ساحة العمليات الكويتية تجاه تعرض محتمل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على قيادات الحرس الجمهوري (الاحتياط الاستراتيحي)، وكانت هناك مناقشة مفتوحة حول الخطة، وعندما حاء دوري بالمناقشة، تجرأت، ونقدت الخطة العامة وفق السلبيات الآتية:

• إن الاعتماد على استراتيجية الحرب البرية تجاه استراتيجية الحرب الجوية البرية السي تعستمدها السولايات المتحدة وحلفاؤها يعني أن ذروة الهجوم المعادي

ستكون خارج ذروة الدفاع (عمق الدفاعات) لاعتماد العدو على إلهاك القسوات المدافعة بسلسلة طويلة من عمليات القصف الاستراتيجي والتكتيكي (تعبوي)، للحد من حرية حركتها، وإطلاق حرية العمل له لما يمتلكه من قابلية عالية للتحرّك في محيط دفاعاتنا، وبإسناد جوي كبير تشكّل الهليكوبترات المقاتلة (الأباتشي) وطائرات (A10) المحدثة جزءاً مهماً منه يجمع ما بين قابلية الحركة والقوة النارية.

- استشهدت بمقولة المارشال الألماني رومل عندما كان قائداً للجبهة الغربية (ب) عام 1944: "إن من امتلك التفوق الجوي جعل أسلحة خصمه كالسيف والقسوس لا تجدي نفعاً"، وعليه ينبغي الطلب من القيادة العليا إعادة تقييم أهدافها العملياتية، والتنازل عن هذه الصحراء المترامية الأطراف، والتركيز على على حرمان العدو من قدرته على إحاطة ساحة العمليات من الجانب الغربي نحب جنوب العراق، وهذه مناورة أكيدة لا محالة. وعليه وحب التركيز على جزيرتي وربسة وبوبيان، والقسم الشمالي (حقول النفط)، واعتماد عارضة المطلاع كمركز متقدم لدفاعاتنا.
- إحبار العدو على خوض سلسلة من معارك المدن في العاصمة الكويت والجهراء على سبيل المثال، بالإضافة إلى تدمير كافة المطارات والقواعد الجوية، والاعتماد على القوات الخاصة والمشاة لمثل هذه المعارك. أما القطعات المدرعة فينبغي أن تدافع في العمق، وبمحموعات صغيرة، للحيلولة دون تشكيل أهداف ملائمة للضربات الجوية، مع ضرورة تأمين دفاعات بالعمق العراقي على مستوى ححافل ألوية تنفتح في مفاصل مهمة ما بين شط العرب شرقاً حتى قاعدة على بن أبي طالب في جنوب غرب الناصرية لإحباط أية إحاطات معادية مدرعة بالتعاون مع القوات المحمولة حواً للفيلق 18 الأميركي. وأخيراً، لقد استبعدت الخطة الضربات الجوية الاستراتيجية في العمق العراقي وهذا خطاً، وأنا لا أتفق معها بأن القصف التمهيدي (التحريد الجوي) سيكون لمدة لا تزيد عن 72 ساعة، بل أتوقع استمراره لأسابيع.

• إن المسشكلة الأساسية في هذه الخطة تكمن بميمنة تجربة الحرب مع إيران على حساباتها، فهذه الخطة معدّة لمواجهة حيوش في أعلى المستويات التي عرفها تاريخ الحروب في بيئة حرب حديثة حداً، وإن دورة العمليات الدفاعية ستكون عاجزة عن التنفيذ نتيجة للتفوّق الجوي الساحق للعدو، مما سيقيّد حركتنا، مقابل حرية مطلقة له بالمناورة. إن الاقتراب غير المباشر هو جزء أساسي من عقيدة الجيش الأميركي، كما أن تفتيت منظومتنا الدفاعية له أسبقية استراتيحية في قواعد العمل المعتمدة لديهم، وعليه فالخطة برمتها تحتاج إلى الكثير من المراجعة.

وفقاً لطبائع السلوك العسكري العراقي، اعتبرت هذه الملاحظات غير مقبولة، وأخذت طابعاً سياسياً، ونالت منها عبارات الاستهجان والسخرية، ووقف ضابط أمسن قسوات الحرس الجمهوري (طارق) ليقول بالحرف الواحد "إنه كلام خطير يخالسف توجيهات السيد الرئيس بصراحة، ويهبط المعنويات، لا بد من أنه العميل الأميركي الذي بيننا"، بعد ذلك، رفعت شكوى ضدى للرئيس صدام حسين تطلب إحسالتي لمحكمة عسكرية، وشكل على الفور بحلس تحقيق حربي لمعرفة ما قصدته، وهل هو تشكيك بتوجيهات الرئيس، وتقرر تجميد عملي لحين إنماء التحقيق، ولولا قصى ابن الرئيس صدام حسين الذي دافع عني أمام والده، لكانت الإجراءات السيئة قد استمرت بحقى ظلماً. ثم عدت إلى عملي بحرية يشوبها الحذر. ليلة 29-30 تسشرين الثاني/نوفمبر 1990 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتوجيه إنذار هائى للعراق للاستحابة لكل القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة، وخاصة القرار الخاص بالانسحاب الفوري من الكويت، ومنَح العراق مدة 45 يــوماً كحدُّ أقصى للتنفيذ، وصادف انتهاء المدة في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 1991 حسب التوقيت المحلى للمنطقة، وعليه إذا لم ينصاع العراق للقرار تخــوّل قوات التحالف الدولي بشنّ الحرب لتنفيذ القرار. وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 1990 بلغت الحشود المعادية معدلات كبيرة تؤهّلها شنّ الحسرب، بحسيث وصلت إلى 400 ألف مقاتل، و4000 دبابة وعجلة قتال، و600 هليكوبتر مسلحة وللنقل، و2000 طائرة مقاتلة وإسناد، و400 قطعة بحرية بما فيها سبع حاملات طائرات مع احتمال واقعى لاشتراك القوة الجوية الإسرائيلية بالقتال.

لقد ضم التحالف العسكري الدولي وحدات وقوات تعود لثمانية وعشرين جيشاً. عند ذلك رأى القائد العام العراقي الرئيس ضرورة تعيين وزير دفاع جديد يتمــتع بخــبرة عسكرية أكاديمية وعملية جيدة، بدلاً من الوزير السابق الذي عين مؤقتاً (الجنرال عبد الجبار شنشل) بعد وفاة وزير الدفاع الأسبق الجنرال عدنان خير الله السذي قستل في حادث طائرة في الرابع من مايس عام 1989. لقد كان سبب التبديل المعلن هو كبر السن. ووقع اختيار الرئيس على الفريق أول (جنرال) سعدي طعمــة الجبوري، وصدر مرسوم جمهوري بذلك بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1990. وكان هذا الرجل يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة، إلا أن فرص استثمار كفاءاته محدودة لعدة أسباب. أوّلها أنه غير قادر على تبديل أوضاع ميدانية وصلت إلى ذروها ولا يفصلها عن نماية الإنذار بشنّ الحرب سوى ثلاثة أسابيم تقريباً، وثانيها أن هذا الرجل شديد الانضباط، ولاعتبارات إنسانية يصعب عليه إبداء وجهات نظر لتعديل خطط نزلت عميقاً في الميدان وهو في صدمة حدث تعيينه بشكل مفاجئ لهذا المنصب الكبير، وقد يكون في قرارة نفسه يعلم أنه كبش الفداء العظيم للخسارة المضمونة التي لاحت في الأفق القريب. وإذا كان هناك نصر فهــو ليس له. ومن شاهده في تلك الأيام شعر بقلقه البادي للآخرين، فلقد كان يشعر آنذاك بمنافس شديد وقوي حداً نظراً لصلة قرابته مع الرئيس ألا وهو حسين كامل.

الفريب أن صلابة التعنّت للقرار السياسي العراقي بلغت ذروها عندما فشل لقاء طارق عزيز وجيمس بيكر وزير خارجية أميركا في درء الحرب في التاسع من كانون الثاني/يناير 1991 في حنيف. كما فشلت كل المساعي السوفياتية، وقبل لهايسة الإنذار بثلاثة أيام، منح الكونغرس الأميركي بأغلبية ستة أصوات الضوء الأخضر للحرب وبدعم كامل للرئيس حورج بوش الذي أرسل الأمين العام للأمم المستحدة إلى بغداد في الربع الساعة الأخيرة ليوحي للعالم أنه حريص جداً على تفادي الحرب. في الوقت نفسه، خرجت مئات الآلاف بل الملايين من الناس ومن عندل أنحاء العالم ومنها العاصمة الأميركية واشنطن يناشدون الإدارة الأميركية بالعدول عن قرار الحرب.

#### اندلاع الحرب وخسارتها في الكويت

يـوم 15 كانـون الثاني/يناير 1991 - وهو اليوم الأخير من الإنذار - زار الـرئيس صدام حسين القوات العراقية في ساحة العمليات الكويتية وهو بمعنويات عالـية، وعـند الساعة 18:00 نظر إلى ساعته وهو يتفقّد بعض الدفاعات العراقية الساحلية، ثم رفع رأسه مبتسماً وقال كلمة واحدة: "أين هم؟". وحين زار إحدى المقرات الميدانية للحرس الجمهوري وجّه سؤالاً إلى الفريق الركن أياد الراوي قائد الحسرس الجمهوري عن نسبة توقّعه للهجوم الذي انتهت مدة إنذاره اليوم. فأحابه بان الهجوم المعـادي يقع باحتمالية لا تزيد عن واحد بالألف، وبالتأكيد هذا الاسـتبعاد غير المنطقي للحرب ناتج عن الملاحظات الخاطئة التي استمع إليها هذا القائد من بعض القيادات السياسية كحسين كامل، وعلي حسن الجيد اللذين كرّرا كثيراً عبارة "إن الحرب لن تقوم". ولا يختلف اثنان حول شجاعة وكفاءة ونـزاهة وعدالـة هـذا القائـد، إلا أنـه كمعظم القادة العراقيين كان يفتقر إلى الثقافة وعدالـة المستقلة، ويسلم بالرأي السياسي بشكل مطلق.

إلا أن الـوقت الحقيقــي للإنــذار انتهى عند الساعة 8:30 يوم 16 كانون الثاني/بناير 1991 بالتوقيت الأميركي. ولم تنتظر قوات التحالف كثيراً، ففي الساعة 1300 يوم 17 كانون الثاني/بناير 1991 بالتوقيت المحلي للخليج العربي سقطت أولى مقذوفات طائرات الشبح والصواريخ الجوّالة على أهداف مختلفة في بغداد، عندها أيقظــني جــندي الحراســة المــناوب مــرتبكاً وقائلاً: "سيدي الهض الجو مليء بالطائــرات!". عندها هرولت مسرعاً إلى خارج الملحاً، وإذا بأزيز الطائرات يملأ المسماء، ومعظــم أسلحة الدفاع الجوي تطلق قذائفها نحوها دون حدوى فهي بارتفاعات عالية. وبشق الأنفس استطعنا إيقاف هذا الرمي غير المحدي. وبالتأكيد بارتفاعات عالية. أي معركة أو حرب، تلعب العاطفة دورها على حساب العقل. كمــا في بدايــة أي معركة أو حرب، تلعب العاطفة دورها على حساب العقل. عــدت بعــد ذلك إلى جهاز المذياع لألتقط أول تأكيد على نشوب الحرب من إحدى الإذاعات الخليحية. إذاً بدأت عاصفة الصحراء بمرحلتها الأولى من الحرب وهــي سلسلة طويلة من القصف الاستراتيحي والتكتيكي (الميداني) الذي دام 39 يــوماً، بليالــيها، وشمــل ساحة الحرب برمّتها (العراق – الكويت)، حيث ألقت يــوماً، بليالــيها، وشمــل ساحة الحرب برمّتها (العراق – الكويت)، حيث ألقت

طائــرات القــصف الاستراتيجي والتعبوي B1 - B2 - B52 - F117 والتورنيدو والجاكسور والميراج و F 16 - F111 أكثر من مئة ألف طن من القنابل، وأكثر من 400 صـــاروخ حوال بعيد المدى فوق العراق. أما قوات الميدان، فقد نالتها مئات الآلاف من المقذوفات المسيرة والاعتيادية (قسم كبير منها مصنوع من اليورانيوم المنضب)، ومقذوفات المدافع البرية، ومدافع البوارج البحرية ذات العيارات الكبيرة (420 ملهم). ولعبت الطائرة القديمة المحدثة (A 10) والهليكوبتر المسلحة الأباتشي دوراً رئيسياً في تدمير دروعنا، ومنظومات وأسلحة دفاعنا الجوي، ومدافعنا الثقيلة. وأدَّت هـذه السلسلة الطويلة من الهجمات الجوية والصاروخية إلى تفتيت صلابة مقاتلينا. وكان معدل خسائرنا الإجمالي بالقصف الجوي والصاروخي قد وصل إلى 25% للاحتياطات الرئيسية، و10% للوحدات العامة. أما الإصابات المعنوية فكانت أكثر من ذلك بالطبع، مقابل إسقاط 134 طائرة، سقط منها على القطعات المدافعة 86 طائرة مع عشرات من الصواريخ الجوَّالة معظمها أسقطتها بطاريات وثـــلاث طائرات أسقطت بالقتال الجوي. لقد تحمّل معظم جنودنا وضباطنا هول ذلك القصف بكل ثبات رغم التضحيات الجسيمة، وخلال هذه المرحلة من القصصف الجوي الذي أحال منطقة انفتاح قطعاتي إلى منطقة سوداء محفورة بمئات السصواريخ والمقذوفات المعادية وأكبرها تلك الناتجة عن قنابل القاصفات العملاقة (B52)، ولم يكسن أمامسي عمل لرفع المعنويات غير تفقّد جنودنا خلال القصف الجـوي، ومشاركتهم في فعالياتهم المختلفة، والعمل المستمر لتغيير المواضع الرئيسية إلى المواضع البديلة، وتحسين إرزاقهم، حيث كنا ننقع الخبز بالماء لساعات كي يتسنَّى لنا أكله. وفي أحد الأيام تذكَّرت أنني شاهدت في أحد الإسطبلات الكويتية مــ ثات الأكياس من الحنطة كعلف للخيول، فأرسلت عدداً من الشاحنات لجلبها. وكانت أفضل بكثير من أشباه الحنطة التي كنا نأكلها بسبب عمليات التقنين التي فرضها الحصار. وبنفس الفترة، ألقت الطائرات المعادية على معظم القوات المدافعة الملايسين من منشورات الحرب النفسية تدعو جنودنا إلى الهرب من ساحة الحرب، بالإضافة إلى العبارات ذات الكلمات النابية المكتوبة على حاويات القنابر. وفي

منتصف شهر شباط/فبراير لوحظ تزايد نسبة الهروب نتيجة القصف الجوي المعادي المستمر ليلاً نهاراً حيث وصل معدل الهاربين في كل فرقة حرس جمهوري إلى أكثر من ألف مقاتل، وكان لشدة تدمير دباباتنا بواسطة الصواريخ الموجهة (هل فاير المافريك) تأثيره المعنوي السيئ على جنودنا، حيث تناثرت هذه الدبابات الثقيلة إلى أحزاء ولمسافات واسعة. إلا أننا نجحنا لأكثر من مرة في إسقاط الطائرة (الحنزيرة) التي تماجمنا ليلاً فقط لبطئها، بالرغم من تدمير 90 بالمائة من أسلحة دفاعنا الجوي أو تحييدها بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع الصغيرة المسيرة.

أما الضربات الصاروخية لصواريخ الحسين العراقية أرض أرض ذات المدى المتوسط (650 كسم) فقد أصابت عدة أهداف حيوية في إسرائيل، والسعودية، وبعسض أقطار الخليج دون تمكن الطيران المعادي وقوات الخدمة السرية المعادية من كشفها أو تدمير قواعد إطلاقها، وكانت إحدى الإصابات مؤلمة للحانب الأميركي عندما قتل وحرح أحد تلك الصواريخ أكثر من مائة أميركي من ضمنهم 29 طيّاراً في قاعدة الظهران الجوية. وأصل هذا الصاروخ (الحسين) هو الصاروخ السوفياتي (سكود ب) ذو المدى (280 كم) الذي طوّرته مصانع التصنيع العسكري العراقية في حين فشلت البطاريات الصاروخية المضادة (باتريوت) في التصدّي الفعّال له.

حاول تالقيادة العراقية استدراج قوات التحالف للمعركة البرية بأسرع ما يمكن حين طال انتظار تلك المعركة، مع زيادة خسائرنا بالضربات الجوية سواء المادية أو المعنوية، مما دعا القائد العام (الرئيس) إلى زيارة الفيلق الثالث بقيادة اللواء الركن صلاح عبود، وطلب منه شن هجوم بمستوى فرقة لاحتلال مدينة الخفجي السعودية ومينائها بمدف إغراء العدو وجره إلى الحرب البرية، ووقع الاختيار على الفرقة الآلية الخامسة بقيادة العميد الركن ياسين المعيني، وبإسناد الفرقتين الثالثة المدرعة والأولى الآلية بقيادة العميد الركن حسن زيدان والعميد الركن حسين المدرقة وكان ذلك يوم الثلاثين من كانون الثاني/يناير 1991. نجحت الفرقة الخامسة في الاحتلال المؤقت للهدف (ساعدها على هذا النجاح تخصيص 2000 طلعة جوية يومياً خلال هذا الوقت من طائرات التحالف للبحث عن قواعد إطلاق الصواريخ العراقية التي تدك يومياً أهدافاً في إسرائيل للحيلولة دون اشتراك الأخيرة

بالحسرب بسشكل مباشر للحفاظ على سلامة التحالف). ونتيحة للقصف الجوي والمدفعي الشديد انسحبت هذه الفرقة في يوم الثالث من شباط/فيراير 1991 دون تحقيق هدف حرّ العدو لمعركة بريّة. وكانت خسائرها 650 مقاتلاً وقع ما يقارب الخميسمائة منهم أسرى بيد العدو، مقابل أسيرين أميركيين أحدهما بجندة. وبعد عيشرة أيام، ارتأت القيادة العراقية تكرار العمل لاستدراج العدو إلى معركة بريّة. وكانست الخطية تقضى بقيام قوات الحرس الجمهوري (مجانية فرق) بالتعرض نحو العمق السعودي لمهاجمة العدو في قاطع (المشعاب والحفجي)، إلا أن معضلة حركة قوات كبيرة في ميدان صحراوي مكشوف تحت تفوّق جوي معادي لمسافة تزيد عن 200 كم تعني عملية انتحار جماعي لأفضل القوات المدافعة. وبعد مداولة دامت يسومين نقل قائد الحرس الجمهوري رأي القادة الميدانيين ضرورة صرف النظر عن يسومين نقل قائد الحرس الجمهوري رأي القادة الميدانين ضرورة صرف النظر عن هيذه الحلمة المضمون فشلها، وأخذت القيادة العيا بهذا الرأي، وكانت هذه أول مرة يحدث فيها مثل هكذا نقض لخطة عامة منذ عام 1980. وفي 13 شباط/فيراير التكسبت طائسرتان أميركيستان نوع أف 111 جريحة نكراء، عندما قصفتا ملحا العامرية بناءً على معلومات غير مؤكدة بوجود الرئيس العراقي فيه، فذهب ضحية ذلك 405 امرأة وطفل ومسن.

بعد 39 يسوماً من القصف الجوي والمدفعي والبحري أي ليلة 24 شباط/فبراير 1991<sup>(٥)</sup>، شنّت قوات التحالف هجومها البري الواسع. وكان أساس هذا الهجوم قوة المناورة الواسعة الفيلق الأميركي 18 (الفرقتان المحمولتان جواً 101 و82، والفرقة المدرعة الحنفيفة 24) من الغرب (على شكل خطاف كبير) حيث وصلت قطعات فرقه الأمامية فهر الفرات، وتمّ احتلال قاعدة على بن أبي طالب الجدوية، ومنطقة أور الأثرية حتى منطقة تل لحم، وهوجمت فرقة القوات الخاصة حسرس جمهوري فيها مع مناورة متوسطة المدى (الجهد الثقيل) من قبل الفيلق السسابع المؤلف من فرق أميركية وبريطانية، والفرقة الفرنسية 24 المدرعة الخفيفة المكلفة بحماية الجناح الأيسر للفيلق دون التوغل العميق في الأراضى العراقية وفقاً المكلفة بحماية الجناح الأيسر للفيلق دون التوغل العميق في الأراضى العراقية وفقاً

<sup>(\*)</sup> في هـــذه اللـــيلة أصيب كاتب المذكرات بجروح وحروق عديدة نتيحة صاروخ أطلقته طائرة أميركية من نوع (A10).

للستحديد السسياسي لها. كان هدف هذه المناورة استهداف الاحتياطات العراقية المركزية، أي قاطع الفيلق الرابع العراقي بقيادة الفريق الركن أياد حليل زكي من وادي حفر الباطن ثم الاندفاع شمالاً لمهاجمة قوات الحرس الجمهوري التي كانت تدافيع على شكل قوس كبير عن جنوب وجنوب غرب البصرة مع هجوم بامتداد ساحل الخليج باتجاه مباشر نحو المدن الرئيسية نفذه الفيلق العربي.

إلا أن القيادة العراقية استشعرت بخطر عزل وتطويق القوات الرئيسية في ساحة العمليات الكويتية، فأصدرت أمراً سريعاً وحاسماً وغير متوقع بالانسحاب الفوري نحو الأراضي العراقية ضمن قاطع البصرة، والدفاع هناك. نفُّذ الانسحاب بــشكل مرتبك جداً وعلى عجل (كيف ينسحب جيش كبير حرم بالأساس من بحرد التفكير بالانسحاب، ومن سلسلة طويلة من استحضارات الانسحاب التي تحـــتاج القوات إليها كتهيئة مواضع الإعاقة، ومواضع الدفاع بالعمق، وفتح الطرق الخاصـة للانسحاب)، لأن مناورة كهذه تعدّ أعقد وأصعب العمليات الحربية التي تمارسها الجيوش في الميدان، وعليه كان الانسحاب أشبه ما يكون بالهزيمة الكبرى. فتــركت القطعـــات المقاتلة أثقالها ومواد تموين قتالها (التي تحتاج إلى عدة ليال بل أسابيع لترقيقها إلى الخلف)، ولم يكن أمام هذه القطعات إلا ساعات، فشكُّلت هــذه (أي القطعــات) أهدافاً كبيرة سهلة المنال للقوة الجوية للتحالف - فأصبح الطريق المركزي (الجهراء - العبدلي) يدعى بطريق الموت - وقد طاردها القوات المعاديسة، ولكسن بحسذر، وكانت هناك قوات عراقية أحبرت على القتال بمطار الكويت، وبعض أجزاء من العاصمة، لأنما لم تتمكَّن من الانسحاب أو لم يصلها الأمر بذلك. إلا أن 70% من القوات المنسحبة من ساحة العمليات الكويتية نجت من الموت أو الأسر حين عبرت الحدود نحو العراق، ولكن 50% من هؤلاء فقدوا إرادة ــم علـى القتال نتيجة أسباب عديدة منها صدمة المعركة، والإعياء، ونسبة الإصابات العالية. إلا أن قوات الحرس الجمهوري كانت بقدرات قتالية ومعنوية حيدة، فتصدّت للقوات المطاردة بقوة، فدارت معارك شديدة يومي 26-27 شــباط/فيرايــر. ولكنها (قوات الحرس الجمهوري) تكبّدت حسائر كبيرة حراء القصصف الجوي، وضربات طائرات مقاومة الدروع الأباتشي ذات التأثير الفعّال جداً على دروعنا (على سبيل المثال دمّرت هذه الطائرات اللواء المدرع 2 من فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري خلال 20 دقيقة فقط) إلا أن اللواء المدرع 17 من فرقة حمورابي حرس جمهوري تمكّن من إيقاف تقدّم فرقة مدرعة أميركية بمساعدة اللبواء 23 مسن فرقة عدنان حرس جمهوري، ومدفعية الحرس الجمهوري. وعند الساعة 8:00 يوم الثامن والعشرين من شباط/فبراير أعلن الرئيس الأميركي جورج بــوش وقفـــأ للعمليات الحربية، كما أعلن انتهاء الحرب في الميدان بعد 43 يوماً بلياليها، تكبُّد الجانب العراقي فيها حسائر فادحة في أسلحته ومعداته، وما يزيد عن مائتي ألف إصابة مختلفة، وما يزيد عن 63 ألف أسير... ثم أعقب ذلك مفاوضات ميدانسية في منطقة سفوان قرب حبل سنام جنوب البصرة (مثل العراق فيها الفريق الـركن سطان هاشم أحمد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، والفريق الركن صلاح عبود قائد الفيلق الثالث. وكان من المقرّر أن يكون الفريق أول نزار الخزرجـــى هو الذي يمثّل الجانب العراقي، إلا أنه حرح في اشتباك مسلح تورّط به مع المنتفضين في الناصرية، وقد أنقذته قوات من الحرس الجمهوري في اللحظة الأخسيرة. أمسا عن جانب الحلفاء فكان القائد العام الجنرال شوار تسكوف ونائبه الأمسير السسعودي الفريق خالد وبعض الممثلين عن الجيوش الرئيسية المشتركة في الــتحالف) وفقاً لطلب الأميركيين عن طريق السفارة السوفيتية. (بذل السوفيات جهوداً كبيرة كوسيط ما بين الطرفين في كل الأزمات، وكذلك لتفادى الحرب أو تقليص نطاقها. ولعب الدور الرئيسي في هذه المحاولات السيد بريماكوف من خلال حـولاته المكوكـية. وقد صدر له بعد الحرب كتاب بعنوان - الحرب التي كان ينبغسى أن لا تقع)، يقال إن المفاوضات الميدانية انتهت باتفاقية وفيها بنود سرية حرى الاتفاق عليها خلال لقاء خاص بدون المترجم العراقي المرافق للوفد، وقد أوحيى الجنرال شوارتسكوف للمفاوضين العراقيين بدعم التحالف لأية محاولة للانقلاب على الرئيس العراقي التي رفضها الرجلان بشدة. غير أن الجانب العراقي تمكّن من الحصول على موافقة على طيران حر للطائرات المروحية - الهليكوبترات - بحجـة ضـرورة إعادة التنظيم والسيطرة بسبب تعرّض معظم الجسور للتدمير. وعـندما انصرفت قوات التحالف لمرحلة إعادة التنظيم، واجهت القوات العراقية والمدعومة بشكل مباشر من قبل العدو القديم إيران، لأها الفرصة المناسبة للثار من الجيش العراقي ونظامه السياسي. وللأمانة كان توقيت هذه الانتفاضة سيئاً، لألها قسد اعتبرت طعنة في ظهر حيش لاذ بوطنه، وهو يلعق حراحه من حرب خسرها لترّه، وخسر فيها الكثير من طاقاته البشرية والمادية والمعنوية نتيجة لسياسة كارثية حمقاء لقيادته السياسية. وقد أطلق عنان تلك الانتفاضة الرئيس جورج بوش من خـــلال خطابــه الموجّه للشعب العراقي حينما دعاه للانتفاض على قيادته ورئيسه صدام حسين، فخرجت مجاميع عديدة معظمها معدّ سلفاً من 14 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة يتكوّن منها العراق إدارياً، وخاصة محافظات الجنوب والشمال التي قيمن عليها أحزاب وحركات سياسية مناهضة لحكم صدام حسين. كحزب الدعوة والحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني. للأســف الشديد، استخدمت القوة المفرطة من قبل الطرفين المنتفض والقامع وفقاً لشهادات كثير من الثقات، ومن حسن حظى أنني لم أشارك فيها نتيجة إصابتي في الحسرب، وقد نجَّاني الله الرحيم من مواقف يعلم هو سبحانه أنما ستوقعني بالهامات ظالمة من قبل قيادتنا أو من قبل القيادات المناهضة للنظام، لأنني ما كنتُ لأممكن من تنفيذ أوامر تتنافي والقيم العسكرية والإنسانية وفقاً لخصائصي الذاتية. وأظنَّ أنه لو تأخّرت هذه الانتفاضة لشهر أو شهرين لتغيّر الوضع السياسي إيجابياً نتيجة التذمر الــذي ساد لدى الكثيرين من العناصر القيادية، ومنها في قوات الحرس الجمهوري بسبب القرار الكارثي باحتلال الكويت، وقبول الحرب ضد التحالف الدولي الأمر الذي كان خارج القدرة المتاحة. ولقد استحاب الجيش العراقي لمهمة إعادة حفظ الأمسن الداخلي، لأنه حيش وطني، رأى أن نتائج هذه الانتفاضة ستكون لصالح إيران أو استحابة للإدارة الأميركية المؤيدة لإسرائيل، وجرى ما جرى من وقائع مــولمة، ثم بأن فشل الانتفاضة حينما وقف الرئيس الأميركي مكتوف اليدين تجاه عمليات قمع الانتفاضة، لا يقدر على شيء، مع عدم السماح لإيران بالمضى قدماً في استثمارها، وللحقيقة لم تستخدم الغازات السامة في عمليات القمع بل قذفت بعض طائرات الهليكوبتر الطحين الأبيض للإيهام باستخدام الغازات السامة فوق

بعض المناطق الكردية. لقد التحقت بمنصبي الجديد كرئيس أركان فرقة حمورابي حسرس جمهوري حال أن إلتأمت حروحي في 16 نيسان/أبريل 1991. وعين قائد الفرقة بمنصب قائد الفيلق الثاني لما أبلاه من قدرة وكفاءة خلال الحرب، وعين قائد الحرس الجمهوري بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول (جنرال) أياد أفتيح الراوي بمنصب رئيس أركان الجيش لكفاءته في الحرب، وأصبح اللواء الركن ابراهيم عبد الستار التكريق قائد الفيلق الثاني بدلاً عنه.

إن خير من وصف مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية عام 1991 هو رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول (جنرال) حسين رشيد التكريتي (\*) حين سأله أحد الأصدقاء (حازم عبد القهار) عن وصفه لما حدث؟ فأجابه: "كأننا وسط دوامة بحرية هائلة أخذتنا عميقاً حتى لامست أقدامنا قساع البحر. إلا أن الحظ الحسن أدركنا أخيراً حين وجدنا أنفسنا نصف غرقى، متشبئين بقطع خشب طافية". إلا أنه يمكن إجمال عناصر ذلك المأزق بما يلى:

- إن القيادة السياسية (الاستراتيجية العليا) العراقية حدّدت أهدافاً كبيرة حداً فاقت قدرة القوات المسلحة العراقية على تحقيقها، أي عدم مطابقة الإمكانيات مع الأهداف.
- مركزية القائد السياسي امتدت إلى آلية صنع القرار العسكري الاستراتيجي كونه قائداً عاماً للقوات المسلحة، بينما لم يكن يمتلك الثقافة العسكرية الكافية لهذا المستوى الرفيع. وغالباً ما أفصح أمام القادة والمخططين عن مسلك العمل السني يسرتيه للوصول إلى الهدف المراد، مما صعب على هؤلاء البحث عن البدائل الأنسب لأسباب إنسانية محضة كالخوف من سطوة القائد السياسي أو سعياً لإرضائه، وما يتبع ذلك من فوائد شخصية محتملة. وكان القليلون منهم من يجازفون بحكم الضرورات الوطنية.
- لقــد كانــت دورة السياسة والحرب شبه متعذرة عراقياً لعدم وضوح المدى
   الحقيقي للدور السياسي في قرار الحرب وإدارتها.

<sup>(\*)</sup> عيّن الفريق أول (حنرال) حسين رشيد رئيساً لأركان الجيش بدلاً من (الجنرال) نزار الخزرجي في 13 أيلول/سبتمبر 1990 الذي أبدى تحفظات كثيرة على قبول الحرب مع أميركا.

- الــتحديد والتقلــيص المــستمر لــصلاحيات القيادة العسكرية نــزولاً إلى
   صلاحيات القادة الميدانيين (الخوف من التآمر السياسي).
- الحيار قيمة الردع للأسلحة العراقية ذات التدمير الشامل (استخدام الأسلحة الكيماوية وبوسيلة إيصال الصواريخ/الطائرات) عندما أعلن الخصم أنه سيستخدم السلاح النووي، إذا ما ثبت له استخدام السلاح الكيماوي من قبل الإدارة الأميركية للحفاظ على سلامة التحالف الدولي.
- قصور عام في التثقيف العالي للمستويات المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي، أدّى إلى قبول المجازفة بأدني التحفظات، وفهم خاطئ لعقل الخصم، ومما زاد في ذلك افتقار القيادة العسكرية العليا إلى مراكز بحوث استراتيجية تغذّيها بالكثير من المعلومات والاستنتاجات الضرورية ومنها البدائل.
- كان السعي لتوظيف خبرتنا الكبيرة المحصلة من الحرب الطويلة مع إيران ضد عدو يختلف اختلافاً جوهرياً، وضمن بيئة صراع ذات معايير تقنية عالية يكاد أن يكون عقيماً، فلم يثمر إلا في نتائج محدودة.
- إن القرار السياسي العراقي حرم نفسه من الفسحة الضرورية للمناورة على المستوى الاستراتيجي، وبذلك حرم الاستراتيجية العسكرية العراقية من البحث عن بدائل معقولة، بل جعلها في الاتجاه الخاطئ المؤدي إلى الهاوية.
- إن الاتصال بالقائد العام شابته الكثير من الصعوبات والمعوقات المعنوية والمادية التي حالت دون استيفاء العديد من المعضلات للمناقشة الضرورية، مما أدّى إلى إصدار قرارات ذات نهايات سائبة، أدّت بدورها إلى ثغرات ميدانية لصالح العدو. ناهيك عن بعض الملاحظات الشخصية للقائد العام حول بعض القيضايا تميتاز بالكثير من القدسية غير المبررة وفقاً لطبائع سلوك المحيطين به يصعب على المخططين الفكاك منها.
- الفحوة الواسعة بالإمكانيات ما بين الطرف العراقي والطرف المقابل، حرمت المخططين الاستراتيجيين والميدانيين العراقيين من المعلومات الضرورية للتخطيط، وعليه كان الاعتماد على الافتراضات لإملاء ساحة المجهول الواسعة.

- افتقار الجانب العراقي إلى منظومة القيادة والسيطرة الحديثة جعل من موضوع تعديل الخطط شبه متعذراً. وعلى سبيل المثال، سارت بعض الدروع الأميركية فــوق مقر ميداني عراقي يوم 27 شباط/فيراير كان يعقد فيه اجتماع ميداني لــتدارس موقف على ضوء أوامر ذات معطيات قديمة، ونجا هؤلاء من الأسر بأعجوبة.
- إن أسواً ما في الأمر هو التقييم العام السياسي بعدم قبول الولايات المتحدة الأميركية فرضية الحرب المباشرة على ضوء تجربتها الفاشلة في فيتنام، وأن ما يحدث لن يعدو عن كونه عمليات حشد عسكرية تصب في موضوع سياسة حافة الحرب للضغط على القرار السياسي العراقي مع اعتماد ملاحظات مخطوءة أو مقصودة لغرض التوريط من قبل بعض الوفود الدولية غير الرسمية السي زارت العراق حملال تطور الأزمة (بأن الحرب لن تقع والبديل هو الرضوخ الأميركي لإغراءات النفط العراقية الكويتية).

#### مخطط سير العمليات لحرب الخليج الثانية





# الهضل المابع

# ما بين حربي عام 1991 وعام 2003

الفترة الفاصلة ما بين حربي 1991 و2003، هي مدة الحصار الاقتصادي الطوويل والقاسي الذي فرضته الولايات المتحدة بحكم هيمنتها على الأمم المتحدة بحسق الشعب العراقي (لإضعاف نظامه السياسي). لقد كان قدر هذا الشعب أن يحكم منذ عام 1958، بأقل قدر من الحكمة، بسياسات ضيقة الأفق، وخاصة في المرحلة الأخصيرة، وفق بيئة سياسية معقدة في تداخل هائل من المصالح الذاتية والإقليمية والدولية، لعبت السياسات الدولية والإقليمية فيها الدور الأساسي، في استراتيجية ذكية بعيدة المدى لإضعاف العراق (بسلسلة طويلة من الأزمات، والمعارك، والحروب)، وذلك للوصول إلى هدفها النهائي الذي قد يؤدي إلى تقسيمه، مع مشروع طموح لتغيير الجغرافية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، بما يخدم مشروع (الشرق الأوسط الكبير) الذي وضّحه القيادي الإسرائيلي المخضرم شعون بيريز في كتابه الموسوم بالعنوان أعلاه. ومما ساعد على تفشي هذه السياسة الصارة هو تغلّب العاطفة الدينية والعشائرية وهيمنة ثقافات مختلفة ومنها ما هو المنارة هو تغلّب العاطفة الدينية والعشائرية مع شعوب الإقليم، وكان بعض هذا السياسة متخلف نتيجة لترسبات التاريخ المشترك الكبير مع شعوب الإقليم، بالإضافة إلى المتخلف نتيجة لترسبات التاريخ المشترك الكبير مع شعوب الإقليم، بالإضافة إلى المتخلف نتيجة لترسبات التاريخ المشترك الكبير مع شعوب الإقليم، بالإضافة إلى المتخلف نتيجة لترسبات التاريخ المشترك الكبير مع شعوب الإقليم، بالإضافة إلى المتخلف نتيجة لترسبات التاريخ المشترك الكبير مع شعوب الإقليم، بالإضافة إلى الموقع الجيوستراتيحي للمنطقة مما أخضع لرحمة تلك السياسات.

لقد تعاظمت هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على السياسة الدولية بعد الهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشيوعية، فاستمر مشروع إضعاف العراق بإحكام الحصار الاقتصادي عليه، بالرغم من انتهاء حرب الخليج الثانية، وإخراج الجيش العراقي من الكويت بالقوة بعد احتلال دام أكثر من 6 أشهر، وذلك بفرض منطقتي حظر على الطيران العراقي شمال خط العرض 36، وجنوب خط العرض 32

ثم مسدّد إلى الخسط 33، وجعل المنطقة الشمالية خارج سيطرة الحكومة المركزية، وتحت حماية أميركية. خلال تلك الفترة تعرضت أسلحة الدفاع الجوي إلى سلسلة طويلة من التدمير، بالإضافة إلى عدة ضربات قوية شملت مناطق وأهدافاً متنوعة وأهمها قوات الحرس الجمهوري ومقر المخابرات العراقية، لقد تخلل هذه الضربات فسشل عدّة مؤامرات سياسية ضد النظام السياسي العراقي، منها ما استهدف حياة السرئيس صدام حسين، كالمحاولة الفاشلة لضباط من عشيرة الجبور قاموا بما في الذكري الأولى لتحرير الفاو 1989، ثم تلتها مؤامرة بعض الضباط من المتقاعدين لقلب نظام الحكم منهم مشتاق طالب، وراجي التكريق، وسالم البصو، ومظهر أبو حيشي، وعمد بلال، وعبد الكريم الحمداني ثم تلتها مؤامرة الطيار محمد مظلوم الدليمي وهؤلاء كلهم من العرب السنة، وفي هذا السياق لا ننسي مشاركة الكثير مسن الضباط العسكريين من الشيعة في انتفاضة المحافظات الجنوبية في آذار 1991 مسن الضباط العسكريين من الشيعة في انتفاضة المحافظات الجنوبية في آذار 1991 كحسزء مسن مشروع الإنقلاب السياسي منهم توفيق الياسري، ومحمد عبد الله، وحسين خادم، ومحمد ياسر ولي، ورضا هاشم، وحسين زاهي.

في 1/91/6/1 الستحقت بكلسية الحرب لإكمال الدراسات العسكرية العليا، وبعد فترة وحيزة، فاجئني قائد الحرس الجمهوري الجديد اللواء الركن ابراهيم عبد السستار بتسصرف غريب وهو سحب العحلة العسكرية الخاصة بي بأسلوب فظ للغايسة، اعتبرت ذلك في حينه رسالة منه لقطع صلاتي بقوات الحرس الجمهوري، والغسريب في الأمسر أنسه رفيق السلاح القليم، ومن دفعتي في الكلية العسكرية، وكذلك في كلية الأركان، فلم أتوقع ذلك منه، لقد كان المشرف على رسالي في الكلسية أعلاه الفريق الركن المتقاعد طارق محمود شكري وهو من خيرة كفاءات الجيش العراقي، وقد استفدت منه كثيراً، وحالي تخرجي من كلية الحرب في 1940/ الجيش العراقي، وقد استفدت منه كثيراً، وحالي تخرجي من كلية الحرب في 1990، بعث في طلبي ابن الرئيس قصي صدام حسين ليخبرني لأجهز نفسي لمنصب قائسد فرقة مدرعة في الحرس الجمهوري، ولحين صدور المرسوم الجمهوري طلب مني مساعدة عميد معهد التدريب النموذجي للحرس الجمهوري، إلا أن الأوضاع مني مساعدة عميد معهد التدريب النموذجي للحرس الجمهوري، إلا أن الأوضاع الميدانسية سائت في حنوبي العراق بتهديدات قد تؤدي إلى خروج هذه المنطقة عن الميدانسية المركزية، كما حدث قبل شهور في شمالي العراق، حين اضطرت قواتنا المسلطة المركزية، كما حدث قبل شهور في شمالي العراق، حين اضطرت قواتنا المسلطة المركزية، كما حدث قبل شهور في شمالي العراق، حين اضطرت قواتنا

للانــسحاب من عدد من المناطق الساخنة فيه، فخسرنا وضعاً استراتيجياً، ندمت القيادة عليه كثيراً، وكان لسوء التقدير لوزير الدفاع حسين كامل، وبعض من دوائسر الوزارة سبباً في تلك الخسارة. صدر المرسوم الجمهوري بتعيني بمنصب قائد الفرعة المدرعة السادسة من الفيلق الثالث المنفتحة في قاطع البصرة بدلاً من اللواء الركن نوفل إسماعيل التكريبي، الذي بدا عليه التذمر مع قائد الفيلق السابع السابق الفريق الركن ماهر عبد الرشيد منذ عام 1988، لقد شعر هذان القائدين بالغبن لعدم مساواتهما مع قائد الحرس الجمهوري الفريق أياد الراوي في مستوى التكريم الخاص في معركة تحرير الفاو، حيث منحا 3 أنواط شجاعة فقط مقابل 15 نوطاً لقائد الحرس. إضافة لملاحظات عديدة أخرى يستدّل منها على أنه لا زال يحمل ضعينة تجاه الرئيس مما يصعب عليه مواجهة مواقف معقدة ومتوقعة في القاطع الجنوبي، (الرجل معروف بدماثة الخلق والشجاعة وسبق أن عمل بمنصب معاون رئيس جهاز المخابرات، ولـ سحل نظيف من الجرائم السياسية). وبعد التحاقي بالمنصب أعسلاه بقليل تعرّضت الفرقة وأسلحة قاطع الدفاع الجوي الثالث إلى سلسلة من الهجمات الجوية الأميركية والبريطانية، تكبّدنا فيها خسائر مختلفة مع تدمير كامل لمقر قاطع الدفاع الجوي. وأدّى ذلك إلى استشهاد آمر القاطع العميد السركن الطيار حازم، و32 ضابطاً وضابط صف. بعد ذلك أجريت تغييراً لمعظم أماكن انفتاح الفرقة، مع سلسلة طويلة من الإجراءات الفنية مستفيداً من مخلفات الحرب الأخيرة من الدروع والآليات المدولبة المعطوبة. وبذل منتسبو الفرقة جهوداً حبارة لإعادة القدرة القتالية لهذه الفرقة العريقة ذات الخبرات الفنية والقتالية الكبيرة، حتى تمكَّنا من إكمال معظم نواقص الفرقة الأساسية. ووحدت من قائد الفيلق الثالث الفريق الركن صباح نوري علوان كل العون بالرغم من أن الموارد كانت شحيحة. وفي بداية عام 1993 حضر وزير الدفاع الجديد على حسن الجيد، الــذي عين بدلاً من حسين كامل مشروعاً تدريبياً للفرقة (مناورة بالذحيرة الحية لجميع أسلحة الفرقة) حاز على إعجاب الحضور بمن فيهم رئيس أركان الجيش الفريق أول أياد الراوي، ومعاونيه الفريقين سلطان هاشم ومحمد عبد القادر، وكانست هذه المناورة قد نفّذت في منطقة شرق البصرة، فعادت الفرقة والحمد لله

إلى سابق عهدها، ثم أرسل الرئيس صدام حسين فريقاً من الخبراء (الفرقاء شوكت أحمـــد العطا، وصبيح عمران طرفة، ويالجين عمر) لتقييم الفرقة من جميع النواحي الفنية والإدارية والقتالية والمعنوية، فكانت النتيجة مطابقة للنتائج السابقة. وفي أحد الأيام، بينما كنت مع قائد الفيلق نتفقّد بعض كتائب الفرقة في قاطع الشلامجة، أحـــبرت بـــضرورة حضوري إلى بغداد لمقابلة الرئيس. فقال لى قائد الفيلق: "لقد حــسرناك، هذا يعني أنك قد نقلت منا يا عميد ركن رعد". وتحقّق تخمين قائدي حيث صدر المرسوم الجمهوري بتعييني قائداً لفرقة المدينة المنورة المدرعة حرس جمهوري. وهكذا عدت إلى الحرس الجمهوري مرة ثانية في 23 آذار/مارس 1993، وقـــد خوّلت باختيار القائد الذي يحلّ محلى بالفرقة السادسة فكان العميد الركن محمد صالح العكيدي. كان مقر هذه الفرقة آنذاك والتشكيلات الساندة كالمدفعية وغيرهـا في شمـالي بغداد بمعسكر التاجي، وألويتها اللواء المدرع 10 في معسكر الراشدية شرقي بغداد، واللواء المدرع 2 في معسكر الحصوة غربي بغداد، ولواء المــشاة الآلي 14 في معسكر التاجي الذي حوّل إلى معسكر المسيب حنوب غرب بغداد لعدم وجود فسحة كافية للتدريب في المعسكر الأول. وكانت هذه الفرقة من أفضل الفرق المدرعة تسليحاً وتجهيزاً (دبابات T72m)، وكانت مسؤولة عن أمين العاصمة بالتعاون مع قوات الحرس الخاص (حماية المواقع الرئاسية وحانب الكرخ) بقيادة العميد الركن كمال مصطفى عبد الله. وبعد مدة وجيزة تعرّضنا لسلسلة من الضربات الجوية والصاروخية الأميركية بحجة تجاوز العراق شروط وقف إطلاق النار. وفي وقت مبكر من استلامي مسؤوليتي الجديدة، قرّرت تقديم دراسة معمقة عن الدروس المستنبطة من حرب الخليج الثانية أم المعارك، والتي هي في الأصل حوهم رسالتي الأصلية لكلية الحرب التي رفضها وزير الدفاع السابق بحجة أن الوقت مبكر لدارسة موضوع حرب انتهت لتوّها. وكانت دراسة صريحة حداً، فعرضتها أولاً على العميد الركن كمال قائد الحرس الخاص كونه أفضل شــحص من أقرباء الرئيس، ويمتاز بالمنطق السليم فأشاد بما، إلا أنه نصحني برفع ثلاثة مواضيع منها لأنها تمس الرئيس، كما نصحى بتخفيف بعض العبارات كي يسهل تمريرها كأول محاولة حدّية للاستفادة من دروس تلك الحرب. ثم قدّمتها إلى المشرف على الحرس الجمهوري قصي صدام حسين، وبالرغم من صعوبة تعميمها سمح لي بإلقاء سلسلة من المحاضرات على دورات معهد التدريب النموذجي لقوات الحسرس الجمهوري، وبمساعدة عميد المعهد العميد الركن حقي شفيق وهو من الضباط العلميين، مع كتابة عدة مقالات في المجلة العسكرية للحيش حول الموضوع ذاته.

في منتصف أيلول/سبتمبر عام 1994، دعي قادة فرق الحرس الجمهوري لعرض القدرة القتالية لفرقهم أمام المشرف على قوات الحرس الجمهوري قصي صدام حسين، وذلك في ظلّ احتمال استعادة الكويت مرة أخرى. وكنت آنذاك أقدم القدادة، فكنت أول من تكلّم، فعرضت القدرة الحقيقية وفق جداول من الأرقام والمعادلات الرياضية. ولأول مرة استخدم الحاسوب في عرض مثل هكذا عسروض في الحسرس الجمهوري، وبصراحة تامة أكّدت عدم حدوى مثل هكذا عمليات قتالية بسبب اختلال ميزان القوى ما بين البلدين نتيجة للدعم المباشر من قسبل القسوات الأمركية المتواجدة في الكويت وفي المنطقة، علاوة عن التورط عموضوع لا زلنا نقاسي من عواقبه، والله وحده يعلم ما سيحل بالعراق من كوارث إذا قمنا بالعمليات القتالية. كنت ألاحظ تجهم قائد الحرس وحرج القادة الآخرين، إلا أن المشرف كان في انتباه شديد لكل كلمة أقولها، ثم حاء دور الآخرين فتباينت عروضهم ما بين المبالغة وشيء فوق الحقيقة، وما كنت ألومهم في قرارة نفسي عروضه عرض الحقائق آنذاك وما يترتب عليها من سوء.

بعد يومين وصادف يوم سبت، دعيت إلى مقابلة الرئيس صدام حسين على عجل، وكان ذلك في الساعة 22:30 ليلاً. حين دخلت غرفة السكرتير عبد حمود سالته عن سبب استدعائي، حيث كنت متوقعاً أمراً جللاً، فأجابني محدوء أنه لا يعلم السبب إلا أنه استدرك قائلاً بأن الرئيس غير مرتاح، وطلب مني الدخول، ففعلت. إلا أنني لم أحده في قاعة الاستقبال الصغيرة فعدت إلى السكرتير فبادرني: "ادخل عليه في مكتبه الخاص". فاحتزت القاعة إلى نحايتها ثم طرقت الباب، فأذن لي بالدخول. ووفقاً للسياق العسكري، قدمت نفسي بصوت مرتفع، فكانت ملامح الغضب بادية على وجهه، ومن السؤال الأول علمت أن سبب الاستدعاء

له علاقة بما عرضته قبل يومين. وبحدوء وباطمئنان وخلال أكثر من ساعة عرضت عليه كل ما اعتقدت أنه أخطاء ومعضلات ينبغي عرضها على رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة، كأجوبة على كل ما سألني. وفي نهاية اللقاء قال لي "ماذا تسريد مسن صدام حسين". بعدما بأن عليه رضاه على ما عرضته أخيراً فأجبته: "الحمد لله لا أحتاج لأي شيء". وعندما كرّر سؤاله خشيت من الفهم الخاطئ لإحابتي (فما عُرِفَ عنه أن الذين يقابلونه يعرضون عليه احتياحاتم فيلبيها لهم على الأغلب بسخاء عظيم). فقلت له ولا زالت يدي بيده مصافحاً: "متى ما خرجت مقري فرحاً جذلاً، وكأنني قد تحرّرت من قيد ثقيل عندما برّات ذمتي بقول الحقيقة مقري فرحاً جذلاً، وكأنني قد تحرّرت من قيد ثقيل عندما برّات ذمتي بقول الحقيقة وشرفي العسكري، نأيا بي عن أي طلب خاص، وبالرغم من حق أي قائد أن يقابل وشرفي العسكري، نأيا بي عن أي طلب خاص، وبالرغم من حق أي قائد أن يقابل الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر، ويطلب منه ما يطلب، فالحمد لله لم أفعل ذلك طيلة مدة القيادة الطويلة التي عملت بها، ولم آخذ إلا ما كان استحقاقاً رسمياً.

كانت المفاجأة عظيمة عندما صدر الأمر لقوات الحرس الجمهوري بالتحشد في قاطع البصرة، وعلى مقربة من الحدود الكويتية مرة أخرى. والمفاجأة الأكبر هي استثناء فرقتي من هذا الأمر! لكن من يجرؤ منا على الاستفهام؟ وقد خمنت أن سبب هذه العمليات هو استفزاز الأميركيين والدول الكبرى. فلشدة وطأة الحصار جاع شعبنا، وأضر السوء به بما لم يمر به من قبل في تاريخه الحديث. وحين تجرآت على الاستفسار عن عدم شمول فرقتي بهذه العملية، أحبت بأن السيد الرئيس قال حرفياً: "فرقة المدينة وقائدها احتياط لي!".

وما هي إلا أيام معدودات حتى قامت الدنيا على العراق، وفرض عليه توقيت يعد بالساعات لإخلاء قوات الحرس الجمهوري مناطق التحشد والانسحاب إلى شمال خط العرض 33. وتدخّلت روسيا والصين (كانتا تعملان كوسيطين ما بين العراق وأميركا خلال الأزمات) بقوة من أجل إضافة ساعات أخرى، لعدم توفّر قدرة ذاتية لرفع هذا العدد الكبير من القوات، قبل توجيه سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية الأميركية والبريطانية ضدها. وهكذا خسرنا موقفاً استراتيحياً

مركباً، حيث لم يعد بإمكان الحرس الجمهوري العمل في المنطقة الجنوبية. وهذا مراكباً، حيث لم يعد بإمكان الحرس الجمهوري العمل في المتعجال ودون الاعتماد على المشورة المطلوبة.

على كل حال حاءت النتيجة تصديقاً لما عرضته من حقائق. وفي الشهر الأخير من تلك السنة، وفي حوّ صحراوي شديد البرودة حيث بلغت درجة الحرارة سبع درجات تحت الصفر ليلاً، حصلت الموافقة على طلبي لتنفيذ مشروع تدريبي بمستوى فرقة مدرعة زائد لواءي قوات خاصة (فرقة المدينة المنورة واللواءان 3 و26 قلسوات خاصة) على ضوء الدروس المستنبطة من الحرب السابقة وفق الدراسة التي قدمتها سابقاً، ونفذ المشروع التدريبي بنجاح كبير في منطقة النخيب غربي العراق بالقرب من الحدود السعودية على افتراض صد هجوم أميركي محتمل. وكان جوهر تلك الدروس تحبّب العائير القاتل للتفوق الجوي المعارات المعادي، بالإضافة إلى أهمية استخدام القوات الخاصة في شنّ سلسلة من الغارات القتالية بمجموعات صغيرة. مع جهد الاستطلاع الميداني الواسع كأهم جهد لجمع المعلومات في ظلّ التفوق الجوي والإلكتروني المعادي.

في الساعة 2000 يوم 1995/5/17 كان يفترض لقاء الرئيس صدام بقادة الحسرس الجمهوري في مقر القيادة العامة لمناقشة القدرة القتالية للحرس الجمهوري إلا أن أمسراً ما تطلب مغادرة الرئيس فتم اللقاء مع نجله قصى وأمين السر العام الفريق أول حسين رشيد وكنت أول المتكلمين حسب قدم قادة الفرق فاشتكيت من التحديد الصارم على صرف الأعتدة الحية وخاصة عتاد مدافع الدبابات حيث أصبح عندي ثلاثة دفعات من رماة الدروع والضباط الأحداث لم يمارسوا الرمي بالعتاد الحسي وهذا يحدد حداً من كفاءة الفرقة، فقاطعني رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق إبراهيم عبد الستار واقميني بعدم تقديري لظروف الحصار فعقبه الحموري الفريق إبراهيم عبد الستار واقميني بعدم تقديري لظروف الحصار فعقبه على الفور بعد استراحة قصيرة ثم غادرنا القيادة العامة دون نتيجة.

كان أهم أحداث عام 1995، هروب حسين كامل الذي كان أقرب المقرّبين من الرئيس وأخطرهم في آلية صنع القرار العراقي. ففي يوم من منتصف هذا العام

اتصل بي هاتفياً رئيس أركاني العميد الركن مظهر حسين ورجا حضوري على خصط هاتف القصر الجمهوري، وإذا بقصي صدام حسين يصرخ: "الوالد يبلغك أنك الوحيد في هذه الساعة الذي نثق به! هذا الكلب الحقير حسين كامل هرب إلى الأردن؟! من تعتقد أعوانه في الحرس الجمهوري؟" فطمأنته ألا أعوان له عندنا، لأنسه لم يترك أثراً طيباً في أحد منا. فقال: "أمر السيد الرئيس، بإطلاق النار على كل من يحاول دخول وحدات الحرس من أعوان هذا الخائن - الكل في إنذار وعدم استلام أي أمر من قائد الفيلق، الأوامر فقط من السيد الرئيس أو منى؟".

المستكلة أن قائد الفيلق اللواء الركن كمال مصطفى عبد الله كان من أقرب المقسر"بين إلى حسين كامل، فحامت حولة الشبهات بعدم الولاء، وقد أصبح قائداً لفيلق الله أكبر حرس جمهوري الذي يتألف من ثلاث فرق إحداها فرقتي من خلال إعدادة تنظيم الحرس الجمهوري كحيش يتألف من فيلقين قبل أربعة أشهر. بعد أسبوعين من هذه الحادثة زارني قصي صدام حسين في مقري بمعسكر التاجي، وقد سر"بت لقائد الفيلق خبر الزيارة للاعتبارات الأدبية العسكرية فوصلنا بعد أكثر من ساعة حيث كان مقر"ه في تكريت. وكان استقباله فاتراً من قبل قصي صدام حسين. وفي لحظة إنسانية حرجة بدأ اللواء كمال بتبرئة نفسه من قمة الولاء للهارب حسين كامل، وأعلن أن لا علاقة له بموضوع هروبه. وفي الشهر الأول من السنة اللاحقة عام 1996، استدرج حسين كامل وأخاه مع زوجتيهما (ابنتا السنة اللاحقة عام 1996، استدرج حسين كامل وأخاه مع زوجتيهما (ابنتا السرئيس) إلى بغداد، وتم قتل حسين كامل وأخيه صدام كامل، ووالديهما وعدد آخر من أفراد العائلة بعد حصار بيتيهما في منطقة السيدية في بغداد، في معركة استمرت 13 ساعة قادها علي حسن الجيد وهو أكبر أقربائهما. وقد حضر هذه المعركة معظم أفراد عائلة الرئيس ومن ضمنهم نجلي الرئيس عدي وقصي.

في نهاية شهر آب/أغسطس من هذا العام استجار مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرئيس صدام حسين ضد خصمه التقليدي حلال الطالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بعدما تمكن الأخير من احتلال مديسنة أربيل مع مجموعة كبيرة من عناصر المعارضة السياسية، وعلى رأسهم أحمد الجلبي وعملاء المحابرات الأميركية والبريطانية الذين زاد عددهم عن الثلاثة آلاف

عنصر. وقد سبق ذلك سلسلة طويلة من المعارك ما بين الطرفين. وفي 31 آب/أغسطس شنّت فرقتان من الحرس الجمهوري (فرقة عدنان وفرقة بغداد زائد لواء القوات الخاصة 3) – وكانت فرقتي احتياطاً بالإضافة إلى فرقة من الفيلق الخامس وفرقة من الفيلق الأول (جيش) – هجوماً سريعاً وكاسحاً تمّ خلاله طرد الجلاليين، وعناصر المعارضة العراقية من أربيل والسليمانية وسلمتا إلى البرزانيين. إلا أن إنذاراً أميركياً شديداً أجبر القوات الحكومية على الانسحاب الفوري من المناطق أعلى و وتمّ ذلك يوم الثاني من أيلول/سبتمبر، إلا أن الجلاليين استردوا قاطع السليمانية من البرزانيين. ومن الملاحظ أن المقاتلين الأكراد من الطرفين لم يبدو القدر الكافي من الشجاعة عكس ما ألفناه عنهم في قتال السنين الماضية؟

بعد شهرين من هذا التاريخ، عيّنت بمنصب رئيس أركان فيلق الله أكبر حرس جمهوري أي الفيلق الأول حرس جمهوري مما تطلّب نقل عائلتي إلى معسكر القوة الجوية الجاور لمقر الفيلق أعلاه لتوفر سكن لعوائل الضباط.. فبذلت قصارى جهدي لرفع المستوى القتالي لهذا الفيلق.. وفي الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة، عندما كنت في زيارة تفقّدية لفرقة عدنان في قاطع الموصل، علمنا بتعرّض النحل الأكبر للرئيس صدام حسين لمحاولة اغتيال في حي المنصور ببغداد أصيب على أثرها بإصابات بالغة حداً، وحامت الشكوك أولاً على أبناء عمه وطبان الذي أصابه عدى في يوم من الأيام بعدة طلقات حينما أراد قتله، ثم حامست الشكوك على مجموعة تنتمي إلى حزب الدعوة التي نفّذت هذه المحاولة على ضوء إعلان مجموعة سياسية عن ذلك. وبعد يومين من الحادث اتصل بي قهمي صدام حسين لمعالجة موقف خطير في منطقة بحيرة الثرثار، وأخبرني أن التفاصيل ستسلّم لي من قبل مدير دائرة أمن الحرس الجمهوري خالد كليب، وأن فرقة الحرس الخاص بقيادة العميد الركن وليد توفيق التكريت، ولواء الواجبات الخاصـة 26 أصبحا بإمرتي لتنفيذ هذا الواحب، فأسرعت إلى منطقة بحيرة الثرثار أعـــلاه وقد خمّنت بأن هذا الموضوع له علاقة بمحاولة اغتيال عدي. حال وصولي كان الجميع بانتظاري حيث استلمت رسالة معنونة باسمي من قصى صدام حسين تنص على: (لواء ركن رعد الحمداني عليك تأديب من تطاول على السيد الرئيس

وبكـل قـوة). وعند استفساري من المسؤول عن القاطع وهو آمر الفوج السابع حرس خاص الرائد ركن محمد فيصل، عرفت بأن الموضوع ينحصر بإصابة يخت الرئيس صدام حسين بطلقة من سلاح رشاش متوسط من قبل أحد زوارق الصيد الأهلية التي تجوب بحيرة الثرثار وتقترب أحياناً من الساحل الرئاسي (قصر الرئاسة المسشيد على البحيرة) لتوفّر الأسماك الكبيرة في هذه المنطقة، وعلى أثر مشاجرة مع إحدى نقاط الحراسة المتقدمة، تم إطلاق نار متبادل لفترة محدودة، فأصابت إحدى الطلقات بغير قصد يخت الرئيس، فكان تقديري للموقف بأن هذا الحادث لا . يـستحق مثل هكذا إجراء، وليس من الحكمة إثارة المستفيدين من عمليات الصيد أعـــلاه الذين ينتمون إلى بطون متعددة من قبيلة الدليم، فاتخذت إجراءات بسيطة لمعالجة هذا الموقف بمضاعفة مسافة التقرب المحرمة لتفادي احتمال تكرار ذلك مع حرمان الصيادين لمدة أسبوعين من الصيد في البحيرة. وكتبت تفاصيل ذلك وبعثتها إلى ابن الرئيس، ثم عدت إلى مقري وأخبرت قائد الفيلق بذلك - الذي كان قد تسضايق لعسدم إعلامه بالموضوع - مع سخط رئيس أركان الحرس الفريق الركن ابراهيم عبد الستار، وأمين السر العام اللواء الركن نامق اللذين انتقداني بشدة من خلال اتصال هاتفي لعدم استخدامي القوة في الموضوع أعلاه. فقلت لهما بأن هذا هــو قــراري وأنا المسؤول عنه، فلاذا بالسكوت حينما أيد قصى صدام حسين إجرائسي هذا. مع الأسف الشديد عالج رئيس أركان الحرس الجمهوري موقف لاحسق بسنفس المنطقة بناءً على معلومات غير دقيقة ضد جماعات صيد الأسماك باستخدام القوة المفرطة تجاههم، فذهب ضحية ذلك عدد من القتلي والغرقي من الطرفين، بينهم رائد يدعى جاسم حين غرقت مدرعته في البحيرة. وتأزّم الموقف مع أهل المنطقة لمدة طويلة، ولو اتخذ هذا الموقف بروية مع تجنّب المنافع الشخصية لما حصل ذلك. وقد بذلنا جهوداً كبيرة حتى تمّ استخراج المدرعات الأربع التي غرقت عن فيها.

في نهاية العام 1998، وعلى أثر سحب زمر التفتيش العائدة للأمم المتحدة بسخفط من السولايات المستحدة الأميركية، نفّذت القوات الأميركية الجوية والصاروخية بالتعاون مع القوات الجوية البريطانية سلسلة من الضربات الصاروخية

والجوية تحت اسم عمليات ثعلب الصحراء، ضد قوات الحرس الجمهوري وبعض الأهداف الحيوية الأخرى، فدمّر مقرنا في تكريت بما فيه غرفتي بأربع صواريخ جوالة نوع (كروز). وكانت أكثر الخسائر حسامة في فرقة بغداد العائدة إلى الفيلق الثانى حرس جمهوري في مدينة الكوت، فكان عدد الشهداء فيها 79 شهيداً.

في شهر تسشرين السثان/نوفمبر من العام 1999 صدر المرسوم الجمهوري القاضي بتعييني قائداً للفيلق الثاني حرس جمهوري الفتح المبين، وكان مقره آنذاك في مدينة المدائن (سلمان باك) جنوب بغداد بحوالي 52 كم. ورُقّيت إلى رتبة فريق ركين، وكيان هذا الفيلق يتألُّف من الفرق الآتية: المدينة المنورة المدرعة، والنداء المدرعية، وبغيداد ميشاة، مع اللواء الثالث قوات خاصة مع الصنوف الساندة والخدمية وكتيبة استطلاع مدرعة. وكان قاطع المسؤولية يمتد من محافظة ديالي إلى عافظـة واسط، إلى محافظتي كربلاء والنحف الأشرف، ومحافظة بابل، علاوة على الجيزء الجينوبي من بغداد العاصمة. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2000 استلمت أمراً مبهماً بانفتاح فيلقى باستثناء فرقة المدينة المنورة في قاطع غرب لهر الفرات (مدينة هيت شمالاً حتى مدينة كربلاء جنوباً). وحاولت كثيراً معرفة المهمة إلا أنسيني لم أحصل على المفيد. ولغرض إعداد القوات من الناحية المعنوية والقتالية استنتجت أن المهمة هي التهيؤ لدعم الفلسطينيين في انتفاضتهم الجديدة ضد الاحستلال الإسرائيلي، عندما استفرَّهم زعيم كتلة الليكود أربيل شارون في زيارة غير مبررة لمسجد قبة الصخرة. وبعد شهر واحد صدر الأمر لي بإعادة القوات إلى قواطعها الأصلية، ومثل هكذا عمليات كبيرة لا يمكن أن تحدث في جيش آخر في العالم دون مهمة واضحة أو تبرير. إلا أنني لم أفصح عن هذا العمل المبهم للآخرين حفاظاً على الاعتبارات الأدبية. ولكنين استفدت من ذلك في فهم أكثر لتعاملي مع المقر الأعلى.

في العام 2001 كان هناك حدثان مهمان. الأول ذكرى زيارة الأربعين لضريح الحسين بن على رضى الله عنهما، حيث توقّعت دواثر استخباراتنا أن إيران ستستغلّ هاذه المناسبة لإحداث فتنة سياسية كبيرة لإثارة المسلمين الشيعة ضد السنظام السياسي، فكلّفت بفتح قوات مناسبة عند المقتربات المؤدية إلى مدينة

كربلاء. والحمد لله لم يحدث شيء يعرقل مراسم تلك الزيارة. أما الحدث الثاني فهو أحداث أيلول/سبتمبر الدامية في نيويورك الأميركية، وقد صرّحت للعديد من كبار ضباط الفيلق بخطورة احتمال استغلال هذا الحدث الخطير من قبل الإدارة الأميركية الجديدة بدفع من قبل الصهيونية السياسية للحرب على العراق، وكان ذلك خلال فعالية تدريبية يوم 12 أيلول/سبتمبر من ذلك العام، وقد تأكّد ذلك فيما بعد.

أما عام 2002، فكان عام تفادي الإصطدام مع مفتشي الأمم المتحدة خشية تقليم أية ذريعة للإدارة الأميركية لشن الحرب على العراق بعد تصنيفه كبداية لمحور السشر مع إيران وكوريا الشمالية، وفقاً لتوصيف الرئيس حورج بوش حيث زارتنا فرق التفتيش مرات عديدة. وحسب التعليمات كنت أتفادى مواجهتهم شخصياً، وكنا نخفي مواقف العمليات والخطط والخرائط المؤشرة لأننا على يقين أن فيهم عملاء للمخابرات الأميركية والبريطانية. وفي هذه السنة، تحسنت إمكانياتنا من تحديث وسد نواقص 75% من العجلات العسكرية، و20% من الأسلحة والمدفعية والسدروع. وحصصص مبالغ جيدة لسد نقصنا من التجهيزات الإدارية والفنية، وارتفعصت نسبة الرواتب والمخصصات لتحسن واردات وزارة الدفاع من الآليات والتجهيزات بعدما تم سد نقص معظم الوزارات، وبدأ تحويل الفائض للحيش والحرس الجمهوري وفق سياقات اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء.

# الفحل الثامن

# الحرب الأميركية البريطانية على العراق عام 2003

## الموقف السياسي العام للحرب

بعد أن وضعت الحرب السابقة (حرب الخليج الثانية) أوزارها في 1991/2/28 السياسي سريعاً أن نتائجها السياسية غير مكتملة، لبقاء النظام والكيان السياسي العراقي مستمراً في الحياة بقوة، وقادراً على التواصل والعمل بمحيطه الإقليمي، وقد اكتسب قيدرة معنوية عالية واحتراماً كبيراً لصموده أمام أكبر قدرة عسكرية عالمية بعد الحرب الكورية. وفي ظلّ الإحباط النفسي للأمة العربية بسضياع الأمل في قدرها على تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المدعوم بقوة من قبل القوى الغربية. ونجاح الخطاب السياسي العراقي في ربط موضوع الحرب بالقضية الفلسطينية، فأضحى العراق وقيادته السياسية المتمثلة بالرئيس (صدام حسين) يشكلان القوة العملية والموثوق بها في عموم الرأي العام العسربي لاستمرارية الصراع العربي الصهيوني، ومحوره القضية الفلسطينية التي لا وحاجبة الكثير من الحقائق الموضوعية للقدرة العراقية، مما دفع بالقيادة العراقية قداراة العراقية قداراة اللاستراتيجية اللاحقة.

إن الحــريق السياسي والأمني الذي نشب في أربع عشرة محافظة من مجموع الثماني عشرة محافظة التي يتكوّن منها العراق الإداري في اليوم التالي لوقف إطلاق

السنار أي في 1/991/3/1 والسذي استخدمت فيه القوة المفرطة من قبل الثائرين والقامعين على حد سواء اطفئ سريعاً، وخلال ستة أسابيع ابتداءً من جنوبي العراق (البصرة) حيى شماله (المنطقة الكردية)... إن استعادة النظام العراقي لسيطرته وسطوته قد خيّبت ظنّ الدوائر الأميركية والإسرائيلية والإيرانية على حدّ سواء حين توقّعت سقوط ذلك النظام كسقوط الثمرة الناضحة من غصنها... إن سوء التقدير والحسابات الخاطئة قد حمّلا الرئيس الأميركي جورج بوش الأب مسؤولية أخلاقية وسياسية، لأنه قد حرّض الشعب العراقي بخطاب سياسي موجّه عبر وسائل الإعلام للانتفاض على قيادته السياسية، ضامناً له كل المؤازرة التي عجز عن تحقيقها حين قمعيت تلك الانتفاضة بسهولة، وقد وظف خصوم الرئيس من حبق ميراطيين وغيرهم هذا الموضوع سياسياً وإعلامياً ومنهم الكاتب الصحفي الأميركي السبب أخرى السبب أخرى خسر الرئيس جورج بوش، والجمهوريون فرصة الفوز بولاية ثانية، وحلّ محله مرشح الحزب الديمقراطي بيل كلينتون.

كان الطرف الآخر صدام حسين قد وقع في فخ أوهام القوة التي بدت له بعد استعادة توازنه، فحلس على كرسي الحكم مطمئناً لقدرته. فحيشه من الناحية العددية لم يخسر سوى ربع مليون إصابة مختلفة. ولقد ظن أن بإمكانه تعويض خسائره من الطائرات والأسلحة الأخرى والدروع بإغراءات خزين البترول العراقي الذي لا ينضب قبل نماية القرن الحادي والعشرون، ولأن شعبه يقف خلفه مساندا له بالحبة أو نتيجة للخوف، مع مؤازرة مئات الملايين من الأمة العربية والإسلامية، فلقد أصبح رمزاً عالمياً لمحافجة الإمبريالية الأميركية في أرجاء المعمورة... لقد اعتقد أن حسن الحظ لم يفارقه وقدره الإلهي لا زال عظيماً. لقد أكد هذا الزعيم العربي أن النصر السياسي على أعدائه قد لا تحدّده نتائج المعارك العسكرية وإن خسرها؟ وبدا (كمسيح مسلح) ليحلّص الناس من شرور الشيطان الأميركي. وقد سوّغ هذا المفهوم من خسلال سلسلة من الخطابات واللقاءات السياسية، وركّز الخطاب المسياسي العراقي على هذا الموضع، بل شمل النواحي الموضوعية في الحسابات العلمية العسكرية الاستراتيجية. وفي إحدى الندوات العلمية العسكرية بنهاية عام 1995،

علّــق الرئيس صدام حسين على بحث مشترك لعدد من القادة وكنت أحدهم "أنا مستغرب حداً من هؤلاء القادة الأكفّاء الذي يبحثون في نتائج العدوان الثلاثين عام 1991 في حين يرددون ما يطرحه الإعلام المعادي من إحصائيات غير حقيقية، فلو كانت تلك الأرقام صحيحة أو كان لها قيمة في حسابات الصراع لما كنا جميعاً هــنا في هــذه القاعة الكبيرة... أنتم المنتصرون فركّزوا على الجوانب المشرقة من أعمالكم. وهذا توجيه إلى وزير الدفاع ولكل دوائر الوزارة والوزارات المعنية...".

لقد فعل هذا التوجيه فعله السلبي في طمس الحقائق الموضوعية التي تبني عليها تقارير الموقف السياسي والعسكري، فعدّلت الدوائر المعنية وخاصة العسكرية منها إحسصائياتها، وبناءً عليه، سحبت القوة الجوية العراقية في اليوم التالي تقرير قدرتها القتالية الذي كان يشير بالأرقام بأن تلك القدرة ستكون صفراً في نهاية شتاء العام القادم، واستبدل ذلك التقرير الذي قدّمه فريق بحث للقوة الجوية بتقرير يشير إلى أرقام وهمية غير موضوعية على الرغم من أن سلاح الطيران هو أكثر الأسلحة تأتُّــــراً بالحصار الاقتصادي والتسليحي المفروض على العــراق منذ العام 1991. وكما ذكرنا آنفاً، كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قد فرضتا على العراق خارج قرارات بحلس الأمن حظراً على الطيران في المنطقتين الشمالية (خط عــرض 36) والجنوبية (خط عرض 32 ثم مدّد الحظر إلى خط 33)، بل أصبحت المنطقة المشمالية خارج السلطة المركزية العراقية نتيجة الضغط الأميركي المباشر كتصحيح لخطأ سياسي أو استدراكاً له. وبأسلوب أشبه بالمؤامرة سحبت الحكومة العراقية قواتما وموظفيها الإداريين من تلك المنطقة وتقاسم النفوذ فيها الفصيلان الكرديان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة العلماني حلال الطالباني. ويتّهم الحزب الأخير البرزانيين بالعــشائرية، والــرجعية الفكـرية والدينية، والعمالة المباشرة لإسرائيل مستشهداً بالعديد من الوثائد الإسرائيلية التي نشرت في حينها. أما البرزانيون فيتهمون الجلاليين بالنفاق السياسي، وتبنّى الأفكار الماركسية الشيوعية، والعمالة لإيران.

لقد سعى النظام العراقي للعمل في كافة الاتجاهات لاستعادة سيادته الكاملة السبي فقد الكثير منها بفعل سلسلة من قرارات بحلس الأمن الدولي في عامى 1990

و1991، مسع محاولة توظيف قدراته الاقتصادية لفتح نوافذ واسعة بجدار الحصار الاقتصادي الذي أحال المجتمع العراقي إلى أدن مستوياته المعيشية منذ الحرب العالمية الثانية، وأفقر الحكومة العراقية إلى حدود الإفلاس. وعليه كان سعيه في المحالات الآتية:

- الجحال السياسي الدبلوماسي: لقد عملت السياسة العراقية في كل الفضاءات الإقليمية والدولية ليتلافي التأثيرات السلبية للخطأ الاستراتيجي لاحتلال الكويت. فحاوليت التقليل من هذا الخطأ، بخلط الموضوع العراقي الكويتي بالموضوع الفلسطيني الإسرائيلي. كذلك سعت هذه السياسة إلى تفكيك أو تصديع التحالف الدولي الذي أقامته أميركا ضد العراق بالتركيز على الدور الروسي والفرنسي بشكل خاص، مع كسب المزيد من الأصدقاء وخاصة الأعضاء في بحلس الأمن الدولي بالإضافة إلى الدول العربية، مع إظهار العقوبات الاقتصادية كحرائم حرب ضد الإنسانية.
- المجال الاقتصادي: لقد سعى العراق لتقليص مساحة وعمق الحصار الاقتصادي بكل قوة لجعله بمرور الزمن حصاراً غير مُحدًّ بعروض مغرية بالنفط، سواء بالله بالسياقات المشروعة والمباشرة أو بالتهريب. وأصبحت اتفاقية النفط مقابل الغلفاء والسدواء؛ وهسي بالأصل مقترحات فرنسية قبلة الحياة للاقتصاد وللمجتمع العراقي الذي واجه أقسى مرحلة من مراحل الحصار عامي 1994 و 1995، فخففست الكثير من معاناة العراقيين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة منهم.
- الجال العسكري: لقد بذلت جهود كبيرة وحثيثة في تقليص التأثير السلي المباشر وغير المباشر للحصار التسليحي والعلمي الضار بالقوات المسلحة عموماً، وأسلحة الدفاع الجوي والطيران والصواريخ خصوصاً التي استمرت بالقيال طيلة المدة الطويلة ما بين الحربين. ولعبت دوائر التصنيع العسكري دوراً مهماً في توفير الحدود الدنيا من الاحتياجات لمعظم الأسلحة والصنوف، ولاقت هذه الدوائر أكبر قدر من التشجيع المعنوي والمادي، مع زيادة ضغوط القيادة عليها بحرور الزمن لتزايد الاحتياجات. لقد حصص الرئيس صدام

حسين موارد كبيرة لهذه الدوائر خارج السياقات المالية للدولة. فأدّى ذلك فيما بعد وبشكل مطّرد إلى تفشي الفساد الإداري في دوائر التصنيع العسكري والجهات ذات العلاقة من القوات المسلحة، في ظلّ انخفاض حاد بالرواتب والمستويات المعيشية. إلا أن النتائج العملية ظلّت محدودة جداً في الوقت الذي كان فيه العقد الأخير من القرن العشرين عقد القفزات التقنية والتطويرية، وبالأخص المنظومات التسليحية التي استثمرت معظم تلك التقنيات، فجعلت فحوة التفوق المعادي أكثر اتساعاً.

- المجال الثقافي: سعى العراق لتعميم فلسفة خاطئة، من خلال تعظيم المعنويات على حساب الحقائق وخاصة في المجالين الثقافي والإعلامي. وبالرغم من صحة بعيض الطروحات الموضوعية والمعقولة، إلا إن هذه الفلسفة حرمت المثقفين والمسبدعين والفنانين من تناول موضوعاتهم بالواقعية المطلوبة، ودفعت عمم إلى مساحة واسعة من النفاق السياسي والاجتماعي، عما غلف الواقع العراقي بكل معاناته بقشور ذهبية مزيفة، ورسمخ ازدواجية الشخصية في المثقف والسياسي العراقيي، وحرمه وهو في طليعة مجتمعه من لعب دوره الأخلاقي، وتوسعت باطنية مخيفة وكأنها سرطان في مراحله الحرجة.
- كانت مدة الولاية الطويلة للرئيس الديمقراطي الأميركي بيل كلينتون رحمة من السسماء للنظام العراقي للاستمرار بالحياة السياسية والعملية. بالوقت نفسه، لقد ضيّع هذا النظام الفرصة الذهبية للخروج بأنصاف حلول مفيدة لحالة بماثلة لحالة القيادة الفلسطينية التي ظنّت خطأ كما ظنّ النظام العراقي خطاً بأن التساهل والمشاطرة الأميركية هما دليل الضعف، وخوار الهمة في التسمدي للمشروع العراقي أو الفلسطيني. وبدأت وسائل الإعلام العراقي والخطاب السياسي بوصف ذلك الرئيس بالمتذبذب الذي كان نعتاً صهيونياً لتقليل شأن الرئيس كلينتون لأنه لم يحقّق مطالب الصهيونية السياسية إلا بالحدود الدنيا... لقد كشف السياسي الأميركي الصهيوني هنري كيسنجر بكتابه هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية جديدة؟ أن الرئيس كلينتون قد بكتابه هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية جديدة؟ أن الرئيس كلينتون قد قديًا مشروعاً للصلح المشرّف مع صدام حسين وقد لامه على ذلك كثيراً.

وهـــذا الكـــتاب عبارة عن تحليل ونصائح للرئيس الأميركي الجديد جورج بسوش الابسن، هذا الرئيس الذي جاء على رأس الإدارة الأميركية في مطلع العسام 2000 بفارق ضئيل جداً من الأصوات، وبسابقة خطيرة في مفهوم السنظام الديمقراطي الدستوري الأميركي الذي وضع أسسه الآباء المؤسسون لأميركا (كجورج واشنطن، وتوماس جيفرستون وغيرهما). الجمهوريون على عكس الديمقراطيين يهتمون بالسياسة والمشكلات الخارجية على حــساب السياسة والمشكلات الداخلية التي قمم المواطن الأميركي؛ كالنظام الضرائبي، ومعالجة البطالة، والضمان الاجتماعي وغيرها من المشاكل. وظلُّ الوضع العام لهذا الرئيس الجديد قلقاً وخاضعاً للاختبارات لحين حاءت الأحداث المدوية للحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001 وكأنما هبة الـسماء الهابطـة من أجل الرئيس جورج بوش الابن، فانضم الجميع تحت جناحيه بـل اصطف العالم المتحضر خلف الولايات المتحدة الأميركية في بحابمة مخاطر الإرهاب الإسلامي، ومارست أميركا دكتاتورية عالمية وشمولية، حين أعلن الرئيس الأميركي مقولته الشهيرة: "من لم يكن معنا فهو ضدنا". فكانت قميص القيد الذهبي الذي لبسته معظم تلك الدول. فأعلنت الحرب على الإرهاب، وتحدّدت أولويات أهداف تلك الحرب، فكانت أفغانستان بنظام طالبان الهدف الأول الذي أنجز في نهاية ذلك العام. وأصبح أسامة بن لادن رمزاً لذلك الهدف المتحقّق. وكان لتنظيم القاعدة العائد لذلك الرجل التهمة الجاهزة التي يسهل إلصاقها بأي جهة كتهمة انتهاك حقوق الإنسان بــل أشد منها بكثير، وكان العراق بنظام الرئيس صدام حسين هو الهدف الــ ثاني الذي تحدّد بكل سهولة، ولكن الاستخبارات الأميركية أخفقت في إثسبات السدلائل على ارتباطه بذلك التنظيم الإرهابي. إلا أن حجة سعيه لامتلاك أسلحة دمار شامل قد جعلته بداية محور الشر الذي حدّدته أميركا ليشمل كلاً من إيران وكوريا الشمالية.

إن صدور قرارين عن مجلس الأمن في نهاية العام 2002 يحملان الرقمين 1248 و1441، أحسرا العراق على قبول عودة المفتشين الدوليين برئاسة الدكتور

هانسز بليكس، والدكتور محمد البرادعي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل بدعوة أميركية أن العسراق استأنف نشاطه في هذا المجال بعد سحب المفتشين إثر عملية ثعلب الصحراء ضد العراق نهاية عام (1998). لكن نتائج شهرين من التفتيش لم تعط أميركا الذرائع الكافية لشن الحرب على العراق، إلا أن موقف أوروبا وخاصة موقف كل من ألمانيا وفرنسا وتوافق الموقف الروسي معهما وبدرجة أقل حماسة الموقف الصيني قيد يد أميركا في سعيها للحرب على العراق. وفي الوقت ذاته أصبح الموقف الأوروبي بشكل عام خارج السيطرة الأميركية، فلقد كان الموقف الفرنسي يسزداد قوة وخاصة عندما هدد وزير الخارجية الفرنسي باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا تمكنت أميركا من الحصول على تسعة أصوات من أصل خمسة عشر صوتاً في مجلس الأمن لإقرار الحرب على العراق، وهذا ما فشلت به أيضاً. بشكل عام، تحتاج الحرب إلى مقومات أساسية ينبغي تأمينها وهي:

- بيئة سياسية ملائمة لشن الحرب تؤمن احتمالية بناء تحالف دولي سياسي ينتج
   عنه تحالف عسكري لتحقيق الهدف السياسي للحرب.
- توفر شرعية للحرب من خلال توافق القانون الدولي مع الغرض السياسي من
   تلك الحرب.
  - توفّر القدرة العسكرية الكافية لتحقيق الانتصار في الحرب بأقل كلفة.

لقد كان خصوم أميركا عنيدين، وفي بعض الأحيان غير مؤدبين. وقد وصف فــاروق الشرع وزير خارجية سوريا الحرب على العراق بدون تفويض من الأمم المــتحدة بالــسطو المسلح. وبالنظر لضعف وهشاشة القوانين الجرمية المقامة ضد العراق من قبل أميركا التي لم تحصل من المنظمة الدولية على أي تفويض بالحرب. أدارت أميركا ظهرها لمجلس الأمن الدولي، وبالتعاون مع بريطانيا وإسبانيا وبلغاريا. وكــان لرئيس وزراء بريطانيا توني بلير، والإسباني خوسيه أثنار دور مهم وكأهما أعــضاء ضمن فريق الإدارة الأميركي المحيط بالرئيس الأميركي. فأنذرت كل من أميركا وبريطانيا الرئيس العراقي ونجليه بمغادرة العراق خلال 48 ساعة فقط مع التــصريح الإعلامــي لعدد من المسؤولين الأميركيين بأن الحرب قائمة سواء غادر صدام حسين العراق أم لم يغادر.

رفيض العراق هذا الإنذار غير القانوني، وأعلن استعداده للدفاع عن نفسه، وهكذا فشلت المساعى السياسية الدولية كافة في تجنّب الحرب.

أما على الصعيد الإقليمي السياسي، فكان هناك دور محدود حداً لمنظمة المؤتمر الإسلامي وللحامعة العربية في محاولات تجنّب الحرب. بالرغم من الضغوط المباشرة وغير المباشرة التي مارستها أميركا وبريطانيا على الدول العربية لإقسناعها بالمساركة في الحرب على العراق، ولكنّها رفضت جميعها. إلا أن الكويت بلا شك كانت المسرح الرئيسي للحشد الكبير للقوات الأميركية والسبريطانية، وكذلك كانت بعض القواعد الجوية في قطر كقاعدتي السيلية والعديد من أكبر قواعد التحشد للطائرات المختلفة الأنواع، ومركزاً للقيادة المركزية، علاوة على جميع مياه الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب وهي فضاءات مفتوحة لعمل الأساطيل البحرية الأميركية. حاولت كل من السعودية والإمارات إقناع العراق بمبادرة الشيخ زايد آل نميان بتنازل الرئيس العراقي عن الحكم كآخر فرصة لتحتب العراق الحرب. ولكنها رفضت بقوة، ولعب نائب الرئيس عزة الدوري دوراً سلبياً في مؤتمر القمة الذي عرضت فيه المبادرة أعلاه كما أنه لعب ذات الدور في المؤتمر الإسلامي. قبل أسبوعين من الحرب ألحّ مدير جهاز المخابرات العراقي طاهر جليل الحبوش على لقاء الرئيس لأمر خاص ومهــم جداً. فالتقي به في قصره القريب من المطار الدولي، وكان جالساً على حافة بحيرة القصر الصغيرة يصطاد السمك، فأخبره برسالة شفوية من الرئيس الفرنسي حاك شيراك وصلت إليه من السفارة الفرنسية مفادها: "كن على يقين أيها الرئيس أن الأميركيين سيهاجمون وهدفهم الأول أنت فاحذر". ودون اكتراث، استمع الرئيس صدام لمضمون الرسالة فأوماً برأسه قائلاً لمدير المخابرات اللذي لم يأذن له بالجلوس: "ألهذا جئت؟ اذهب". وعلى المستوى الداخلي للعراق كرّس الرئيس العراقي في الشهر الأخير قبل الحرب جهوده في إقناع الرأي العام العراقي بقبول المنازلة المفروضة عليه من أجل الشرف الوطني، فالأمم تذهب إلى الحرب وكما قال المؤرخ الإغريقي (ثيوسيديدس): "لسبب من ثلاثة أسباب هي: الخوف، المصلحة، الشرف".

وقد التقى السرئيس صدام حسين بمستويات مختلفة من القادة، والآمرين، وهيئات السركن، وحتى مستوى آمري الأفواج، وقد خصّ التلفزيون العراقي أوقاتاً طويلة لعرض هذه اللقاءات كاملة كجزء من الاستعداد النفسي للحرب، وكجزء من مظاهر الردع للخصوم.

## الموقف الصبكري العراقى العام للحرب

كان من نتائج حرب عام 1991 والتي استمرت 43 يوماً أن فقدت قواتنا العسكرية الكثير من مقوماتها وعناصرها في مسرحي العمليات العراقي والكويتي ناهيك عن ذلك الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الاستراتيجي للحلفاء للبني التحتية بالاقتصاد العراقي، ومنه الجهد الحربي الاستراتيجي. وكمحصلة عامة لتلك النستائج اختفاء القدرة البحرية العراقية المدنية والعسكرية مادياً كسفن وأسلحة ومعدات ومنشآت، ولم يتبق منها سوى قوّة برية لحماية الساحل النهري لشط العرب، وبعض الزوارق الخفيفة، وأحزاء من موانئ، ومنشآت حرت عملية إعادة بناء لقسم منها.

أما القدرة الجوية العراقية المدنية والعسكرية، فقد أشرنا آنفاً أن تقريراً سرياً قد سحب ومزق لاحتوائه على حقائق موضوعية تحدّد نهاية القوة الجوية العراقية كقسدرة فاعلة في نهاية شتاء العام 1996، نتيجة لعامل التدمير المباشر وغير المباشر في الحرب، وتقادم الزمن، وانتهاء أعمار الطائرات ومنظوما الفنية والتسليحية، مع خسارة (135) طائرة مختلفة عندما رفضت إيران إعادها للعراق، وكانت تلك الطائرات قد أرسلت إليها باتفاق شرف بين القيادتين العراقية والإيرانية خلال زيارة نائسب الرئيس العراقي عزة ابراهيم لإيران لتحنيبها التدمير المحتمل في تلك الحرب، حيث اعتبرها إيران جزءاً من تعويضات الحرب العراقية الإيرانية (1980- الحرب، حيث اعتبرها إيران جزءاً من تعويضات الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988). وكان تدني مستويات تدريب الطيارين لأسباب فنية ومادية واقتصادية من أخطر أسباب اضمحلال هذا السلاح المهم، مع حرمان الطيران خارج المنطقة المركزية. أما سلاح الدفاع الجوي العراقي فهو السلاح الوحيد الذي ظل مستمرار المركزية. أما سلاح الدفاع الجوي العراقي فهو السلاح الوحيد الذي ظل مستمرار في الحرب منذ عام 2003، نتيجة لاستمرار

السضربات الجوية الأميركية والبريطانية طيلة الثلاث عشرة سنة الماضية في منطقي الحظر الجوي المذكورتين آنفاً، والتي كانت تستهدف أولاً هذا السلاح وتجهيزاته ومنظوماته، كالسرادارات ومحطات الاتصال والإنذار المبكر وغيرها. ناهيك عن الهجمات التي شملت العراق برمته في الأعوام 1992 و1998 و1996 و1998 حيث استخدم الأميركيون قسواقم السصاروخية الجوالة، مع القوة الجوية الأميركية والبريطانية المشتركة. وبالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة العراقية من أمسوال وجهسود تصنيعية ذاتية إلا أن الفحوة العلمية والعملية ما بين هذا السلاح وخصمه الطيران المعادي ظلّت في اتساع مستمر.

أما القوات البرية العراقية وهي أهم وأكبر أسلحة القوات العراقية فقد تقلّصت إمكانسياتها وقدراتها كثيراً من الناحيتين الكمية والنوعية، لما أصابها من تدمير مادي ومعنوي في الحرب السابقة، وما أضافته نتائج الحصار الاقتصادي والحظر التسليحي مسن تخلّف في مستويات إعداد القدرة العسكرية لمواجهة حرب أحدث بعد ثلاثة عسشر عاماً. وقد لعبت عوامل أخرى منها تدني المستويات المعيشية دوراً في الهيار كبير بأخلاقيات الجندية وشرف المهنة وانصراف الكثيرين للبحث عن وسائل عيش أخرى إلى حانسب مهنة الجندية لتأمين الحدّ الأدبى من مستويات المعيشة السابقة لمعظم السخباط ومراتب المتطوعين، إضافة إلى تفشي الكثير من ظواهر الفساد الإداري في أعماق محستلفة من المؤسسة العسكرية العراقية. وعلى الرغم من كل المحاولات التي بذلت في عمليات إعادة الإعمار والتصليح والتصنيع الذاتي للأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية المعطوبة أو المتخلفة تقنياً، إلا أن الملاكات البشرية وقياسات التسليح والتحهيز قد خضعتا لتقليص كبير خفيض كثيراً من قدرة وقياسات التسليح والتحهيز قد خضعتا لتقليص كبير خفيض كثيراً من قدرة التشكيلات والوحدات المقاتلة والسائدة والخدمية بالرغم من بقاء ملاكات وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش بأحجام مساوية لما كانت عليه عام 1991.

أعيد تشكيل الجيش العراقي بعد الحرب السابقة عام 1991 بخمسة فيالق بثماني عشرة فرقة، منها ثلاث مدرعة وثلاث أخرى آلية (ميكانيكية) والباقي فرق ميشاة، مع إلغاء سلاح القوات الخاصة، وانتظم الصنف المدرع (سلاح الدروع) بسوحدات دبابات يتراوح عدد دباباتها وهي من الأنواع القديمة (تي 55 تي 62) ما

بين 15 و20 دبابة للكتيبة الواحدة بدلاً من 44 دبابة في الملاك الأصلي، وكذلك الحسال في الأفواج الآلية (الميكانيكية). أما نسبة الأشخاص إلى الملاكات المعدلة فكانت تتراوح ما بين 60% إلى 70%. أما قوات الحرس الجمهوري، فأعيد تنظيمها بمستوى حيش يتألف من فيلقين. كل فيلق حرس جمهوري يتكون من ثلاث فرق، إضافة إلى لواء قوات خاصة، بالإضافة إلى التشكيلات السائدة والخدمية كالمدفعية، والدفاع الجوي، والهندسة العسكرية، والوقاية الكيماوية، ووحدات النقل والتصليح والمخابرة والطبابة وغيرها. إلا أن نسبة تكامل الأشخاص إلى الملاكات المعدلة ضباط ومسراتب كانست بمعدل 90% وفي بعض التشكيلات 50 أما قياس الدروع في كتائب الدبابات فكانت من 30-31 دبابة نوع تي 72 أم من أصل 44 دبابة للكتيبة الواحدة، أما الأفواج الآلية فكانت تتراوح ما بين 32 و35 عحلة قتال نوع (بي أم بي 1 أو 2) من أصل 48 عحلة.

# القدرات العسكرية الإضافية للقوات المسلحة العراقية

لقد عمل النظام السياسي العراقي وبتخطيط مباشر من قبل الرئيس صدام حسسين على تعويض النقص العددي والنوعي للقوات المسلحة الفاعلة، بإيجاد وتوسيع قاعدة شعبية عسكرية للإيفاء بالاحتياجات الدفاعية عن الوطن ونظامه فكان توسعاً أفقياً (عددي) على حساب التوسع العمودي (نوعي). إنّ القدرات العسكرية الإضافية هي:

- قوات الحدود: وبالرغم من قدم هذه القوات إلا أنه أعيد بناؤها لمراقبة الحدود الدولية مسع دول الجوار الست، وتأرجح موضوع ارتباطها ما بين وزارة الداخلية ووزارة السدفاع. وهذه القوات مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة لتأمين المخافر والمراصد الحدودية للأغراض الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
- جيش القدس: أنشئ هذا الجيش في الأساس لدعم الانتفاضة الفلسطينية الأحسيرة عام 2000 معنوياً وسياسياً. ويتألّف من 21 فرقة، تقلّصت إلى 17 فرقة قبيل الحرب الأخيرة. وتنتظم هذه الفرق من خلال رئاسة أركان جيش القدة القيدس وعلى رأسها الفريق أول أياد أفتيح الراوي، ويعاونه عدد من القادة

القدماء. تكوّنت معظم المقرّات من ضباط دائمي الخدمة، ومن فائض الجيش والحرس الجمهوري. أما الجنود فهم من المتطوعين الوقتيين. ولما طال الأمد في بقاء هذا الجيش دون أن يحقّق غاية وجوده أجبر المواطنون من خلال المنظمات الحزبية في كل المحافظات والأقضية والنواحي على الخدمة في هذا الجيش لمدة شهرين أو أكثر وبالتنابع، واحتوى هذا الجيش على العنصر النسسائي ولو بنسبة ضئيلة وفقط للمتطوعات... لقد صرفت مبالغ كبيرة لاعداد هذا الجيش بلغت أكثر من 60 مليار دينار عراقي عدا الأسلحة، والخريب في نظام قيادة هذا الجيش أنه لكل فرقة قائدان أحدهما من الحزب والآخر من ضباط الركن العاملين في الجيش النظامي أو الحرس الجمهوري، على أن يكون الأول هو القائد الأصيل والآخر رديفاً له. لقد أحدث ذلك ارتباكاً كبيراً، وكانت رتب الضباط الأحداث في بداية الأمر تمنح فخرياً لعدد من الشباب المدنيين ذوي الدرجات الحزبية المختلفة، ثم ألغي العمل بهذا المبدأ من الشباب في الكلية العسكرية الثانية ولمدة تسعة أشهر.

فدائسيو صدام: هو تنظيم شبه عسكري يعتمد على المتطوعين وبقيادة ضباط من ذوي الخدمة الدائمة، من فائض الجيش والحرس الجمهوري... أساس فكرة هذا التنظيم رسالة من الفريق الركن المتقاعد هشام صباح الفخري من القادة الكبار في حربنا مع إيران معنونة إلى عدي صدام حسين نجل الرئيس يسرح له فيها مقترحه لإنشاء جهاز عسكري خاص لتأمين حماية انتحارية لرئيس الدولة ذي طاعة عمياء على تنفيذ أصعب المهام وبدون تردد. ويكلف هذا التنظيم بالمهام بشكل مباشر من قبل الرئيس صدام حسين... من غريب السعدف أن كلفت أنا وأحد الزملاء في دراسة مضمون هذه الفكرة بطلب من النحل الثاني للرئيس قصي. وكان خلاصة ما خرجنا به نبذ هذه الفكرة بقلب تجنّباً لمساكل التداخل ما بين مسؤوليات الأجهزة الأمنية العديدة الأخرى وهسي كشيرة. ولأن خصوصية هذا التنظيم الذي تدعو الفكرة لإنشائه لها احتمالات سلبية كثيرة تعطى نتائج عكسية...

بعد عدامين من ذلك التاريخ أي عام 1995، أصبح هذا التنظيم معمولاً به تحــت قيادة عدى صدام حسين، وعلى شكل آمريات ووحدات في عموم العراق نمت تدريجياً من بغداد إلى المحافظات الأخرى، ومن خلال مقر أعلى يدعى رئاسة أركان فدائيو صدام مع أمانة سر خاصة بها. وقد عيّن الفريق الركن قيس الأعظمي رئيساً لأركان هذا التنظيم، وشغل المناصب القيادية ضباط دائمو الخدمة من فائض الحرس الجمهوري والجيش. أما العناصر المقاتلة فمن المتطوعين ومن مشارب مختلفة، ففيهم بعثيون ومستقلون، وفيهم نسبة من ذوي السمعة السيئة يصعب تحديدها بدقة، وتميزت قيافتهم باللون الأسود (تشبها بذوي القمصان السوداء من النازيين)؛ لقد خضع أفراد هذا التنظيم لتدريبات قاسية، ولكن لمدة محدودة، وكان منهم صفوة قادرة على تنفيذ عمليات عنيفة أو إرهابية. وظلَّت مهام هذا التنظيم شبه العسكري غامضة ومتداخلة مع مهام الأجهزة الأمنية الأخرى، من مطاردة المهـرّبين داخــل المدن وعلى الحدود الدولية، وإلقاء القبض على بعض المعارضين السياسيين، ومتابعة الهاربين من الخدمة العسكرية، إلى القضاء على شبكات الدعارة وإعدام بعض عناصرها بأسلوب إرهابي مقزز كقطع الرؤوس بالسيوف وتعليقها على الجدران، وكذلك كان حال بعض الذين يصدر الحكم بإعدامهم بإشراف عدى لأسباب سياسية كالذين شاركوا في محاولة اغتياله وغير ذلك.

• جيش السعب: وهو جيش الحزب أو التنظيمات الحزبية المسلحة بأسلحة فلفية، ومعظمه من كبار السن، وأشخاص من خارج الخدمة العسكرية. وأكبر تنظيم عسكري فيه بمستوى فوج مشاة خفيف. ومهام هذا الجيش حماية المرافق الحيوية في داخل المدن والقصبات. وآمرو تلك التنظيمات المسلحة هم المسؤولون الحزبيون، ولا يعوّل كثيراً على هذه التنظيمات. وهناك فترة محدودة في السنة لإجراء التدريب، ويبدأ موسم التدريب بأعضاء القيادة السياسية (بصورة مهينة لتلك المستويات الرفيعة، حين يظهرون على وسائل الإعلام المرئية في أرهاط تدريب يحملون البنادق على أكتافهم أو يهرولون كحنود احتياط من كبار السن) ومنه تشكّل أفواج طوارئ تعمل بإمرة أعضاء القيادة القطرية في بعض المحافظات.

## الموقف الصبكري الأميركي - البريطاني العام

تــومن القوات المسلحة الأميركية بشكل عام الدفاع عن البلاد الأميركية مع حمايــة المصالح القومية في أرجاء العالم، وعليه تمتلك عشر قيادات رئيسية، ومنها القــيادة المركــزية المــسؤولة عن إدارة العمليات الحربية الكبيرة خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الشرق الأوسط وجنوبي شرقي آسيا، حيث كانت هذه القيادة مــسؤولة عــن إدارة حرب عام 1991 ضد العراق، وكان قائدها آنذاك الجنرال نــورمان شوارسكوف. وكانت مسؤولة عن إدارة حرب أفغانستان في لهاية عام 2001 وكــان قائدها آنذاك الجنرال تومي فرانكس وهي نفس القيادة وقائدها التي أدارت الحرب على العراق عام 2003.

العالم لإحكام السيطرة على جميع المنازعات التي تمدُّد المصالح القومية لأميركا سواءً بالتلويح باستحدامها أو باستحدامها بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذه القدرات متنوعة وعلى مستويات مختلفة، منها القدرات الفضائية (منظومات الأقمار الــصناعية مشروع حرب النحوم)، والقدرة الجوية التي تتألُّف من أساطيل جوية للنقل (الاستراتيجي والتعبوي) والاستطلاع والاستخبارات والارتباط والقصف الاستراتيجي والتعبوي (التكتيكي)، والقدرة البحرية المؤلَّفة من القدرات البحرية التجارية والأساطيل الحربية السبعة، ومنها ما يحتوي على سفن حاملات الطائرات المروّدة بمحركات نووية، أما القدرة البرية عدا قوات الحرس الوطني فهي صغيرة نسبياً حيث تتكوّن من عشر فرق قتالية فقط (اثنتان منها محمولتان حواً وأربع منها فرق مدرعة، واثنتان آليتان أي ميكانيكيتان واثنتان مشاة). أما قوات مشاة البحرية (المارينـــز) فهــى قوات نخبة شبه مستقلة محمولة بالسفن البحرية ذات تجهيزات وتــسليح قتالي عالي المستوى وبنظام معركة يفوق مستوى الفيلق متكامل الاسناد الناري والاداري ومع كل من القدرات الجوية والبحرية قدرة صاروخية استراتيحية (كــروز/بيرشنغ 2) وتكتيكية تعمل ضمن تنظيماتها. ويعتبر الفيلق المحمول جواً، وقوات مشاة البحرية المارينز بمستوى قوات الانتشار (الانفتاح) السريعة في إدارة الأزمات التي هدد الأمن والمصالح الأميركية. أما القوات البريطانية فذات خبرة كبيرة تعود إلى 500 عام في التاريخ، إلا أن هذه القوات قد تقلُّصت كثيراً منذ العام 1970 نظراً للتقلُّص الكبير في دائرة المصالح القومية في أنحاء العالم، وانحسرت القوات البريطانية في مكانيين رئيسيين هما في بريطانيا وضمن الحلف الأطلسي؛ وحاصة في منطقة (الراين) الألمانية. كما ضعفت إمكانسياها لمصالح المصنوف الفنية، وبدأ إهمال واضح لهذه القوات البرية حتى أصبحت كلية سانت هيرست العسكرية العريقة تعيش على الملتحقين إليها من الطلاب العسكريين الأجانب، وبدا عليها الاضمحلال بعكس كلية ويست بوينت العسسكرية الأميركية، وتراجعت قواها البحرية إلى المستوى الرابع بينما كانت في بداية القرن الماضي تشكّل المستوى الأول في العالم البحري. وخلال مشاركتها في الحرب ضد العراق في العام 1991، كشفت قواها الجوية عن مشكلات تقنية عديدة تمُّ تجاوزها من خلال التعاون المباشر والسريع مع القوات الجوية والقدرات الأميركية. أما القدرة البرية، فأمست محدودة لا تتعدّى فيلقين أحدهما مدرع، وعليه لم نتمكَّن من حشد سوى قوة تزيد عن فرقة قتالية في الحرب الأخيرة على العراق وقياس دروعها من النوع الثقيل مثل الدبابتين (فيكرس - تشالنحر) مشابه تقريباً لقياسات الدبابة الأميركية نوع أبرامز. وتمتاز قواها الجوية التكتيكية بالطائرة المقاتلة التورنيدو، وطائرة الإقلاع العمود الهارير، ويعمل نوع منها مع حاملات الطائرات الصغيرة كجزء من الأسطول البحري.

تمكّنت كل من أميركا وبريطانيا بعد الفشل في بناء التحالف ضد العراق من حشد قوات تعدادها أقل من 300 ألف مقاتل، وعنصر بشري، يشكّل البريطانيون فيها نسبة 6/1 مع أكثر من ألف دبابة وعجلة قتال مدرعة، وأكثر من ثلاثة آلاف آلسية عسكرية مختلفة كقدمات قتال، مع ما يقرب من 1200 طائرة قتال وإسناد، وعشرات السفن الحربية، ومئات من سفن الإسناد والنقل. وكانت آخر معضلة في عملية الحشد الكبير لتلك القوات إعادة نقل وانفتاح الفرقة الرابعة الأميركية من الأراضي الكويتية في غضون الساعات 72 الأخيرة قبل الحرب حين رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأميركية استخدام الأراضي التركية للهجوم على العراق.

#### التخطيط والخيارات الاستراتيجية الأميركية للحرب

إن معظم معلوماتي عن مسار التخطيط العام والخيارات الاستراتيجية الأميركية للحرب على العراق اعتمدت في الأساس على المعلومات المستقاة من وسائل الإعلام العالمية وبمساعدة الإنترنت، إضافة إلى متابعتي الشخصية لتطور الفكر العسكري الغربي الأميركي، ودراسة الاستراتيجية الأميركية، وكافة المقالات والدراسات ذات العلاقة المتوفرة لدينا في العراق.

كان العراق قبل العام 1990 من الأهداف الثانوية على لائحة الأهداف الاستراتيجية الأميركية، إلا أنه بعد غزو العراق للكويت، وخاصة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومن خلال إعادة ترتيب الأولويات للاستراتيجية الأميركية كان العراق على رأس تلك القائمة من الأهداف، بل أصبح هدفاً شفافاً جداً نظراً لحجم المعلمومات المحصلة عنه، وبالوسائط المختلفة، وخاصة من خلال العنصر البشري الذي كان مهملاً في الحرب السابقة عام 1991.

كان للتطور السريع للأحداث بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لعام 2001 أشره في تسسريع عمليات التخطيط، ووفق الاحتمالات السياسية للحرب على الإرهاب لاستعادة هيبة الولايات المتحدة المنهارة معنوياً، واستغلالاً للتعاطف العالميي معها على أثر تلك الأحداث الدامية التي لعبت دوراً في تسريع تحقيق الأهداف السياسية القصوى للسياسة الخارجية الأميركية، فكان قرار الحرب على العراق قد اتخذ خلال 72 ساعة التالية لتلك الأحداث، فسيناريوهات (الخيارات الاستراتيجية) الحرب على العراق كانت جاهزة، إلا أن القرار على أي الخيارات (المسالك) سيعتمد ستحدده كفاءة وظروف السياسة الخارجية، ومقدرها على تامين بيئة سياسية ملائمة لشن الحرب... لقد كانت هناك خمس خطط جاهزة (معلبة) ومفحوصة للحرب على العراق.

إذاً كان الهدف الاستراتيجي الخطير للحرب، والأهداف الاستراتيجية الرئيسية والثانوية مرسومة بدقة. إلا أن موضوع تقدير حجم القوات لتحقيق تلك المهام ظل مشكلة غير محسومة تنتظر نتائج الحرب الدبلوماسية، والتي ينتج عنها حجم التحالف العسكري، لأن حجم الخطط الخمس المعلبة اعتمد على احتمالية

أكيدة لإنشاء التحالف العسكري لتأمين القوات الكافية ولكل اختيار استراتيجي. إذاً، كانت الكرة في ملعب وزارة الخارجية ووزيرها الجنرال كولن باول المعروف كحنرال أكثر من كونه سياسياً. إلا أنه لم يحسن اللعب بتلك الكرة، ولم تتطوّر الحرب السياسية الدبلوماسية لصالح أميركا، فآلت النتائج دون تشكيل ذلك الستحالف، واقتصرت على القدرات العسكرية البريطانية علاوة على القوات الأميركية. في حين ظل موضوع استبعاد القدرة الإسرائيلية محسوماً لعواقبه الوحيمة على المستوى الإقليمي. وظهر رأي لسياسيي وزارة الدفاع وعلى رأسهم الوزير رامسفيلد، بأن العراق قد بلغ حالة من الوهن بحيث لا يحتاج إلى الحسابات القياسية لرئاسة الأركان المشتركة لاحتلاله.

وفق ذلك تحدّدت الاستراتيجية العسكرية الأميركية للحرب على العراق كما يلي:

- إســقاط الــنظام الــسياسي العراقــي بزعامة صدام حسين كهدف سياسي استراتيحي للحرب.
  - إن مدة الحرب يجب أن تكون قصيرة لا تتعدّى 6-8 أسابيع.
- استخدام أقصى قدرة نارية ممكنة لتحطيم القدرة المعنوية والمادية للقوات العراقية.
  - إجراء تداخل مباشر ما بين عمليات القصف الجوي والعمليات البرية.
- إعطاء دور مهم للقوات الخاصة (الدلتا سيليز أس أي أس البريطانية) لتنفيذ الواجبات الخاصة لأغراض عسكرية وسياسية.
- استثمار كبير للقوات المحمولة جواً وقوات المارينز ضمن صفحات القتال مع القطعات المدرعة ومساعدات العمل عبر الموانع الطبيعية والصناعية.
- تفعيل دور الجبهة الداخلية المساندة لتسهيل مهام القوات المهاجمة من خلال
   المتعاونين (الطابور الخامس) وبالتنسيق مع المعارضة العراقية.
  - المحافظة على آبار النفط العراقية سالمة قدر الإمكان.
- الحيلولة دون تمكّين القوات العراقية من استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو استخدام صواريخ أرض أرض بعيدة المدى، إن وحدت.

- تحتّب وقوع حسائر كبيرة في الأرواح لأدبى حدّ ممكن.
- كانت الخيارات الاستراتيجية العسكرية الأميركية عديدة، ووفقاً لمساعدة العوامل السياسية، وتلخصت بما يلي:
- الخيار الاستراتيجي الأول: حشد القوات الرئيسية المخصصة للعمليات البرية في مسسرح العمليات التركي وضمن المنطقة المسيطر عليها في شمالي العراق، والاعتماد على أقصى تعاون من أكراد العراق للمرحلة الأولى من الحرب (احتلال المحافظات العراقية الشمالية)، مع الإسراع في احتلال مرتكزات المناورة بالعمق كاحتلال قاعدة صدام الجوية في منطقة القيارة، والسيطرة على القصر الرئاسي في جبل مكحول شمال بغداد 200 كم، مع السيطرة على جميع المطارات بالمنطقة بسلسلة من الإنزالات التعبوية للقوات المحمولة حواً، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالاندفاع بجهدين رئيسي غرب لهر دجلة، وجهد ثانوي شرق لهر دجلة باتجاه الجنوب لاحتلال العاصمة بغداد بعد السيطرة على سامراء والثرثار، وعزل منطقة جنوب بغداد. يرافق ذلك هجوم القوات الحليفة والمارينز الأميركية المنطلق من الكويت لاحتلال آبار نفط الرميلة حنوبي العراق، مع تثبيت وعزل القوات العراقية المدافعة هناك.
- الخيار الاستراتيجي المنافي: حشد القوات الرئيسية في مسرح العمليات الكويتي، والاندفاع كمرحلة أولى من الاحتلال، أو عزل مدينتي البصرة والناصرية مع احتلال آبار النفط الجنوبية (الرميلة) سالمة، ثم الاندفاع الرئيسي للقوات الأميركية على محور الفرات وبثلاثة أرتال تعبر فمر الفرات لتطويق العاصمة بغيداد من جنوبا الغربي وجنوبا الشرقي، مع سلسلة من عمليات الإنرال التعبوية للقوات المحمولة جواً في المفاصل العملياتية، وتعتبر منطقة المطار السدولي والقيصور الرئيسية الأهداف الجوهرية الواجب تحقيقها، يرافق ذلك عمليات مخادعة، وتثبيت القطعات شمالي العاصمة مع قيام القوات المحمولة جواً وبالتعاون مع الأكراد بالإنرال لاحتلال مدينة كركوك النفطية والموصل.
- الخيار الاستراتيجي الثالث: حشد القوات الرئيسية في مسرح العمليات الأردني، والاندفاع بجهدين لعزل وتطويق العاصمة بغداد، والتعويل على القوات الخاصة

والقوات المحمولة جواً لاحتلال الأهداف الرئيسية وإلقاء القبض على الشخصيات السسياسية الرئيسية بالاستفادة من المتعاونين بالداخل، مع ضرورة السيطرة على المنطق تين النفطيتين المهمتين الرميلة وكركوك باستخدام القوات البريطانية والأكراد، مع إشراك قوات غير نظامية، أي عشائر أردنية وعراقية.

#### خيارات استراتيجية أخرى

هذه الخيارات ناتجة عن دمج أكثر من خيار من الخيارات الثلاثة أعلاه.

### التخطيط والخيارات الاستراتيجية العراقية للحرب

بعسد انستهاء الحرب السابقة عام 1991، أدرك العراق أن الحرب السياسية والاقتصادي، والاقتصادي، والاقتصادي، والسياسي، وفتح ثغرات كبيرة في جدار الحصار السيق وإضعاف السياسي، وفتح ثغرات كبيرة في جدار الحصار الاقتصادي، وفي حال الفشل في تحقيق ذلك، فإن الحرب العسكرية ستكون حتمية وحاسمة. لذا أعد العراق الكثير من الخطط وفق تحليل التهديدات المعادية و درجة خطور تما سواء الإقليمية أو الدولية، مع حساب انفلات الجانب الأمني في الداخل، وضرورة تقليص الفجوة التقنية المتسعة باطراد وخاصة في مجال الدفاع الجوي لصالح العدو. بعد انتهاء الحرب الأميركية على أفغانستان، أدركت السياسة العراقية العليا أن طبيعة المعركة القادمة مع الأميركيين ستكون مشابحة لتلك الحرب، بعدما أفصحت أميركا عسن هدفها الثاني – وهو العراق – وسارعت في قميئة البيئة السياسية الموافقة للحرب عليه، فنشطت الدوائر المعنية في التخطيط لمواجهة الغزو الحتمل بأقصى قدرة دفاعية تتمحور على مركز العراق.

لقد حددت الاستراتيجية العراقية العليا، أي الرئيس صدام حسين أهم الاختلافات الاستراتيجية ما بين حالة أفغانستان بنظام طالبان، وحالة العراق بنظام السبعث فكانت المدن الرئيسية هي نقطة ضعف النظام الأفغاني وعلى العكس هي نقطة قوة للنظام العراقي . . . ناهيك عن رسوخ مؤسسات النظام العراقي كدولة وحزب وقوات مسلحة والتي لا تقارن . كما يمتلكه نظام طالبان هناك في أفغانستان، بالرغم من التشابه في موضوع تواجد المعارضة في شمال كلا البلدين.

إن ظواهـر الولاء السياسي للشعب العراقي لقيادة الرئيس صدام حسين، كانست جوهر الاستراتيجية العراقية العليا، مما يؤسس قدرة على الدفاع تتعدّى القدرة المعروفة للقوات المسلحة العراقية. ولأسباب يصعب تحديدها بدقة، جعلت سياق التخطيط لمواجهة غزو تقوم به أكبر قوة عسكرية في العالم ناهيك عن من يساندها ليس بالمستوى المطلوب، بل إن تلك الأسباب خلقت نوعاً من التشويش والضبابية والارتباك لا يتناسب وعمق تلك الخبرة العسكرية العراقية. وبالرغم من أن المستويات العليا في وزارة الدفاع، ورثاسة أركان الجيش، والمقر العام للحرس الجمهوري تتحمّل مسؤولية ذلك عملياً وأخلاقياً وتاريخياً، فإن الاستراتيجية العليا (السياسية) في نمط تفكيرها وعملها هي أهم تلك الأسباب المبهمة. وبالسرغم مسن امستلاك العسراق لعدد لا يستهان به من المفكرين والاستراتيجيين، إلا أن هؤلاء لم يكونوا بالمواقع التي ينبغي أن يكونوا فيها، ولم يخصُّوا بالاحترام الكافي، ووفقاً لمشاهداتي واحتكاكي بالمسؤولين عن ذلك التخطيط الاستراتيجي، وحدت معظمهم بوضع ونمط وسلوك يثير الشفقة على مسصير العراق والعراقيين، لأن نمط التفكير والسلوك السياسي هو الذي فرض نفسمه علمي معظم مستويات المسؤولية، فأصبح هؤلاء المسؤولون أشكالاً لا عملكون جوهراً ولا دوراً صميميّاً ليؤدّوه. فتنازلوا عن الكثير من المقومات الأدبية والأخلاقية والوظيفية قسراً، أو لضمان استمرارهم بالمواقع التي هم فيها، بالرغم من أن سفينة العراق أوشكت على الغرق.

على كل حال، كان حوهر ذلك التخطيط يعتمد على إدارة سلسلة من المعدارك الدفاعية، وعلى عدد من المحاور المحتمل سلوكها من قبل العدو أو الأعداء (التهديدات المركبة إقليمية ودولية وأمنية) واعتبار غر الفرات وبشكل بحرد الحدود الغربية لعمل قواتنا المدافعة، وهو صحيح في أساسه. إلا أن بحرى غر الفرات ليس مستقيماً، فهلناك مدن مهمة كمدينتي كربلاء والنحف، تقع غرب ذلك النهر، حيث يمكن فيها استنزاف العدو كلما تقدم نحو مركز القطر حيث تجري المعركة الحاسمة في العاصمة بغداد. كان مسرح العمليات الأردي أكثر ترشيحاً لاستخدامه من قبل القوات الغازية لقربه من مركز العراق، ومعظمه مسرح عمليات صحراوي

يتحــنّب العراقيون الدفاع فيه، وهم يفتقرون إلى دفاع جوي ملائم. يمكن تحديد حوهر الاستراتيجية العسكرية وخياراتما للدفاع عن العراق بما يلي:

- قــبول الحــرب إذا كان الهدف السياسي للعدو هو إسقاط النظام السياسي العراقي.
  - الإعداد للدفاع الشامل تشارك فيه كل طاقات الدولة والشعب.
- يؤسّس الجيش العراقي الإطار العام للدفاع على جميع المحاور التقريبية للعدو، وتكون مسسؤولية قوات الحرس الجمهوري الدفاع عن مركز العراق ومن ضمنه العاصمة بغداد. أمّا بقية الطاقات الشعبية، والحزبية، والحكومية في الدفاع فتكون ضمن ذلك الإطار العام.
- اتخاذ أكبر الإجراءات لاستثمار كافة الطاقات للاستعداد الأمثل للحرب وقميئة مستلزمات القستال (مواد تموين القتال عتاد وقود أرزاق إدامة فنية نقل وغيرها) لفترات طويلة، وبأعداد كبيرة تؤمّن إدارة دفاع طويل لا يقلّ عن ستة أشهر.
- الإعداد الفكري والنفسي (المعنوي) للشعب والقوات المسلحة لقبول معركة طويلة الأمد والإصرار على تكبيد العدو أكبر ما يمكن من الخسائر، وكان التقدير الأدبى لتلك الخسائر أن لا تقل عن 3000 إصابة.
- المحافظة على الموارد النفطية العراقية، وعدم تدميرها إلا في الضرورات القصوى.
- معالجة معضلة القيادة والسيطرة بتقسيم العراق إلى أربع مناطق (شمالية، مركزية، الفرات الأوسط، الجنوبية).

### نقاط الضعف في التخطيط الاستراتيجي والقدرة العسكرية العراقية

يمكن إجمال أهم نقاط الضعف في التخطيط الاستراتيجي والقدرة العسكرية العراقية بما يلي:

- عدم إحكام النهايات السائبة في جوهر التخطيط العام للحرب الدفاعية، وإبقاء العديد من النقاط الجدلية التي تثير التكهن والتقدير غير السليم سائبة لشدة الستدخل المباشر للقيادة السياسية في الموضوعات الاستراتيجية العسكرية، ولكثرة انشغال القائد العام، أي الرئيس في موضوع إدارة الأزمة السياسية إلى وقت قريب جداً من اندلاع الحرب.
- عزل القيادة العسكرية العليا الممثلة في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش عن دورها في إدارة الحرب مع المقرات الميدانية (الفيالق والفرق) وذلك نظراً لتعمين قميادات سياسية للمناطق الأربع الرئيسية التي قسم العراق بموجبها لأغراض القيادة والسيطرة.
- فرض آلية العمل السياسي على آلية العمل العسكري في مرحلتي التخطيط وإدارة الحرب مع الإبقاء على هامش كبير في المسؤوليات غير المحددة أدّى إلى تداخل وضياع المسؤولية المباشرة في المواقف الحرجة فيما بعد.
- الخليط غير المتحانس من القوات المتوفرة للدفاع في القواطع الدفاعية المختلفة، وضعف التفاهم والتنسيق فيما بينها، مع ضياع القدرة على تحديد المسؤوليات الميدانية، حيث حرص القائد العام، (أي الرئيس) على الفصل ما بين قيادات هيذه القوات المختلفة من ناحية التخطيط وإدارة المعارك إلى حين نشوب الحرب لأسباب غير مبررة.
- تحكّم المؤسسة الأمنية الرئيسية، وتسويغ أية رغبات من وجهة نظر خاصة بما كــتأثير حــق السنقض (الفيتو) على أي قرار، مما أوجد ثغرات خطيرة في التخطيط والممارسات على الخطط الدفاعية كخطة الدفاع عن المطار الدولي في بغداد وبعض المواقع الاستراتيجية الخاصة.
- تقادم الزمن على جميع الأسلحة الرئيسية، والمعدات الحربية، وانتهاء معظم أعمارها واستهلاكها في الحروب السابقة كالحرب مع إيران التي دامت ثماني سنوات متواصلة.
- تفاقم البيروقراطية العسكرية العراقية إلى درجة التورم، مع تقليص مستمر وحاد في الصلاحيات الأغراض أمنية، وذلك لتحجيم الشخصيات القيادة وإضعاف أثرها المعنوي على المرؤوسين.

- تفشّى الفساد الإداري كالرشوة وخاصة في السنوات الأخيرة قبل الحرب لتدني مستويات المعيشة للضباط والمتطوعين، وظهور أشباه المافيا وأخطرها تلك التي للديها علاقة بالقوى البشرية، وهيئات ودوائر التصنيع العسكري، وبعض الشخصيات المقرّبة من الرئيس.
- تــــدن خطـــير في مستويات التدريب كبرامج وقواعد مادية، وتحديد صرف الأمـــوال والأعـــتدة، وتقنين المشاريع التدريبية كثيراً حتى اعتمد أخيراً على المشاريع التدريبية بدون استخدام القطعات (المقرات فقط).
- التنافس غير الشريف لبعض المستويات القيادية للتقرب من رأس القيادة على
   حساب حقائق الأمور، وتعميق أوهام القوة في فكر الرئيس.

# الجهود الشخصية في تطوير مفاهيم وأساليب القتال

بعدما تأكّد لي في حرب عام 1991 صحة ما طرحته على القيادة العليا من إعادة النظر في مفاهيم القتال، وأخذ حقائق التفوق النوعي والتقني للقوات المسلحة الأميركية بعين الاعتبار، والتخلي عن ظواهر المكابرة الفارغة والبعيدة عن الواقع فعلياً، حاولت أن تكون رسالتي لنيل أعلى شهادة عسكرية معادلة بالدكتوراه حول هسذا الموضوع، بعدما أحريت دراسة تحليلية وواقعية عن فارق القدرات الفكرية والمادية والمعنوية، وأسلوب وطبيعة تلك الحروب، وما ينبغي تطويره وتعديله لأن الصراع السياسي استمر ولا بد أن ينتهي ذلك الصراع إلى حلول عسكرية، ولأن الأزمة السياسية المستحكمة ليس لها غير حل واحد، ألا وهو المواجهة العسكرية ما بين العراق وأميركا نظراً للتقاطع الحاد ما بين استراتيجية الطرفين.

بعدما رفضت رئاسة أركان الجيش ذلك الموضوع بحجة أن الوقت مبكر جداً لبحث نتائج تلك الحرب، وبعد إجباري على تغيير الموضوع لنيل تلك الشهادة... ففي عام 1993 وحال نقلي من منصب قائد الفرقة المدرعة السادسة إلى منصب قائد دفرقة المدينة المنورة حرس جمهوري - وكما ذكرت آنفاً - قدّمت ملخصاً بستلك الدراسة إلى نجل الرئيس العراقي قصي صدام حسين المشرف على الحرس الجمهوري، فأعطاني الضوء الأخضر في التثقيف على نتائج تلك الدراسة (الدروس

المستنبطة مسن تلك الحرب)، وما ينبغي الخروج به لتقليل فارق التفوّق الجوي والتقني للعدو الأميركي، وبالرغم من معارضة قيادة الحرس الجمهوري لطروحاتي، إلا أننى مضيت قدماً في هذا الموضوع.

إن ملخص المفاهيم والأساليب التي دعوت إلى اعتمادها هي:

- نــبذ المفاهيم القديمة في اعتماد نظام الكتلة في إدارة المعارك، واعتماد مفهوم الاستخدام الجزئي للقوة بشكل متتابع، وذلك لتحنّب تدمير قواتنا بعد كشفها بالقوة الجوية المعادية.
- هـــذا المفهوم هو مشابه لعقيدة وأساليب عمل حرب العصابات، ولكن ينفّذ بقوات نظامية.
- ينبغي التعويل في المعارك المستقبلية مع القوات الأميركية ومن سيحالفها على
   القوات الخاصة والمشاة أكثر من التعويل على القطعات المدرعة.
- الحاجــة إلى تخــويل الصلاحيات إلى أقصى الدرجات لأن القيادة والسيطرة ستكونان صعبتين للغاية لضرورات الانفتاح الواسع، ولتحنّب الضربات الجوية والصارو حية.
- نــبذ مفهوم إدارة المعارك على قوات العمق والاحتياطات لاستحالة أو تعذّر حركتها لمسافات كبيرة بينما يملك العدو سيادة جوية على ساحة الحرب.
- إدارة المعارك على مستوى الوحدات الصغيرة (سرايا وأفواج)، وبإشراف عام للمستويات الأعلى من خلال الوصايا، والاستخدام الجزئي والمتدرج للقطعات (حصفيرة، فصيل، وسرية كأكبر حجم قتالي) وكذلك ستكون أكبر وحدة مساندة مدفعية تستخدم في القتال فصيل مدفعية، أما في أسلحة الدفاع الجوي فيعتمد على الكمائن فقط.
- نظراً لحرماننا من الوسائط الاستراتيجية والتقنية ومنها الاستطلاع الجوي بأنواعه لجمع المعلومات، يجب التركيز على الجهد الميداني لأغراض الاستطلاع والاستخبارات.
- يؤسّس كل لواء في قاطع مسؤوليته منطقة لجمع المعلومات ومنطقة للتعويق المبكر، وقبول العزل ومنطقة الدفاع الرئيسية على شكل قواعد أمينة في

- حافــات المــدن والبــساتين والمناطق المستورة، لتنطلق منها دوريات القتال ومناوشة العدو بالنيران واستمرار إزعاجه والتأثير على خطوط إمداده.
- إعطاء أكبر حرية عمل متاحة للآمرين الصغار، وآمري التشكيلات في إدارة معاركهم وتحمّل مسؤولية إخفاقاقم إن حدثت.
- الكرّ والفرّ والاختفاء وسرعة الظهور والنار المصوبة على العدو دون الحاجة للستعديلات الكشيرة، وجمسع المعلومات وتمريرها للخلف والاكتفاء الذاتي بالمتطلبات الإدارية ومواد تموين القتال هي أساسيات هذا المفهوم وأسلوبه.

لقد استثمرت جميع الفرص المتاحة لي لتدريب القوات المسؤول عنها على هذه الأساليب منذ العام 1993، وبكل مستويات وأشكال التدريب. وفي نهاية العام 1994 تمكّسنت من تخطيط وتنفيذ مشروع تدريبي بمستوى فرقة مدرعة زائد القوات الخاصة (فرقة المدينة المنورة ولواءا قوات خاصة)، وفي السنوات الثلاث قسبل الحرب على العراق أوصلت وحدات الفيلق إلى قناعة بالأساليب القتالية السيّ عمّستها عليها وأجادت معظمها في الصنوف المقاتلة من قوات خاصة ومشاة ودروع، والساندة كالمدفعية والدفاع الجوي.

- لقد حاولت تطوير المستويات القيادية الدنيا إلى مستوى تتمكّن فيه من إدارة معارك تعبوية صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة للرجوع إلى المستوى الأعلى في القديادة. وذلك عن طريق صقل شخصياتهم القيادية بالحصول على الثقة الكافية لإدارة تلك المعارك.
- لقد كان ذلك المشروع معاكساً بشكل تام لما فرضته المدرسة العسكرية الأمنية الجديدة منذ الحرب الماضية، ومنها سحب الصلاحيات لتحجيم الشخصيات القيادية لأغراض أمنية، وسلب شخصياقم وترهيبهم. إن هذا الأسلوب الذي اعتمدته في القيادة سبب لي بعض المشاكل مع المقر العام للحرس الجمهوري، وكانت لي مررات قوية في الدفاع عنه، مع سعيي الدؤوب إلى تخفيض الحمايات الخاصة للمناصب القيادية العليا. (لقد منعت أية مرافقة لي في كل تنقلاتي إلى الفرق والوحدات في زمن السلم والحرب) وتقليص الحلقات الواسعة للتقرب من المرؤوسين وإشعارهم بإسناد آمريهم الأعلى، وتحمّل الواسعة للتقرب من المرؤوسين وإشعارهم بإسناد آمريهم الأعلى، وتحمّل

مــسؤولية أخطــائهم، واســتبدال خوفهم منهم إلى الثقة العالية بمم وزيادة احتــرامهم، فــإذا تحقّق ذلك نضمن إدارة المعارك بأفضل أداء وبأطول مدة محنة.

### خطة الدفاع عن بغداد

لقد كثر الحديث الشعبي والإعلامي عن أسباب سقوط بغداد، وعن ماهية الخطة المعدّة للدفاع عن العاصمة، وقد ترافق ذلك مع إشاعات عن خيانات لعدد مسن كبار قادة الجيش والحرس الجمهوري التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في ذلك السقوط المدوي للعاصمة العراقية التي ظنّ العراقيون والأميركيون على حدًّ سواء أن أشرس وأطول معارك الحرب على العراق ستجري فيها، وذلك بالاستناد إلى تصريح الرئيس صدام حسين في خطابه الرسمي، حيث قال إن الأميركيين مغول العسصر سينتحرون على أسوارها. وفي ذلك إشارة إلى حصانة وكفاءة الدفاع العراقسي في بغداد فما حقيقة ذلك الأمر؟ إذن فلنبدأ بخطة الدفاع عن بغداد، وأنا أحد المعنين فيها كقائد فيلق حرس جمهوري.

كانت هناك خطط خاصة على مدى السنين بعد العام 1991 للدفاع عن بغداد، أساسها الخطط الأمنية والتي يشترك في تنفيذها الحرس الجمهوري الخاص، وفرقة أو أكثسر مسن قوات الحرس الجمهوري، وجهاز الأمن الخاص، وبعض الأجهزة الأمنية الأخسرى وكذلك هناك خطط للدفاع عنها تجاه عمليات المحمولين جواً، التي من المحتمل أن تشنّها القوات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية، وكانت أخطر التهديدات المحتملة هي العمليات التآمرية من الداخل، والأعمال المهدّدة للأمن الداخلي من بعض الأوساط الشعبية المحيطة بالعاصمة. كانت تلك الخطط سرية للغاية، وكان هناك غرفة عمليات بغداد) تدير تلك العمليات في حال حدوثها، وعندما كنت قائداً لفرقة المدينة المنورة حرس جمهوري كنت مسؤولاً عن تنفيذ جزء من تلك الخطط، وعما يخص الجانب الشرقي من بغداد.

عندما تعاظمت التطورات السياسية المنذرة بالحرب على العراق، بعد أحداث . 2001/9/11 كانست هناك مناقشات غير محسومة حول أسس الدفاع عن بغداد،

وكانت إحدى فرق فيلقي بالإضافة إلى لواء القوات الخاصة (فرقة النداء حرس جمهوري، ولواء قوات خاصة 3 حرس جمهوري) مشاركين في الأساس في خطة السدفاع عن العاصمة. وبحكم الضرورات الأمنية، لم أكن معنياً بتلك الخطة، ولم أسأل يوماً قائد الفرقة أو آمر لواء القوات الخاصة أي شيء عن ذلك. وهكذا هي طبيعة الأمور في قوات الحرس الجمهوري حيث يمنع علينا الزيارات المتبادلة خارج الواجسبات الرسمية، أو الاتصال بمقرات الجيش والقادة الآخرين، أو الاستفسار عن خطط خارج مسؤولياتنا فتلك من المحرمات.

في 2002/12/18 حيضرت مع قادة فرق النداء، حمورابي، المدينة المنورة وآمري مدفعية ودفاع جوي، وآمر الحرس الجمهوري الخاص، ومدير الأركان العامة، وضابط الركن الشخصي لرئيس الأركان مؤتمراً لا نعرف حدول أعماله في رئاسة أركان الحرس الجمهوري في المقر العام غربي بغداد، وبعد أن اكتمل عددنا حضر رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق أول سيف الراوي يحمل خريطة مؤشر عليها خطة دعيت باسم خطة الدفاع عن بغداد، وبعدما علَّقها ضابط الركن المختص، وقف رئيس الأركان قرب الخريطة المؤشرة ليشرح لنا تلــك الخطة، وهي عبارة عن أربع دوائر ذات ألوان مختلفة تحيط ببغداد، وتشير كــل دائرة إلى خط دفاعي دائري تشترك فيه الفرق الثلاث المدرعة بالتساوي، وبحسب مواقع انفتاحها (النداء من الشرق، المدينة المنورة من الجنوب والجنوب الغربي، حمورابي من الشمال والشمال الغربي)، وكانت فحوى تلك الخطة أنه كلما حقَّق العدو تماسه بقواتنا في أي من تلك الدوائر وبعد قتال معين، يصدر الإيعاز لتلك الفرق بالانسحاب بالقتال التراجعي إلى الدائرة الأخرى نحو العمق، وهذه البساطة لحين قبول القتال النهائي داخل محيط العاصمة. وكان نسصف القطر في تلك الدفاعات الخطية الدائرية ولجميع الاتجاهات يبلغ 60/50 كسم عسدا خط المراصد ودوريات الاستطلاع وهي تخرج أمام تلك الخطوط الدفاعية. وهكذا، وبكل بساطة، وخلال سبع دقائق عرضت علينا خطة الدفاع عـن بغداد. وحين استأذنت بمدف النقاش امتعض رئيس الأركان، وقال: "إن هــذه الخطة مصادق عليها من قبل المقر الأعلى وعليكم الاستعداد لتنفيذها".

وفي تلك اللحظة، اتصل به سكرتير المشرف العميد الركن عبد السلام ياسين، طالباً حضورنا جميعاً مع الخطة إلى الطابق الأرضى لعرضها أمام السيد المشرف قصى صدام حسين. وبعد أن اكتمل عددنا هناك في غرفة الاحتماعات، وبعدما أكمل رئيس الأركان عرضه للمرة الثانية التفت إلينا قصى صدام حسين قائلاً: "ابذلوا أقصى الجهود في هَيئة مستلزمات تنفيذ هذه الخطة". وعندها طلبت منه السماح لي بالاعتراض على هذه الخطة جملة وتفصيلاً، ورغم استغراب المشرف وامتعاض رئيس الأركان، وقفت بجانب الخريطة مركّزاً على أمرين؛ الأول، أن الخطة ساذجة جداً وسطحية وغير عملية على الإطلاق. والأمر الثاني، أن سياق التخطيط لعمليات كبيرة يجب أن يأخذ سياقه الصحيح وفق مراحل عديدة تتلاشى فيها الأخطاء بسلسلة طويلة من النقاشات والدراسات. ورجوت المــشرف أن يمنحنا المحال الكافي لإعداد خطة بديلة وفق السياقات الصحيحة، بحسيث يساهم فيها كل المعنيين دون التمسك بوجهات نظر تطرح مبكراً... وكــنت آمــل أن يــوافقني قصى صدام حسين على هذا القدر، ويترك المحال للمختصين بإعادة بناء هذه الخطة بشكل أكثر واقعية. إلا أنه وقف بجانيى، ووقسف الجميع من حولنا، واستعجل الرأي برأي توفيقي أكثر مما هو واقعى. وبــسبب احترامــــي الــشديد له، ما تمنّيت أن أحرجه لأي سبب كان، لأن الموضوع أكبر من هذه الأمنيات ومن مشاعرنا، وعندها أحسست بأن واضع الخطة هو رئيس الأركان ناسباً أفكارها للرئيس صدام حسين وإلى نجله قصى. إذاً هذا الاعتراض يمس الجانب الأدى لهذا القائد السياسي الشاب الذي له أكثر من دالة على حين أنقذي من حكم بالسحن لمدة طويلة عندما اعترضت على خطــة الدفاع عن الكويت في نهاية العام 1990، ووافق على الكثير من آرائي الستي كان يعتبرها أقراني كرئيس الأركان السابق والحالي منافسة مباشرة وغير مباشرة لهما. وأنا أشهد الله السميع العليم ما قصدت في ذلك إلا المصلحة العامة، وكاستحقاقات لشرف المهنة، وضروراتها الأخلاقية. مع احترامي الكبير لهما لفارق الرتبة والمنصب بالرغم من أننا من دورة واحدة في الكلية العسكرية وفي كلية الأركان، لقد انفضّ هذا الاجتماع سريعاً وكل في حلقه غصة.

في صباح اليوم التالي، وكان يوم خميس، استدعاني رئيس الأركان لمناقشة موضــوع معين، وأنا بالتأكيد خمنت ذلك الموضوع بشكل صحيح لمعرفتي بطباع صاحبي. وكان خلاصة ما قاله: "إن السيد المشرف قد أخبرين بأنه لم يفهم أي شهيء مما طرحته أمس، وهو يشك في قواك الذهنية، أو من أنك تعاني علة ما، أو من مشاكل عائلية، أو غير ذلك". فرفضت هذه الإهانة، بغضّ النظر عن مصدرها، ونزلت غاضباً إلى مكتب سكرتير المشرف، وأصرّيت على مواجهة قصى صدام حــسين، وإن كان هذا اليوم عطلة له. وبعد أكثر من ساعة ونصف حضر الرجل وكسان يسرتدى معطفاً أسود سميكاً لشدّة البرد في ذلك اليوم. وبعد استقباله لي باحترام كعادته، وبالرغم من محاولته الكلام في موضوع قلم ومكرّر حول نمطي في القيادة والذي يختلف عن النمط السائد عندنا في القوات المسلحة العراقية، إلا أنني رجوته بالكلام عن موضوعنا الذي تكلّف هو شخصياً مشكوراً من أجله بترك عائلته في هذا اليوم، ولقائه إياي، بعدما وضعت رتبتي بعد نـزعها من كتفي على المنهضدة التي أمامي، فأثارته هذه الحركة كثيراً. سحب نفساً عميقاً من سيكاره الطويل ثم قال: "مقامك محفوظ ارتدي رتبتك". فارتديتها بصعوبة بسبب حالتي العصبية، فما كنت أحسب يوماً أن رجالاً بهذه المسؤولية الكبيرة وفي هذه المواقف العصيبة تحركهم دوافع شخصية بحتة.

كانت خلاصة ما طرحته على قصي صدام حسين هو خطورة الموضوع الذي حسرى عليه الاختلاف بالرأي. وأن مناقشة مثل هكذا مواضيع كبيرة يجب أن لا تحدّدها العواطف، وأنا هنا مستعد لقبول إعفائي من منصبي وسحب رتبتي، إلا أنني لن أتنازل عن حقي كجندي أرى المخاطر تحيق ببلدي، فأوافق على أي رأي يطرح بسبب المجاملة. كذلك ركّزت على ضرورة بناء هذه الخطة وفق السياقات الأكاديمية الصحيحة لبناء الخطط في المستويات العليا، ثم شرحت له بإسهاب مراحل هذا السياق، كذلك أوضحت له بكل صراحة وإخلاص الحدود الفاصلة ما بين المستوى السياسي والمستويات المهنية العسكرية في هذا السياق بشكل خاص، وإدارة الحرب بسشكل عام. ولكي لا يتحمّل القادة السياسيون أخطاء القادة العسكريين، ينبغي أن يتمسّكوا بتلك الحدود الفاصلة بينهما.

وشرحت له وجهة نظري بأنه من الخطأ الجسيم أن نقبل القتال في بغداد، ونحددها كهدف رئيسي ولهائي ضمن سلسلة أهداف لعدو قادر أن يحيلها إلى ركام محروق، والصحيح أن يكون الدفاع بعيداً عنها وليس فيها، وأنه ليس من الحكمة أن تكون بغداد مقراً للقيادة السياسية والمركزية، بل يجب أن نجعل العراق كلمه أهدافاً متساوية، بحيث لا يكون فيه مكان محدد للقيادة، وأن نعتمد حربا مسائحة لحرب العصابات، كما هو حال تدريبنا في فيلقي طيلة السنوات الأخيرة. فما دام الستفوق الجدوي الساحق لصالح العدو، فليس لنا القدرة على المناورة بالاحتساط أو القستال بكتل الدروع وغيرها، كذلك إن ثقافة ضباطنا وجنودنا المحدودة لا تؤهلهم فهم المواقف القتالية الصعبة تحت رحمة القصف الجوي الرهيب، فأي حركة من هذا القبيل تشعرهم بالأعطار المحدقة فتنهار معنوياقم، إضافة إلى أن في مدهم وبين بيوقم لأسباب عديدة، وسوف يساهمون في إقناع الجنود بترك مواقعهم خوفاً على عوائلهم ومنازلهم من التدمير، وبأنه يجب أن نعتمد مبدأ المدينة المفتوحة للمدن الرئيسية.

لقد أصغى المشرف إلى جيداً، وفهم مقاصدي التي طرحتها، وخاصة في جوهر بناء الخطط بالتحليل الدقيق للتهديدات المعادية، وتحليل المسالك والمحاور التقريبية للعدو، وأسلوب مواجهة كل احتمال حسب نسبة تحقيقه في الميدان، ووعدني بإعادة المؤتمر مساء يوم السبت القادم، وترك الموضوع له بالكامل.

لقد صدق بوعده، واحتمعنا مساء السبت 2002/12/21، وكنت الوحيد بين الحضور الذي يعرف ما سيحري في هذا اللقاء. وبعد عرض دقيق للمشرف، وضّح للحصور ضرورة إعادة النظر بالخطة السابقة، واعتماد السياق الصحيح، وركز على حوهر الدفاع عن بغداد وأن يكون ذلك بمسافات بعيدة عنها، ووفق محاور الاقتراب الرئيسية والثانوية للعدو، وذلك اقتصاداً للحهد والإمكانيات وغير ذلك. كان رئيس الأركان والعزة بالنفس تأخذه يحاول إفراغ ما طرحه المشرف بعبارتين متكررتين كل حين "لكن توجيه السيد الرئيس القائد لا يتّفق مع هذا"، "هذا ما قصدناه في خطتنا" وبعد حوار قصير مع الحضور التفت المشرف نحوي قائلاً: "هل لديك شيء توضّحه؟" فأجبته بأن لقاءنا هذا سيكون مباركاً عندما نعود من الخطأ

إلى الصواب، وأن مسؤوليتنا تجاه الوطن والشعب أكبر مما تأخذنا إليه العزة بالخطأ أو بالسنفس، راجياً من السيد رئيس الأركان أن لا يأخذ هذا الأمر كموضوع شخصي، لأننا نكن له كل احترام وتقدير، وأن العودة عن الخطأ فضيلة. ورجوت أن يتسشكّل فريق تخطيط من المؤهلين حيداً لوضع خطة الدفاع عن مركز العراق، وفق السياقات الصحيحة.

وهكذا انفض هذا الاجتماع على أمل أن يكون هناك حدول عملي من التخطيط المشترك بحيث نشارك فيه نحن القادة المنفذون، بعد أن رجوت من المسشرف مطالبة القيادة السياسية (الرئيس) تزويده بوثيقة تسمى (توجيه الخطط) الميتي يحدد فيها الهدف السياسي بالدفاع عن مركز العراق كونه مخول بصلاحيات وزير دفاع، وسيكون هذا التوجيه بمثابة الخطوة الأولى الضرورية لسياق طويل من أعمال التخطيط والدراسات الخاصة والتفصيلية المطلوبة لانتاج عدد من الخيارات أو مسالك العمل المتاحة، ترفع إلى القيادة العامة لدراستها والقرار على أي خيار أو مسلك يرتأيه القائد العام، ثم ترسل القيادة أعلاه لنا القرار المتخذ بوثيقة تسمى (وثيقة القرار)، للبدء بإعداد تفاصيل الخطة الرئيسية، والخطط التكميلية اللازمة لها.

لكن هذا مع الأسف لم يحصل. إنما ازدادت حساسية فريق أول سيف الدين بحاهي، وكان المأمول منه غير ذلك، نظراً لما يتمتّع به هذا الرجل من ذكاء حاد، وخبرة كبيرة، وقابلية بدنية حيدة، إلا أن نقطة ضعفه – وكلّنا لنا نقاط ضعف – كانــت الأنانية المفرطة، والحساسية الشديدة، وطموحه الذي لا حدود له حيث كان يأمل أن يكون وزيراً للدفاع قبل وقوع الحرب...

في 2002/12/30 دعيا إلى لقاء الرئيس صدام حسين بقصره (بالرضوانية) غيربي بغداد بجوار المطار الدولي، إلا أن اللقاء تم في قاعة كبيرة ملحقة بذلك القصر. لقد خاب ظني عندما شاهدت الكثير من ضباط الحرس الجمهوري والذين ناهز عددهم الثلاثين من كبار الضباط منهم بمناصب إدارية وفنية، كان اعتقادي الأول أن سبب هذا الاجتماع هو مناقشة خطة الدفاع عن بغداد. وبما أن مستوى الحضور بحذا الاتساع فسيكون اللقاء عادياً. وقبيل وصول الرئيس إلى القاعة الستدعي رئيس أركان الحرس الجمهوري مع المشرف وانزويا مع الرئيس في

غرفة جانبية لمدة عشر دقائق تقريباً، بعدها دخل علينا الرئيس مبتسماً ومرحباً بنا... وما إن استوى على مقعده حتى قال: "كيف حالكم يا شباب ... لقد اطلعت على خطتكم فعلى بركة الله..." ثم طلب من الحاضرين أن يتكلموا، فتقاطر على منصة الخطابة عدد منا بدءاً برئيس الأركان، وكانت طبيعة الخطاب حسول السولاء، والإخلاص، والاستعداد للقتال. وكان ذلك وفق توجيه سكرتير السرئيس عبد حمود حين وقف أمامنا حال تكاملنا في القاعة قائلاً: "إخوان، السيد السرئيس متعب ومرهق بالموقف العام، لا تذكروا أية مشاكل، ركّزوا على الجانب المعنوي". وبناءً عليه قرّرت أن لا أتكلم...

بعدما أكمل عدد من الحضور خطاباتهم الحماسية... شكرهم الرئيس على هـنه المشاعر، ثم أسهب في الكلام عن الموقف العام للأزمة مع أميركا، وأكد أن العـراق خال تماماً من أي سلاح محظور، وطلب منّا فتح معسكراتنا وثكناتنا للمفتسين، وكان يأمل في السابع والعشرين من الشهر القادم أن يقدّم المفتشون الدوليون تقريراً إيجابياً يكون حائلاً دون اندلاع الحرب، وقال: "إننا لا نريد هذه الحرب، ولكن إذا فرضت فإننا سنركع أميركا، وندمّر جيوشها على حافة الصحراء وإن إرادة الله في ذلك بأن تخذل القوى الشريرة العظمى أمام قوة الحق، وإن كانت صغيرة - فلو أن أميركا الهارت أمام الاتحاد السوفياتي السابق لقال الناس قدوة عظمى غلبت قوة عظمى ولا غرابة في ذلك. وأنا متأكد من انتصارنا ومن تركيع أميركا إذا جاءت بحيوشها لأنه لم يبق لله جيش يقاتل في سبيله سوى جيش العراق".

بعد انستهاء اللقاء أخذنا صوراً تذكارية بشكل جماعي مع الرئيس، وغادر الجمسيع وهم في ارتياح كبير، فالرئيس راض عن قوات الحرس الجمهوري. ولكن ظلّ يؤرقني موضوع الخطة التي عرضت على الرئيس وباركها. ما هي؟ ومتى نطلع عليها؟ ولماذا لم يؤخذ سياق التخطيط الصحيح؟ ومن هم واضعو تلك الخطة؟... ظلّت أسئلة بلا أحوبة، ولم يتطرّق أحد إلى تلك الخطة...

بعــد أسبوعين التقينا باللواء المهندس حسام محمد أمين مدير الرقابة الوطنية، وشــرح لنا أسلوب التعامل مع المفتشين. ثم جاء المفتشون إلى مقراتنا، ووحداتنا،

ولم يعشروا على شيء مع التأكيد بعدم الانفراد هم. ومما هو حدير بالذكر أن القيادة العامة ووزارة الدفاع نفذتا عدداً من التمارين الداخلية في نادي ضباط القيادة في منطقة الكسرة ببغداد لمجموع القيادات العسكرية التابعة للمقر العام، والسياسية، والحزبية للمنطقة المركزية وخاصة بغداد، وأعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة. وكان يحضرها المشرف على الحرس الجمهوري قصي صدام حسين، وكنت أرافقه لتزويده بالملاحظات المهمة، ثم كنت أقدم له تقرير تقييم عام عن تلك التمارين والمعضلات فيها وأسلوب حلها، وكان يتم عرض صورة الموقف العام، وشرح الخطط الأمنية للمحافظات في ذلك التقرير. وكانت تلك التمارين على الحرام بإشراف عزة الدوري نائب الرئيس، وكان يحضرها معظم أعضاء القيادة السياسية، وبعض الوزراء المعنيين، وكان لكل المناطق الدفاعية تمارين مشابحة وقد حضرت بعضها. فلقد كلفت بزيارة كل فيالق الجيش للاطلاع على خطط دفاعها قبيل الحرب، وقدمت الكثير من الملاحظات في التقارير التي كنت أرفعها لقيصي صدام حسين، وكانت معظم تلك الملاحظات سلبية لحجم المشكلات لقيصية والعملياتية التي تعاني منها تلك الفيالق.

## تسارع الأحداث والاقتراب من الحرب

لقد تصاعدت الأحداث السياسية وخاصة في أروقة الأمم المتحدة حول موضوع الاتحامات الموجهة للعراق وللنظام السياسي العراقي. وترافق ذلك مع تأكيد المقر العام بعدم الاحتفاظ بأية وثيقة تشير إلى الخطط ذات العلاقة بالحرب، أو بانات تعرض القدرة القتالية. وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتدقيق في هذا الموضوع مع استمرار عمليات التفتيش خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، واتضح من احتماع بحلس الأمن الدولي أن الموقف السياسي ليس في صالح أميركا، ولكن كان إصرارها على الحرب يزداد باطراد مع حركة القوات الجوية، والبحرية، والسيرية في المنطقة المحاورة للعراق. إلا أن هذه القوات اقتصرت على القوات الأميركية والبريطانية فقط حيث فشلت أميركا في إنشاء تحالف عسكري يؤمن لها القوات الكافية للغزو.

لقد شنّ الإعلام الأميركي حرباً نفسية على مدار الساعة ضد السياسة العراقية كمدف تفتيت الجبهة الداخلية وإضعافها، وقد قوبلت هذه الحرب بنداءات سلمية عديدة انطلقت من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى المظاهرات الاحتجاجية ضد دعرة الحرب ومن أهم هذه المظاهرات تلك التي حرت في العاصمة البريطانية، والسبتي وصل عدد المشاركين فيها إلى المليون. كذلك خرجت مظاهرات كبيرة في المدن الأميركية الرئيسية ومنها واشنطن، وكانت لرسائل البابا يوحنا الثاني في روما أصداء جيدة. وكنتيجة مترافقة لذلك، بدأت أعداد كبيرة من الشخصيات المتنوعة تصل إلى العراق (مثقفون، فنانون، سياسيون... الخ) من مختلف أنحاء العالم لتشكيل دروع بــشرية للحــيلولة دون اندلاع الحرب. إلا أن الإعلام الأميركي المعروف بوحشيته استمر في قرع طبول الحرب، وإيجاد مسوغاتمًا، مركّزاً على خطورة بقاء السرئيس العراقسي ونظامه، لأنه نظام دكتاتوري وحشى سبّب الويلات لشعبه ولــشعوب المنطقة، وحمَّله مسؤولية الحرب مع إيران، واحتلال الكويت، واعتبره مــسبّباً الجاعــة لشعبه خلال أكثر من عقد من الزمن. إلا أن المثقفين والسياسيين المعارضين للسياسة الأميركية، أدركوا مدى المبالغة في هذا الموضوع، وموضوع امستلاك العراق لأسلحة دمار شامل. وظلُّ هذان السببان - الدكتاتورية المستبدة، وامستلاك أسلحة الدمار الشامل - الذريعتين اللتين وظَّفهما ذلك الإعلام السياسي الأميركي لاقناع الرأي العام بالحرب على العراق.

كانت نتيجة الاستفتاء الذي جرى في العراق بتاريخ 2002/10/15 حول الولاء للسرئيس وإعادة انتخابه لسبع سنوات أخرى مئة بالمئة، ويبدو أن الرئيس صدّق نتيجة الاستفتاء، لأن ذلك يتوافق مع داء خداع الحواس المصاب به، ومع ظاهرة الصنمية التي تطغي علي جميع الممارسات الجزيية والجماهيرية مما دعاه إلى إطلاق سراح جميع السحناء؛ ومن ضمنهم المجرمين العتاد، وكبار السارقين، والمزوّرين، وغير ذلك. وكان ذلك تمديداً لأمن المواطنين كمن يطلق الذئاب في حظائر الأغنام، والمعهود في مثل هذه المناسبات إطلاق سراح السحناء السياسيين وتخفيض بعض الأحكام، أما المجرمون القياد فلم يجازف يوماً أي مسؤول في إعفائهم هذا الشكل من أحكامهم لأن ذلك يتعارض مع الحكم الإلهى، والحق العام للمواطنين.

لقد أراد الرئيس في هذا القرار الخطأ أن يعبّر عن شكره للشعب الذي آزره مسدده الانتخابات، فحمّله مسؤولية إصلاح هؤلاء المجرمين المطلق سراحهم بهذه البساطة بدون أي قيد أو شرط.

إن طبيعة الأمور في عالما الشرقي، والعالم الثالث المتنقل من البداوة إلى الحضارة حيث المستوى العلمي والثقافي المتدني لشعوبنا، والتمسك المقدس بالموروثات من غير تمحيص، والضعف العام في وسائل الاتصال بالمجتمعات المتحضرة، جعلت مجتمعاتنا بيئة صالحة لنشوء الزعامات الدكتاتورية، ونظمها المسياسية المستبدة؛ ولا يقتصر هذا على الزعامات السياسية... بل إن لمعظم الطوائف الدينية والمذهبية زعامات دكتاتورية؟ كذلك تعتبر الزعامات القبلية والعسشائرية زعامات قد تكون عند البعض زعامة دكتاتورية؟ فالدكتاتورية والتسلطية سمة بارزة في مجتمعاتنا الشرقية.

إن المشكلة تكمن في المجتمعات قبل أن تكون في الأشخاص والزعامات. فهل الصنمية السياسية تنتج من فراغ؟ من كان يجبر مثات الآلاف على التعبير الهستيري عسن حبهم لزعاماتهم؟ من كان يجبر عشرات بل مثات من القادة وكبار الضباط ليتنازلوا عن مقومات شخصياتهم، ومناصبهم، للزعامات السياسية بالرغم من وحدود العديد من المبررات؟ من منا كان مجبراً على النفاق في أقصى حدوده. فلا نيز في هذا بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، ومدى ضرر نفاقنا على سلامة بلدنا وشعبنا بالرغم من وجود بعض المبررات؟ كلنا مسؤولون أشخاص وحركات سياسية أو دينية عن أخطائنا، فمعظمنا متعسف بآرائه، ومعظمنا إذا امتلك السلطة كان دكتاتوراً بغيضاً. (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم) [سورة].

هكذا كان العراق هشاً في حقيقته، فالباطن عكس الظاهر، فالظاهر أن العسراق كان قوياً، متماسكاً، قادراً على التحدي والصمود وعلى هذه الظواهر أعدت حداول حسابات القدرة السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وغيرها. والكل في مزاد كبير لعرض القوة ولا أبرّئ نفسي من هذا... وفي بعض الأحيان أشسعر بالضغوط المضادة المتعارضة فالتيار العام يجبرنا على الكلام الكبير في

استعراض القوة كي ندفع عنا تحمة الجبن والتخاذل، بينما حقائق الأمور تجبرنا على المجازفة لعرض الحقائق تلك، ولكن بأشكال مخفّفة، وعليه بذلت ما بوسعي في مجال رفع القدرة المعنوية والمادية لقوات فيلقى.

كانت ثقتي عالية بكل من يحيط بي من ضباط ركن، وقادة، وآمرين، وجنود وحاولنا أن نسبق الزمن في تصوّر الحرب، وطبيعتها، وتشخيص أساليبها فوضعنا مسناهج تدريسية واقعية وجداول عمل واسعة في ضبط الاستحضارات والاستعدادات. وقد حدّدت 2003/2/15 الموعد الأخير لإكمال تلك الإجراءات، وتم انفتاح جميع قوات الفيلق ابتداءً من ذلك التاريخ وعلى مسؤوليتي الشخصية... وتساءل الكثيرون وخاصة المسؤول السياسي والمسؤول الأمني عن مصدر هذا الإحسراء (إن حركة دبابة واحدة خارج ثكنتها تعتبر جريمة في الحرس الجمهوري) فنسسبته لي على ضوء تحليلنا للموقف السياسي والعسكري، والغريب أنه لم تعقد الحسسبته لي على ضوء تحليلنا للموقف السياسي والعسكري، والغريب أنه لم تعقد الحسماعات خطط، ولا احتماعات تدقيق بالمواقف السياسية والعسكرية وتحليلها وكأن الحرب لن تقع قريباً... أين دوائر المعلومات التي تزوّدنا بما نحتاج إليه من معلومات وبيانات عن تطور الموقف في البلد؟ باستثناء تعميمات لبعض معلومات الاستخبارات العامة بيد ضباط الارتباط. ومعظمها سطحية.

بالسرغم مسن أن كسل طروحاتي مع القادة، والآمرين، والجنود في لقاءاتي بالقطعات لا تبتعد عن فحوى الخطاب السياسي والإعلامي للدولة، لكنني حاولت تقسريب صور الواقع بشكل أو بآخر لأصغر المقاتلين. وعليه كانت الأولويات التي حدّدةا في توجيه العمليات في نحاية شباط/فبراير كالآتي:

- إكمال مستلزمات الاستعداد القتالي وتدقيقها جيداً إلى مستوى الجندي، والاهتمام بأعمال التمويه والاختفاء باستمرار، والتأكد من فهم المهام والواجبات وأسلوب تنفيذها لكل المستويات.
- عــدم إشغال المواضع البديلة إلا بعد تعرّض المواضع الرئيسية للقصف الجوي المعادى.
- بـــث دوريــات الاستطلاع، وفتح المراصد والكمائن الخاصة بأسلحة الدفاع الجوي.

- اعتماد الاتصالات السلكية والشخصية (الارتباط الشخصي)، وتحريم استخدام الاتصالات اللاسلكية إلا في المعارك.
  - تدقيق أعمال المساحة للمدفعية، وتدقيق مواضع المدفعية الجوالة.
- التصرف الفسوري ومعالجة المواقف الطارئة إذا ما فاجأنا العدو بأعمال الدوريات العميقة، وإعلام المقرات الأعلى بأية تطورات للموقف.

# الانفتاح العام للقوات العراقية عشية الحرب

كان الانفتاح العام للقوات العراقية مبنيًا أساسًا على خطط الدفاع الرئيسية عن العراق تجاه عدد من التهديدات التي قد تحدث في آن واحد أو بشكل متعاقب (التهديدات المركبة)، سواء ما يتوقّع من تهديدات إيرانية مباشرة أو غير مباشرة (كاستخدام المتعاونين معها من ميليشيات (بدر) المسلحة ومن الميليشيات المسلحة لحزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني البيش مركة)، أو تجاه أعمال الأمن الداخلي في مراكز المحافظات الطرفية، أو تجاه حرب شاملة مع القوات الأميركية والمتحالفة معها.

بالنظر لاحتمالات العزل، والتطويق، وضرب مواقع القيادة والسيطرة المركزية وشلها عمد العراق إلى تقسيم الدفاع العام إلى أربع مناطق رئيسية هي:

- المنطقة الشمالية: وتشمل محافظتي نينوى (الموصل)، والتأميم (كركوك)، وحزء من محافظتي ديالى وصلاح الدين (شمال بيحي). وتتوفّر فيها القوات التالية بقيادة عزت ابراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة...
- أولاً: الفيلق الأول بقيادة الفريق الركن حميد رمضان التكريتي بثلاث فرق
   بالإضافة إلى فرقة حيش القدس لمدينة كركوك (شمال بغداد 340 كم).
- ثانياً: الفيلق الخامس بقيادة الفريق الركن سالم حافظ التكريتي بثلاث فرق
   بالإضافة إلى فرقة حيش القدس لمدينة الموصل (شمال بغداد 400كم).
- المنطقة المركزية (الوسطى): وتشمل محافظات بغداد، الأنبار (الرمادي)، صلاح السدين تكريت، ديالى (بعقوبة)، وجزء من محافظتي واسط وكربلاء. وتتوفّر فيها القوات الآتية بقيادة قصى صدام حسين نجل الرئيس العراقى صدام حسين.

- ولاً: فيلق الله أكبر حرس جمهوري بقيادة الفريق الركن مجيد حسين الدليمي بثلاث فرق هي: فرقة حمورابي حرس جمهوري (مدرعة) بقيادة اللواء الركن نجم عبد الله العجيلي. فرقة عدنان حرس جمهوري (آلية) بقيادة اللواء الركن سفيان ماهر التكريتي. فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري (مشاة) بقيادة العميد السركن محمود خضير الجحيشي. لواء قوات خاصة حرس جمهوري بقيادة العقيد الركن عاصى العبيدي. هذه الفرق مفتوحة للدفاع شمال بغداد.
- أنسياً: فسيلق الفستح المبين حرس جمهوري بقيادة الفريق الركن رعد بحيد الحمداني بثلاث فرق مفتوحة للدفاع جنوب وجنوب غرب بغداد وشرقها (وجزء من ديالي) والكوت (جنوبي شرق بغداد 170 كم) وهي فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري (مدرعة) بقيادة اللواء الركن رياض حسين الناصري. فسرقة السنداء حسرس جمهوري (مدرعة) بقيادة العميد الركن كريم حاسم الناصري. فسرقة بغداد حرس جمهوري (مشاة) بقيادة اللواء الركن صالح ابراهيم السلماني. لواء قوات خاصة بقيادة العميد الركن أحمد كامل التكريتي. فرقة المعهد التدريبي حرس جمهوري بقيادة اللواء الركن ضاري الحديثي.
- ثالثاً: الفيلق الثاني (جيش) بقيادة الفريق الركن فوزي ابراهيم اللهيي بفرقتين مفتوحتين للدفاع عن جزء من الحدود الشرقية مع إيران جنوب حسانقين (180 كرم شمال شرق بغداد) وجزء من حدود التماس مع الميليشيات الكردية المسلحة شمالي خانقين (قضاء كلار).
- رابعاً: جميع مؤسسات وزارة الدفاع وفرق حيش القلس في المحافظات أعلاه.
  - خامساً: لواء الحرس الجمهوري الخاص، ووحدات جهاز الأمن الخاص.
- منطقة الفرات الأوسط: وتشمل محافظات بابل (الحلة 90 كم جنوب بغداد)، كربلاء (140 كم جنوب غرب بغداد)، النحف (180 كم جنوب غرب بغداد)، القادسية (الديوانية 110 كم جنوب بغداد)، المثنى (السماوة 340 كم جنوب غرب بغداد)، ولا تتوفّر فيها غير فرق جيش القدس والتنظيمات المسلحة للحزب بقيدادة عضو القيادة السياسية (مزبان خضر هادي ويعاونه محمود غريب عضو القيادة السياسية).

- المنطقة الجنوبية: وتشمل محافظات البصرة (540 كم حنوب بغداد)، ميسان (العمارة 360 كم حنوب بغداد)، ذي قار (الناصرية 440 كم حنوب غرب بغداد) وتتوفّر فيها القوات التالية بقيادة عضو القيادة السياسية (على حسن الجحيد) ابن عم الرئيس صدام حسين. وهي:
- أولاً: الفيلق الرابع بقيادة الفريق الركن حكمت كاظم الجحيشي بفرقتين
   إحداهما مدرعة بالإضافة إلى فرقة جيش القلس بالعمارة.
- ثانياً: الفيلق الثالث بقيادة الفريق الركن نوري داوود العبيدي بأربع فرق إحداها مدرعة، والأخرى آلية (ميكانيكية)، واثنتان مشاة، بالإضافة إلى فرق جيش القدس في المحافظات أعلاه.
  - ثالثاً: القوة البحرية (قوامها فرقة مشاة).

#### الانفتاح العام لفيلق الفتح المبين حرس جمهوري

#### انفتاح المقرات:

- المقر الرئيس في منطقة (الدرعية قضاء المدائن حنوب بغداد 52 كم) بإشراف رئيس أركان الفيلق اللواء السركن فائق عبد الله العبيدي، ويعاونه عسدد من ضباط الركن وعناصر المخابرة والحماية مع مقرات الصنوف الرئيسية:
  - أولاً: صنف المدفعية بإمرة اللواء الركن أركان ياسين التكريت.
- ثانياً: صنف الهندسة العسكرية بإمرة العميد الركن حاسم محمد المهداوي.
  - ثالثاً: صنف الوقاية الكيماوية بإمرة العميد فيصل سعيد شيت.
  - رابعاً: صنف الحرب الإلكترونية بإمرة العميد حسن الفلاحي.
- المقر الإداري في منطقة سلمان باك الأثرية جنوب بغداد 50 كم، بإشراف مدير الإدارة اللواء نبيل عبد المنعم على، ويعاونه عدد من الضباط الإداريين، وعناصر من الحماية وعدد المقرات الخدمية.

- أولاً: صنف التموين والنقل (الإمدادات) بإمرة العميد الركن إسكندر
   التكريتي.
- ثانياً: صنف الإدامة والتصليح (التصليح والإنقاذ) بإمرة العميد هشام الموصلي.
  - ثالثاً: صنف الطبابة بإمرة العقيد الطبيب سعد عبد الهادي.
- المقرات التعبوية البديلة بإمرة عدد من ضباط الركن. العميد سامي أحمد شهاب، العميد الركن فلاح حسن، العميد الركن طيار سامي الهيتي، العميد السركن عسوف عبد الرحمن، العقيد الركن مزهر وغيرهم، مما لا يسع المحال لذكرهم والمدان لهم بالإخلاص وبالتعاون الكبير الذي لمسته منهم جميعاً وكانت المقرات هذه في الصويرة، النهروان، المسيب، ناحية الرشيد، المدائن.
  - انفتاح الفرق وتشكيلاقا والتشكيلات الساندة:

فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري - المقر في الصويرة مع المدفعية وعناصر الإسناد الأخرى اللواء المدرع العاشر حرس جمهوري - الصويرة/ناحية الرشيد - اللواء المدرع الثاني حرس جمهوري تقاطع الطريق السريع مع تقاطع المسيب - لواء المسئة الآلي الميكانيكي (14 حرس جمهوري) في المسيب كربلاء - سرية الاستطلاع ضمن القاطع.

• فرقة النداء حرس جمهوري – المقر في (بمرز) من أقضية ديالي – اللواء المدرع (42 حرس جمهوري) في بعقوبة – اللواء المدرع (42 حرس جمهوري) في النهــروان – لــواء المشاة الآلي (43 حرس جمهوري) في منطقة شرق ديالي. سرية الاستطلاع ضمن القاطع.

فرقة بغداد حرس جمهوري المقر مدخل مدينة الكوت - اللواء الرابع حرس جمهوري في غرب نهر دجلة - اللواء الخامس حرس جمهوري حنوب مدينة الكوت على محرور الغراف - اللواء السادس حرس جمهوري شرق نمر دجلة. سرية الاستطلاع ضمن القاطع.

فرقة معهد التدريب حرس جمهوري. المقر والوحدات شرق نمر دجلة (منطقة الحفرية – العزيزية 70 كم جنوب شرق بغداد).

- فــرقة نــبوخذ نصر حرس جمهوري. دخلت بإمرة الفيلق في بداية الحرب في محافظـــة (بابل) و كتيبة استطلاع الفيلق بإمرة العقيد الركن روكان العجيلي تدافع عن حسر القائد الاستراتيجي على نمر الفرات في اليوسفية.
  - مدفعية الفيلق في قاطع الصويرة الكوت.
  - لواء القوات الخاصة الثالث حرس جمهوري احتياط في بغداد.

# الفحل التامع

# طبيعة القيادة العسكرية العراقية وأسلوب إدارتها للحرب الدفاعية

كانت أهم صفات القيادة العسكرية العراقية شدّة خضوعها لإثبات الولاء السياسي لرئيس الدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة. وهي معذورة في ذلك، لأنب انعكساس وتطبيق عملي للنهج المعروف للرئيس في التعامل مع القيادات السياسية والعسسكرية وغيرها، وبمرور الوقت انسحب هذا الخضوع إلى طبيعة التفكير، وأسلوب عرض الآراء بتحفظ شديد مع مراقبة دقيقة لملامح وجه الرئيس عسندما يكون الطرح مباشراً، أو من خلال الاستقراء الدقيق لما يميل إليه أو يُحجم عسنه، إذا كسان ذلك الطرح بشكل غير مباشر (دراسات موجزة تحريرية)، ومن خلال التوجيهات الصارمة لإيجاد الحلول الميسورة التحقيق. كل ذلك جعل من آلية صنع القسرار الاستراتيجي آلية محدودة النطاق، وبمساحة نقاشية ضيقة حداً، ولا يتعدى ذلك المسلك الذي أوصت القيادة السياسية به (الاستراتيجية العليا) مسبقاً.

كان وزير الدفاع الفريق أول (جنرال) سلطان هاشم أحمد من قادة الجيش المتمرسين حداً، وهو المعروف بدماثة خلقه، وطيبته، وخبرته الميدانية الممتازة، إلا أنه كان يعرف حدوده جيداً (لا يتجاوز حدوده في الاعتراض المباشر على التوجيهات السياسية في الشؤون الاستراتيجية للمحافظة على مساحة الأمان الشخصية) ولا ينقصه شيء سوى الرؤى الاستراتيجية المعمقة وقلة نشاطاته الأكاديمية. أما رئيس أركان الجيش الفريق أول جنرال ابراهيم عبد الستار التكريق، فله خبرة ميدانية ممتازة جداً، ويمتلك ديناميكية وظيفية عالية، إلا أنه يفتخر عمر كزيته المطلقة، وبعدم احترامه للمستويات الأدنى، ويعتقد أن الكفاءة في المناصب العليا

كان هناك تضارب بالآراء ما بين مجموعة وزارة الدفاع والمقر العام للحرس الجمهوري مما حدا بالطرفين للخوض في مساحلات نقاشية غير بناءة، حيث كان وزير الدفاع يتحنّب الفهم السيئ الذي قد يتبلور ضد شخص المشرف على الحرس الجمهوري الذي يخضع لآراء رئيس أركانه كونه رجلاً سياسياً، وليس رجلاً عسكرياً عالي المستوى. والأخطر من ذلك أن الرئيس (القائد العام) كان في كثير مسن الأحسيان يترك الأمور غير محسوسة لأخذه الموضوعات العسكرية غالباً من منظور سياسي، لأنه غير ملم بالأمور الاستراتيجية العسكرية، أضف إلى ذلك عدم اعتماده على مراكز بحوث ودراسات استراتيجية متخصصة لإشراكها في عملية المستاحة، وعليه غالباً ما كان السبّاق بين الطرفين حول من يدرك أولاً فحوى ما أوصى به القائد العام الرئيس من توجيه استراتيجي على المستوى العسكري، وإن كان ما أوصى به يحتاج إلى كثير من المناقشة والتعديل وفق الحقائق العلمية والعملية والعملية فضمان تحقيق ذلك التوجيه على المستوى العملي.

في السئلاثين من حزيران/يونيو عام 2002 التقى الرئيس صدام حسين بقادة فسيالق وفرق الحرس الجمهوري بحضور نجله الثاني قصي المشرف على الحرس الجمهوري الفريق أول (الجنرال) سيف الراوي، والأمرين العام الفريق كمال مصطفى عبد الله، وسكرتير الرئيس عبد حمود، لقد أراد السرئيس أن يستمع من القادة عن استعداداتهم لاحتمالات حرب قد تقع في

المستقبل القريب مع أميركا. وفقاً لطبيعة هكذا لقاءات، كان من المعتاد طمأنة السرئيس لما هو مُعدّ، وكان دوري وحسب القدّم العسكري بعد المشرف ورئيس الأركسان فطرحت رأياً يدعو إلى السرعة بإجراء تغيير في أنماط التفكير والسلوك القــتالي قد يكون باتجاه (180°) لما هو عليه الآن، أي العمل بعقيدة واستراتيجية عــسكرية تتلاءمان وفارق القوى المتعاظم لصالح العدو. وقد استعرضت للرئيس المرتكزات الأساسية التي ستستخدمها القوات الأميركية في الحرب وهي الاعتماد على التفوق التقيى، واستحدام الخريطة الرقمية لساحة الحرب، وتحقيق السيادة الجـوية، والاستخدام المكثف للقوات الجوية، واستثمار القدرات المعلوماتية الهائلة، والاستخدام المكثف للأسلحة الذكية بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على القوات الخاصية وعملاء المخابرات كما رأينا هذا في الحرب على أفغانستان، ناهيك عن قدراها المعروفة في محال الحرب النفسية، مما يتطلّب إلغاء العمل وفق نظام الكتل الكبيرة (لـواء/فرقة) لأها أهداف ملائمة جداً للتدمير، والعمل وفق الاستخدام المتدرج والجزئي للقوة (فصيل سرية) ضمن قواطع عمل محدّدة لكل تشكيل قتالي لإدارة حـرب عـصابات بالقوات النظامية، وأن وحدات الدروع الثقيلة ستكون عديمة الجدوى، وكوني قائداً لفيلق مدرع ثقيل أؤكد حقيقة ذلك، فضلاً عن أنني اعتمدت منذ سنتين مضتا استراتيجية في التدريب على تكتيكات عملية بالوحدات القتالية السصغيرة، فحقَّقت نتائج طيبة في تقليل الخسائر المتوقعة للضربات الجوية للمقاتلات والهليكوبترات المسلحة، إلا أن فيلقى سيكون ملزماً باتباع الاستراتيجية العامـة لقواتـنا البرية، وعليه طرحت هذا المقترح. وقد تكون المدة القليلة القادمة الفرصــة الأخــيرة المتاحة لإعداد قواتنا بشكل يؤمّن منازلة العدو الأميركي ومن سيحالفه مستقبلاً لأطول مدة ممكنة، مع قبول التنازل المؤقت عن الأرض وبعض الأماكن الحيوية. استمع الرئيس بإمعان لما عرضته لمدة 45 دقيقة، ثم طلب مناقشة هذا المقترح من قبل الحاضرين ومن قبل القيادة العليا للحيش (وزارة الدفاع، رئاسة أركان الجيش) وكانت النتيجة الإبقاء على ما هو عليه من عقيدة واستراتيجية مع إعطائسي حسرية محسدودة في استمرار الستدريب لبعض المستويات، وإلزامي بالاستراتيجية العامة المعتمدة للحيش العراقي.

في الحسادي والعشرين من آب/أغسطس عام 2002 وبوقت مبكر زاريي نجل الــرئيس قصى في مقري في جنوب بغداد بحوالي 50 كم، وكان بوضع نفسي غير مريح على غير عادته، وبعد تبادل التحية طلب الاجتماع بي على انفراد، مشيراً إلى عدم الحاجة للقاء عناصر المقر وفقاً للسياق العام للزيارات، وأحيرين أن لديه بضعة أسئلة ينتظر الإجابة عليها وبالصراحة التامة التي يعهدها بي... فكان السؤال الأول: "هل الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية أمر محتمل؟" فأجبته: "بلا شك إنها أمر واقسع وقريب وبالرغم من أنني بعيد عن دوائر المعلومات اللازمة لمعرفة ذلك، إلا أنسى من حلل منظور استراتيجي أؤكد ذلك، للتقاطع الحاد ما بين أهداف ومرتكزات الاستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة وهي (النفط، الأمن الإسرائيلي، محاربة الإرهاب، فرض الديمقراطية وفق المعايير الأميركية) وهذا متقاطع بالكامل مع أهداف ومرتكزات الاستراتيجية العراقية، ويؤكد هذا الرأي طبيعة الخطاب السياسي الأميركي حالياً، يقابله محافظة الخطاب السياسي العراقي على ثوابسته المعسروفة"، ثم كسان السسؤال الثاني: "ما هو توقّعك كنسبة عامة للذين سيممدون من قوات الحرس الجمهوري في الحرب القادمة حتى نمايتها؟" فأجبته: "إذا حافظنا على استراتيجيتنا هذه؛ وقد أثبتت فشلها في حرب العام 1991 بالرغم من أن قدراتنا آنذاك كانت أضعاف قوتنا اليوم، ستصاب قواتنا بالهلع لشدة التدمير المتوقع بفعل الضربات الجوية والصاروخية المعادية، فأفضل نسبة أتوقّعها هي صمود 50% من النضباط، و25% من الجنود. وإذا ما عدَّلنا عن تلك الاستراتيجية، واعتمدنا استراتيجية مشاهة لحرب العصابات أي عدم استخدام قواتنا ككتل كبيرة، أتوقّع أن نسبة الصامدين في الحرب ستكون معقولة ومؤثرة".

أما السوال الثالث فكان: "ما مدة الحرب المتوقعة حسب تقديرك؟" أجبته: "أعيد القــول إذا كــنا على ما نحن عليه اليوم فالحرب ستكون قصيرة تتراوح ما بين 6-8 أســابيع لــشدة التدمير وفقدان حرية الحركة لقواتنا، أما إذا عدّلنا إلى الاستراتيحية الأخــرى فإن الحرب قد تطول لفترة تتراوح ما بين 6-8 أشهر". فردّ على مباشرة: "وما الفائدة إذا وأنت ترى النتيجة ذاهما أي خسارتنا للحرب؟" أجبته: "الفرق في ذلك أن اســتمرار الحـرب لمــدة طويلة يجعلها من الناحية السياسية والمعنوية متعذرة على

الجانب الأميركي، وبالتأكيد إن تصاعد أرقام خسائرهم بالأرواح يؤثّر على الرأي العام للديهم". وكان هناك عدد من الأسئلة حول تقييم اثنين من القادة الذين يعملون بإمرتي وهما من أقربائه؛ وهما اللواء الركن رياض حسين الناصري قائد فرقة المدينة المنورة، والعميد الركن كريم حاسم الناصري حيث تقرّر استبدالهما بقائد الفرقة المدرعة السادسة العميد الركن خالد الهاشمي لعدم الترامهما وقلة مثابرهما، وفي سيارته الاضبارة التي تحتوي على المسوّدة الرئاسية لإصدار مراسيم النقل الجديدة لتوقيعها من قبل الرئيس ظهر هذا اليوم، فأجبته: "إن تقييمي لهما يتناقض والمعلومات التي وصلتكم، والحق يقال إلهما حريصان جداً على تنفيذ كل التوجيهات والوصايا الصادرة من المقر العام، ومن الفيلق، كما ألهما ملتزمان المرسحين، فقد عملا بإمرتي سابقاً لفترات طويلة. فاقتنع وعدل عن نقلهما، إلا أنه شكا لي في نحاية اللقاء وهو يهم بالمغادرة من بعض مظاهر الفساد الإداري لبعض الأسماء المعروفة وهو غير قادر من الناحية الأخلاقية على مجاهتهم بالتهم هذه. (هناك موضوع مهم يجب أن تعرفه وتتصرف بشأنه بدقة ألا وهو فريق كمال مصطفى (أمين السر العام للحرس الجمهوري) نحن نشك في ولائه).

بعد ذلك تصاعدت الأزمة السياسية مع العراق بادعاء الأميركيين أن العراق يخفي أسلحة دمار شامل. وبقوة الفعل السياسي الأميركي في المحافل الدولية والإقليمية اقتربنا كثيراً من الحرب، فماذا كانت خيارات القيادة العراقية؟

لقد حرت عدة مشاريع تدريبية (بدون قطعات) على مستوى القوات المسلحة، والحرس الجمهوري، والقيادات العسكرية الأخرى، والقيادات الحزبية، ومع الأسف كانت الافتراضات غير واقعية لشدة ولقوة الإحياءات السياسية، ونوقش الكثير من العوامل المؤثرة على الخطط الدفاعية بسطحية مخيفة، وكان للحماسة السبلهاء غير المبررة فعلها السحري بإقرار خيار الدفاع الموضعي ضمن قواطع الدفاع الأربعة الرئيسية، ووفق الحرب النظامية باعتماد مبدأ الصمود تجاه العضربات الجوية والصاروخية، والحيلولة دون إحداث ثغرات مهمة في الدفاعات العسراقية يستثمرها مشاة الجيش المعادي أو دروعه لعدم قدرة العدو على تحقيق

تفوق بالقوات البرية. وكان الافتراض العام أن كل الطاقات العراقية المسلحة ستخوض غمار الحرب بقدرة معقولة، وأن التوازن في القواطع الدفاعية كان متسساوياً تقريباً وفقاً لاحتمالات وخيارات العدو في التعرّض سواء من المنطقة السمالية أو من المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية، والغرب أن خطة الدفاع عن بغداد ظلّت غير محسومة لحين اندلاع الحرب. والأغرب من ذلك، هو ذلك الإصرار على خوض المعركة الحاسمة في بغداد. وقد أعلن مبكراً عن نوايا القيادة العسراقية العليا بانتظار العدو فيها، إلا أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً لدى القيادة العراقية كان قيام العدو بالتعرض من جهة الغرب.

# أين تكمن محنة الاستراتيجية العليا العراقية في حرب العام 2003؟

مكن إجمال محنة الاستراتيجية العليا العراقية في العام 2003 بما يلى:

- إن الاستراتيجية العليا العراقية كانت في وضع نفسي وأخلاقي ومادي غير قادر على على تحسنب الحرب بالرغم من عدم وجود مسوغ قانوني للولايات المتحدة بشنها، فرأت أنه من الأنسب الذهاب للحرب بشجاعة إذا كان ذلك قدرها.
- حسرية محسدودة جداً في العمل السياسي، نتيجة الضغوط السياسية الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيطين الإقليمي والدولي.
- القوة الخادعة للكتلة الأوروبية (فرنسا، ألمانيا) وروسيا في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون نشوب الحرب، والتعويل على الطرق السلمية (دور المفتشين الدوليين) لحل الأزمة، مما دفع القيادة العراقية للاعتقاد بأن الحرب قد لا تقع أو ألها ستتأخر كثيراً.
- رفيض الرأي العام الدولي لنظرية الحرب، وخاصة في الدول الداعية للحرب، فأكبر المسيرات السعبية الرافضة للحرب والتي قاربت مليون إنسان من المحتجين جرت في لندن، وواشنطن، ومدريد وغيرها في مدن العالم الكثيرة، مما زاد من اطمئنان القيادة العراقية، وزاد من ثبات موقفها.
- المــوازنة الــصعبة للقرار السياسي العراقي عندما أفصحت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الهدف الاستراتيجي الخطير من الحرب المتوقعة، ألا وهو إسقاط

- النظام السياسي العراقي الحالي، وعليه كان قبول المخاطرة المهلكة محسوباً من قبل القيادة العراقية والاعتماد على الحظ كما في السابق.
- تـــدن حـــاد في الـــولاء السياسي الحقيقي للقيادة العراقية على المستوى العام للــشعب والقـــوات المسلحة بالرغم من أن نتائج آخر استفتاء حول زعامة الــرئيس صـــدام حسين قد جاءت بنسبة 100%!؟ مما يؤكّد هبوط احتمالية القتال الجدي للقوات المسلحة والحزب.
- إن الانشغال الدائم بتطوّر الموقف السياسي (إدارة الأزمة) من قبل رأس النظام السياسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الحرب، شلّ القيادة في موضوع مراجعة الخطط الاستراتيجية بصورة دقيقة، وكان هناك عدد من التوجيهات في حاجة إلى تعديل أو إقرار على بعض المقترحات غير المحسوسة ومنها خطة الدفاع عن بغداد مما أدّى إلى تنفيذ خطط غير ناضحة أو محسوسة.

### عناصر مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية

#### في حرب العام 2003

إن وضع الاستراتيجية العليا العراقية السيئ في حرب العام 2003، انعكس بالطبع على الاستراتيجية العسكرية العراقية، فجعلها استراتيجية عاجزة عن مواجهة ما ينتظرها في الحرب عملياً. وأيقن الجميع ألها ستكون الحرب الأخيرة، وسميت عسراقياً بالحسرب الحاسمة (أم الحواسم) ويمكن توضيح أهم عناصر ذلك المأزق بما يلى:

- حجوم وأبعاد الأهداف الاستراتيجية التي يتوخّاها العدو، والتي أعلن عنها صراحة، والتي تعني احتلال العراق لإسقاط النظام السياسي بزعامة الرئيس صدام حسين، وقد أشير إلى أنها ستكون حرب شاملة وحاسمة.
- المــوازنة شبه المستحيلة في ميزان القوى بين الطرفين، لانميار قدرات الطيران
   والــدفاع الجــوي العراقي مع تدن خطير في مستويات الكفاءة لدى المقاتلين
   والمنظومات التسليحية والمعدات القتالية العراقية بشكل عام.

- الاختيار الصعب ما بين التنازل المؤقت عن الأرض، ومتطلبات إيقاف أو إبطاء تقددًم العدو في المسالك المحتملة للتقرّب، والذي يمتلك قابلية عالية على حرية العمل وتغيير الاتجاهات مع الافتقار إلى حرية الحركة لقواتنا إلا في حدود ضيقة حداً، أي أن المناورة بالقوات ستكون شبه متعذرة على المستويات الاستراتيحية والعملياتية لتوفّر النسبة العالية لاحتمالية تدميرها بالقوات الجوية المعادية.
- الافتقار إلى أسلحة الردع الاستراتيجية وحتى العملياتية، وذلك بعدما أجبرت القيادة العراقية كاستجابة للكتلة الأوروبية المناهضة للحرب في مجلس الأمن علي الموافقة على تدمير صواريخ أرض أرض محلودة المدى (150 كم) نوع صمود 2.
- الانخفاض الحاد بالمعنويات العامة لدى المقاتلين العراقيين نتيجة للحرب الإعلامية السشرسة للإعلام المعادي، علاوة على نشاط الطابور الخامس، وخاصة الموالين لإيران في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط من العراق دون القدرة على التصريح بذلك لأسباب سياسية.
- إن إعلانا القيادة السياسية المباشر بقبول المعركة الحاسمة في العاصمة بغداد، حعلها تستحمّل، الثقل الأكبر من القصف الاستراتيجي المعادي، وسمح للعدو بالتخطي العملياتي للكثير من الأهداف لصالح حشد القوة الملائمة نحسو بغداد، بالوقت الذي كانت خطة الدفاع عن بغداد يشوها الكثير من الغمسوض من حيث جوهر العمل ومسؤولية القيادة والسيطرة المتداخلة أساساً.
- الحسابات الخاطئة بالمقارنة مع حرب العام 1991 لتقدير حجم القوات الكافية للهجوم على العراق، بالإضافة إلى وضع الفرقة المدرعة الرابعة الأميركية المستأرجح ما بين ساحتي العمليات التركية والكويتية عند نشوب الحرب، فكانت القيادة العسكرية العراقية تتوقع تأخير التعرض المعادي لحين حشد قوات لا تقل عن 400 ألف مقاتل.
- الإبقاء على الكثير من القوات العراقية خارج أهداف الأرتال المعادية التي غزت العراق من الجنوب، وهدر كبير للوقت في الاستفادة من تلك القوات المجمدة

خارج منطقة التأثير نظراً لتمسلك القيادة بتقسيم العراق إلى أربع مناطق دون وضع آلية مناسبة لحساب المناورة بالقوات قبل التعرض المعادي، الأمر الذي نتج عنه فيما بعد تكبّد تلك القوات خسائر حسيمة خلال تنقّلها تحت رحمة القصف الجوي المعادي.

#### اندلاع الحرب وسير العمليات

#### كان هناك العديد من الدلائل على الاندلاع القريب للحرب أهمها:

- التصريحات السياسية لأقطاب السياسة الأميركية والبريطانية ومن ساندهم من أقطاب السياسة الإسبانية والأسترالية، وكانت تلك التصريحات تشير بشكل مباشر إلى توقيت وطبيعة الحرب مع وضوح أهدافها الظاهرية والحقيقية.
- عمليات قيئة مسارح العمليات المحيطة بمسرح العمليات العراقي من النواحي الفنية والتقنية والإدارية، بحيث حرى التركيز على الموانئ والمطارات التركية والكويتية والخليجية وخاصة قاعدتي العديد والسيلية القطريتين.
- عمليات الحشد الاستراتيجي للقوات الجوية والبحرية والبرية وتكاملها وفق نسب تؤهّلها لبدء التعرض العام، وكان الاعتقاد السائد لدينا أن العمليات الجسوية للطائرات والصواريخ الجوالة تسبق العمليات البرية بمدة لا تقل عن أسبوعين يلي ذلك استهداف الأهداف السياسية من خلال المعلومات الدقيقة المحصلة من قبل القوات الخاصة (الدلتا السيلز أس أي أس).
- الـــتأكد من دخول مجموعات من عناصر الاستطلاع الأميركية والبريطانية في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2003 بحثاً عن صواريخ أرض أرض بعـــيدة المدى يتوقّعون وجودها غرب نهر الفرات لضرب إسرائيل، وكان لي رأي في معالجتها، ولا أعرف الإحراءات التي اتخذت بهذا الصدد.
- تحديد مناطق عازلة في شمالي الكويت وفي غراها لعمل القوات الأميركية والبريطانية.
- فــتح عدد كبير من المنافذ، وأعمال ردم الخندق، والجدار العازل الكويتي مع الحدود العراقية.

- الإنـــذار الأميركي البريطاني للعراق والذي ينصّ على ضرورة مغادرة الرئيس العراقـــي ونجليه العراق خلال 48 ساعة، مع تعليقات سياسية تنصّ على أن الحرب قائمة لا محال حتى لو استجاب الرئيس العراقي للإنذار.
  - كثافة وسائل الاستطلاع المعادية في الأجواء العراقية.
- انفتاح مراكز القيادة والسيطرة الأساسية للعدو لإدارة الحرب، فالمركز الرئيسي في إمارة قطر بقاعدة السيلية للقيادة العامة تحت قيادة الجنرال تومي فرانكس، والمركز الجنوبي في الكويت قرب قاعدة على السالم الجوية، ومركز قيادة سيار انفستح قرب الروضتين شمالاً، أما مركز القيادة الجوية فكان في قاعدة العديد القطرية، ومركز القيادة البحري كان في قاعدة أرمادا البحرية في مملكة البحرين تتبعها 154 قطعة بحرية أكملت انفتاحها القتالي، منها 99 قطعة أميركية من ضمنها خمس حاملات طائرات هي ترومان، روزفلت، لنكولن، كونستلاش،كيتي هوك مع حاملتي طائرات بريطانيتين هما أوشن وأرك رويال تحملان طائرات نوع هارير ذات الإقلاع العمودي، بالإضافة إلى حاملة طائسرات إيطالسية، وكانت الطرادات تحمل 2028 صاروخاً جوّالاً من نوع توماكات 600 صاروخ هاربون ضد الدفاعات الجوية، أما مجموع الطائرات المقاتلة مع الطائرات المحمولة على حاملات الطائرات فقد بلغ 994 طائرة من أحدث الطائرات الحربية (بي 1، بي 2، بي 52، أف 117، أف 14، أف 15، أف 16، أف 18، التورنسيدو، الهارير، أي 10) عدد المثات من طائرات الهليكوبتر المسلحة والنقل كالأباتشي، وبلاك هوك، وشينوك، وأكستابل، وسيكورسكي بالإضافة إلى عدد من طائرات التحسس كالبلاك بيرد، وطائرات الأواكس، والان تو سي، عدا طائرات بدون طيار وهي بالعشرات. في ليلة 18-3/3/19 أنذرتنا وسيائل الإنذار لأسلحة الدفاع الجوي باقتراب أكثر من عشرين هدفاً جوياً حربياً من جنوب بغداد، إلا أنما بعد دقائق غادرت الأجواء العراقية.

وفي الساعة 05:45 يوم العشرين من آذار/مارس شنّت طائرتا شبح أميركيتين نـــوع أف 117 غارة حديدة على مزرعة رغد صدام حسين في منطقة الدورة على

غر دحلة ببغداد، حين تصوّرها وكالة الاستخبارات الأميركية بأنها تضم هدف الفرصة الذهبية؛ أي تواجد رئيس الدولة وأركانه الأساسيين في هذا المكان. ثم أعقب هذه الغارة توجيه أول موجة من الصواريخ الأميركية الجوالة ضد عدد من الأهداف في بغداد، فسبدأت الحرب بصورة باهتة ومجموع الصواريخ الجوالة والمقدوفات الموجهة لليوم الأول لم يتحاوز 40 صاروخاً ومقذوفة، وكان هناك إعدان من قبل العدو باحتمال قتل أو إصابة الرئيس العراقي في تلك الضربات السماروخية، في حين كان الرئيس في أحد المنازل المتواضعة بحي التشريع ببغداد قسرب القسصر الجمهوري رقم واحد. وبعد فترة تقارب الساعتين ظهر الرئيس العراقبي علاقية المرئيس العراقبية ولكن بحماسة ضعيفة.

في التوقسيت نفسه، وخارج توقعاتنا، بدأت العمليات البرية من قبل الجيش البريطاني بمحوم مباشر على الشطر العراقي من مدينة أم قصر (أحذ نصفها إجحافاً بعد العام 1991، وأعطى إلى الكويت) التي كان يدافع عنها لواء المشاة 45 العراقي والسبيّ دخلها قبل 72 ساعة فقط من بدء الحرب، حيث كانت الفكرة الأساسية بعدم حدوى القتال في هذه المدينة، إلا أن رأياً طارئاً استدعى الدفاع فيها، وكانت معركة أم قصر أطول معارك الحرب، ودامت حوالي 17 يوماً. هذا الهجوم الجبهوي نفَّذَته، وساندته القوات الآتية: الجهد الرئيسي لمهاجمة منطقة البصرة الفرقة الثانية من منشأة البحرية الأميركية، وقوة واحب بريطانية، واللواء المدرع البريطاني الـسابع، واللـواء المظلى البريطاني 16، وفوج قوات خاصة بريطاني، وفوج مشاة بحري بريطاني مع عملية إنرال بحري للقوات البريطانية على ميناء تلك المدينة، فحرى القتال العنيف فيها. كانت المقاومة العنيدة التي أبداها هذا اللواء العراقي خارج تصوّر كلا الطرفين العراقي والبريطاني... في الوقت الذي اندفعت فيه طلائع القوات المدرعة الأميركية بدخول الصحراء العراقية جنوب غرب البصرة بتــشكيلات ححافــل معــركة من الدبابات، وعجلات القتال المدرعة، وعناصر الاستطلاع، والطائرات المروحية المسلحة، والقوات المحمولة حواً وبأقصى إسناد ناري وتحت غطاء حوى كثيف، في تلك الأثناء كانت القوات الجوية الاستراتيجية الأميركية تقوم بقصف سلسلة من الأهداف الثابتة في عموم العراق، إلا أن 90% من ذلك القصف الاستراتيجي استهدف العاصمة بغداد. وكانت الليلة التالية فيها ليلة ليلاء أسماها العدو ليلة الرعب والصدمة حين أصابت الصواريخ الجوّالة (كروز) وعددها ألف صاروخ وخمسمائة وخمسون مقذوفة موجّهة بالليزر أطلقتها الطائرات الأميركية المختلفة بأوزان من 1-2-3-7 طن معظم المباني الحكومية والعسكرية والرئاسية، وبعض الجسور. إلا أن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومصافي الوقود، ومحطات الإذاعة والتلفزيون لم ينالها هذا القصف العنيف مثلما تناولتها الضربات الجوية عام 1991.

كانت الأهداف الأولى للقوات الأميركية السيطرة على آبار نفط الرميلة الضخمة والتي تقدّر بحوالى 600 بمر. و لم يكن دفاعنا يشمل هذه الأهداف باستثناء آبرا النفط القريبة من المواضع الدفاعية الرئيسية. وكان الرئيس العراقي قد وعد خلال لقاء صحافي أميركي قبيل الحرب بعدم تدميرها، لأنما قوت الشعب العراقي وقيد صدق بوعده – فلم يدمّر منها سوى تسعة آبار فقط نتيجة أخطاء فنية. وفي الوقت الذي حقّقت فيه القوات البريطانية التماس بمواضع الفرقة الآلية 51 في قسضاء الزبير جنوب غرب البصرة، كانت الأرتال المدرعة الأميركية تغذّي السير حذرة من أية مقاومة غير محسوبة، فيما مئات الطائرات من مختلف الأنواع (بي 1، بي 2، بي 52، أف 117، أف 15، أف 16، أف 18 – التورنيدو البريطانية) تقصف على مدار الساعة مئات الأهداف، علاوة على عشرات الصواريخ الجوّالة، إلا أن معنويات العراقيين في معظم الأماكن التي كان ينالها القصف الجوي والصاروخي معنويات العراقيين في معظم الأماكن التي كان ينالها القصف الجوي والصاروخي السدفاع الجدوي ومنظوماتها تتحمّل الضغط الكبير من تلك الهجمات النهارية والليلية. وقد استدعى انتباهي طائرات التفوق الجوي الأميركية نوع أف 15 وهي تشاغل بعض الأهداف الأرضية.

كان صمود اللواء 45 مشاة في أم قصر مدعاة لزعزعة الثقة بالقوات الغازية، وظهر ذلك حلياً في وسائل الإعلام الغربية والأميركية. كما أن تأخّر عمليات الجيش البريطانية في احتلال مدينة الزبير نتيجة للمقاومة الشديدة التي أبدتما قطعات

الفيلق الشالث العراقي كالفرقة المدرعة السادسة والفرقة الآلية 51 ثم تأخّرها في تطويق مدينة البصرة قد أثّرا على سرعة تقدم القوات الأميركية على محور الفرات، حيث كانت القوات الأميركية قد حققت التماس بالقوات المدافعة عن مدينة الناصرية (جنوب غرب بغداد 440 وشمال غرب البصرة 100 كم) خلال الساعات 72 الأولى من بدء الحرب. لقد كانت الفرقة العراقية الحادية عشرة، وفرقة حيش القدس تدافعان عن تلك المدينة التي يشطرها لهر الفرات إلى شطرين. وكانت قيادة خاصـة تدير القـتال هناك متمثلة بأحد أعضاء القيادة السياسية عادل الدوري ويعاونه الفريق الركن رعد عبد الجميد التكريتي. لقد كانت الخطة الأميركية تمدف إلى تطويق هذه المدينة من اتجاهين الجنوبي مفرق سوق الشيوخ، والشمالي وذلك بواسطة قطع طريق الناصرية الشطرة 45 كم شمال الناصرية بعد عبور لهر الفرات على حسر عسكري شمال الناصرية، إلا أن عملية التطويق من الجنوب، صادفت مقاومة شديدة، حيث وقعت أولى الخسائر الأميركية في مفرق سوق الشيوخ من قتلسى وجرحسى وأسرى، وكان لهذه النتيجة السلبية صدمة قوية على الشعب الأميركي والسياسة الأميركية التي قادت الحرب، وخاصة حين عرض التلفزيون العراقي صوراً لتلك الخسائر البشرية. عندها جنّ جنون الإعلام الأميركي، واتّهمت القيادة العراقية بانتهاك اتفاقية جنيف حول الأسرى (لقد ناقضت أميركا نفسها بعد الحسرب حين عرضت حثتي نجلي الرئيس العراقي صدام حسين وقالت إن هذا لا ينتهك اتفاقية جنيف).

إن العبور السريع شمال مدينة الناصرية لنهر الفرات وقطع طريق الناصرية السشطرة قد أحدثا ضحة كبيرة في صفوف المواطنين والمقاتلين المدافعين عن تلك المدينة. كانت الطائرات المقاتلة والمروحيات المسلحة تساهمان في إنقاص مستويات السروح المعنوية على دور الطابور الخامس والقادم قسم منه مع القوات الأميركية. وعلى ما يبدو، ارتأت القيادة الأميركية الميدانية تطوير هجومها وفق مساعدات محلية للاندفاع على محور الغراف (فحر يتفرع من دجلة من الكوت إلى فسر الفرات شمال الناصرية) فاندفع ححفل لواء أميركي من المارينز مسند بالطائرات المقاتلة ومروحيات الأباتشي على هذا المحور المحدود الانفتاح خارج

الطريق العام الضيق محقّقاً نجاحاً مهماً من الشطرة الفجر الرفاعي قلعة سكر الحي (50 كرم حنوب الكوت). لقد فاجأ هذا النجاح الأميركي القيادة العراقية، وأدّى إلى الهريار الفيلق الرابع في قاطع العمارة الذي هاجمته الطائرات المقاتلة فقط. وتكلّف بالعمليات الأرضية عناصر (قوة بدر) الموالية لإيران وهي بالأساس من العراقيين الذين وقعوا بالأسر الإيراني، وانقلبوا على النظام السياسي العراقي.

إن نجاح القوات الأميركية بالإندفاع على محور الغراف صعوداً باتجاه مدينة الكوت (شمال شرقي بغداد 170 كم) عزل القاطع الجنوبي. فكانت مناورة استراتيجية ناجحة، مما حكم على عمليات الدفاع في البصرة والناصرية بالفشل، وإذا ما نظرنا إلى الجهد الأميركي الرئيسي الذي استمر بالإندفاع على محور الفرات، بعد الناصرية سنشعر بخطورته وبسرعة اندفاعه بالإضافة لدخول قسم من قطعاته مدينة السماوة (340 م جنوب غرب بغداد) ثم الاندفاع لرتل آخر من المارينز من السماوة باتجاه الديوانية 140 كم جنوب بغداد بعد عبوره فحر الفرات على حسر عسكري أقاموه شمال المدينة، في ذات الوقت سقطت مدينة الزبير ومطار البصرة الدولي بيد القوات البريطانية مع نجاح قوة بريطانية أخرى بالاندفاع مدن ميناء الفياو إلى منطقة أبو الخصيب لتحقّق التماس بقطعات القوة البحرية المدافعة على ذلك المقترب المؤدي إلى البصرة فتخلخلت دفاعات هذا الفيلق تحت المدافعة المستمرة ليل نمار مما أدّى إلى سقوط البصرة بيد القوات البريطانية...

كانت قيادة الفرات الأوسط في وضع مرتبك بعد نجاح القوات الأميركية في تخطي مدينة السماوة بعد السيطرة على مداخلها ومخارجها، فأعفى الرئيس العراقي قائد هذه المنطقة مزبان حضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة. و لم يكن في السماوة قوات حيش، وإنما فقط حيش القدس، وبعض التنظيمات المسلحة للحزب، وفدائيو صدام، وبالسرغم من عدم وجود مقاومات شديدة إلا أن الرتل المندفع باتجاه الديوانية كان يتقدم بحذر شديد. وإذا ذهبنا إلى الجانب الغربي لوجدنا الجيش الأميركي قد حقّق التماس بالقوات المدافعة عن مدينة النحف، وبسرعة عالية دخل الجنود المحمولون جواً من الفرقة 101 بقيادة الميحر جنرال ديفيد بتراوس إلى داخل

هذه المدينة المقدسة عند الشيعة، إلا أهم منعوا سلمياً من قبل الجماهير التي حالت دون الاستمرار بالتوغل كثيراً. فبالرغم من انتفاضتها على السلطات الحكومية هــناك مؤيدة لدخول القوات الغازية، إلا أن هؤلاء الجنود الأميركيين قد فاجأتمم مظاهـ رات لأهـل النحف ترفض بقاء القوات الغازية قريباً من ضريح الإمام على كرَّم الله وجهه، فاضطروا إلى الخروج سريعاً. وكان الذي يقود معركة الدفاع عن النحف الفريق الركن المتقاعد صلاح عبود قد طلب - وفي هذا الموقف الصعب -إسناداً نارياً من قوات الحرس الجمهوري، فخصّصت له عدداً من مدافع فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري ذات المدى البعيد لتلبية ذلك الطلب، حيث كانت طوائف المدافع ترمى الأهداف الأميركية على الإحداثيات المعطاة من مقر ذلك القائد وتعبر استطاع الأميركيون الاستيلاء على جسر الكفل الاستراتيجي، واحتلوا مدينة الكفــل (يعــتقد فيها قبر النبي ذي الكفل وهو من أنبياء بني إسرائيل خلال الأسر البابليي). وقد نسبت إحدى الصحف الغربية حينها إلى قائد الفرقة المحمولة حواً (101) الأميركية قوله: "وصلنا إلى حدود إسرائيل الشرقية؟" وكان هذا الجسر مهيئاً للتحريب، ونتيجة لأخطاء آمر حرس التخريب والآمر المخول لم ينسف ذلك الجسس. ورافق ذلك في ليلة 3/26 إنسزال اللواء 173 من الفرقة الأميركية 101 المحمولة جواً في المنطقة الكردية شمالي العراق للتعرّض مع الأكراد للفيلقين الأول والخامس، حيث كان مقرراً اندفاع الفرقة المدرعة الأميركية الرابعة وفرقة المشاة الأميركية العاشرة من الأراضي التركية نحو شمالي العراق، إلا أن القيادة السياسية والبرلمان التركبي رفضا ذلك كما أسلفنا. من ناحية أخرى، ومن الاتجاه الغربي للعراق قامت قوة من الفرقة المحمولة جواً 82 الأميركية قوامها خمسة آلاف رجل انطلاقاً من منطقة قريبة من الحدود الأردنية بالإنزال على منطقة سد حديثة الكائــنة شمــال مديــنة الــرمادي 140 كــم واحتلالها، وهي أيضاً مفرق طرق استراتيجي. وقد سبقتها مجاميع من القوات الخاصة بقيادة ضابط عراقي سابق يدعي محمد عبدالله الشهواني توغّلت عميقاً بالهليكوبترات نحو مواقع مفترضة لانطلاق صواريخ أرض - أرض في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير، واندفعت

جموعات منها بواسطة عجلات عسكرية نوع (تويوتا) محورة للعمل في الصحراء لمدة طويلة إلى منطقة جنوب بحيرة الحبانية تدعى قناة المجرة التي تنقل المياه إلى بحيرة الرزازة جنوباً نحو كربلاء. في ذات الوقت فتح عدد من الضباط العراقيين الهاربين إلى الغرب سابقاً وعلى رأسهم سليم شاكر الامام مقراً لإدارة العمليات للمعارضة في مسنطقة الكيلو 160 على الطريق الموصل ما بين الأنبار والحدود الغربية من العراق.

بالتأكيد، كنت أتابع الموقف الحربي العام منذ اللحظة الأولى على حريطتي الخاصة بقياس كبير 1/مليون وكل خطوة كنت أحاول تحليلها جيداً. وحتى اليوم السادس للحرب كان تماسنا مع القوات الأميركية من خلال التراشق بالنيران على حسبهة النحف، ومع القوة الجوية والصاروخية بأسلحة دفاعاتنا الجوية، وفي بداية العاصفة الرملية القياسية التي هبت على العراق يوم 3/25، والتي كانت الأولى في عسنفها وكثافتها مسنذ خمسين عاماً، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، كان أول اشتباكاتنا وقتالاتنا مع الأميركيين في معركة الكفل. وقبل التطرق إلى هذا الموضوع أود أن أعطي صدورة لانفتاح قوات فيلقي قبل نهاية الأسبوع الأول من الحرب وكالآتي:

- فرقة المدينة حرس جمهوري تدافع عن خط الصويرة مفرق الطريق السريع مع طريق المسيب المحاويل المسيب كربلاء.
- فرقة بغداد حرس جمهوري تدافع عن قاطع الكوت، ودفعت باللواء الرابع منها بالإضافة إلى سرية مقاومة دروع من الفيلق إلى قاطع النعمانية الشوملي، حيث توقّعت، ومنذ أشهر قبل الحرب اندفاع العدو من الديوانية إلى النعمانية، وسحبت بطارية مدفعية دفعها قائد الفرقة على ضوء تدخل من رئيس أركان الحسرس الجمهوري من شمال الحي إلى داخل مدينة الكوت، وعزّزت قاطع الفوملي الفرقة ببطاريتين إسناد عام من الفيلق للتأثير على العدو في قاطع الشوملي النعمانية إذا حقّق التماس بها.
  - فرقة النداء حرس جمهوري. لا تبدل. (قاطع جنوب وشرق بغداد وبعقوبة).
    - فرقة معهد التدريب حرس جمهوري. لا تبدل. (قاطع شرق الصويرة).

- فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري التي وصلتني من الفيلق الأول حرس جمهوري في بدايـــة الحرب تدافع في قاطع الحلة (90كم جنوب بغداد) من ناحية الإمام القاســـم مفرق الطريق السريع ديوانية/بغداد وفي الهاشمية والحلة إلى الهندية لستر المقترب الوسطى لمدينة بغداد.
- كتيبة استطلاع الفيلق ناقص سرية الاستطلاع العميق والفوج الثاني من اللواء المدرع 10، لحراسة الجسر الاستراتيجي غرب اليوسفية حرف الصخر، وكان الجسسر مهيئًا للتخريب، وقد سلّمت آمر الكتيبة آمراً تحريرياً بنسف الجسر حال الإحساس باقتراب العدو منه.
- سرية الاستطلاع العميق على خط النفط الاستراتيجي ما بين كربلاء والنحف
  وبإســنادها بطاريــة بعيدة المدى للتأثير على القطعات الأميركية المتقدمة من
  الحيدرية (جنوب كربلاء 40 كم) باتجاه كربلاء.
- فوج مقاتلة الدروع. سرية منه مع قوة حماية حسر حرف الصخر الاستراتيجي،
   وسرية أخرى في قاطع النعمانية، وسرية مع اللواء المدرع الثاني في مفرق الطريق السريع مع طريق المسيب الصويرة.
- لـــواء القـــوات الخاصة ناقص فوج في جنوب بغداد (فوج منه يقوم بأعمال دوريــات القـــتال في قاطع الديوانية عفك، وبإسناد مدفعية بعيدة المدى من الفيلق).

جرى هذا الانفتاح لقواتنا منذ منتصف شهر شباط/فبراير قبل الحرب بإلحاح شديد من قبلي، بعدما اتضح حليًا اتجاه التعرّض المعادي المحتمل أي من اتجاه الجنوب وانطلاقاً من الكويت. وقد نفّذت قواتنا حدولاً طويلاً من الإجراءات الدفاعية منها سبعة آلاف موضع قتال للدروع وللمدفعية وللعجلات الكبيرة، وأكثر من ألفين موضع عجلات مختلفة، و1864 كدس مواد تموين قتال من الأعتدة المختلفة، حيث حرى تفريغ المستودعات الرئيسية خشية تدميرها بالقصف الجوي، وحسرى توزيعها على التشكيلات القتالية، وأكثر من أربعين ألف موضع قتال مزدوج للأشخاص مع كافة إجراءات التمويه الميداني، وغيرها من الأعمال الميدانية من إعداد مقرات، ومواقع سيطرة، وإخلاء، وتصليح، وغير ذلك.

#### معركة الكفل

في السساعة 12:00 يسوم السادس والعشرين من آذار/مارس، حيث صادف هبوب أعنف عاصفة ترابية يشهدها العراق منذ خمسين عاماً مضت كما ذكرنا، أرسل المشرف على الحرس الجمهوري قصى صدام حسين في طلبي للقائه في بغداد لأمر هام، وحسب السياق، وعن طريق استعلامات الحرس الجمهوري، كان ينتظ رني المرافق الأقدم له المقدم على حسين رشيد بملابس وعجلة مدنية، حيث ذهبنا إلى دار مدنية في طرف حي المنصور ببداية شارع 14 رمضان، وبعد تبادل التحية واستفساره عن الموقف، وقفنا بجانب خريطة معلقة على الحائط، وكان كل شيء يهتر في هذه القاعة لشدّة القصف الجوي والصاروحي على أهداف قريبة من مكاننا بتلك الساعة، وطلب من حسب رأى الرئيس صدام حسين معالجة الموقف في قسضاء الكفل بعد نجاح العدو في عبور جسر الكفل الاستراتيجي دون التمكّن من تفجيره، كما طلب منى عدم الدخول بمعركة حاسمة وذلك للاحتفاظ بقدرات الحرس الجمهوري لمعركة بغداد، فطمأنته بأن المهمة ستنجز إن شاء الله بأفضل أداء وأقــل الخــسائر، لأن طــيران العدو ومروحياته قد حيّدهما هذه العاصفة. وهنا صارحته بعدد من إجراءاتي من دفع عدد من الوحدات والدوريات القتالية، ومــشاغلة العــدو بالمدفعية، وتحريك عدد من الوحدات خارج قيود المقر الأعلى للــضرورات الميدانــية، فبارك تلك الإجراءات، وأشاد بقيادتي وبقواتي، ونظر إلى الفريق أول سيف الراوي الواقف بجانبي قائلاً: "إن ثقتي بفريق رعد الحمداني كبيرة رغم من يريد أن يزعزعها"، فعرفت مقصده (علمت فيما بعد أن المومأ إليه اشتكي، مين حول عدد من إجراءاتي في إدارة معركة الفيلق خارج تحديدات المقر الأعلى ومنها عبور نهر الفرات، ومهاجمة القوات الأميركية في بعض الأماكن، علاوة على إشرافي الشخصي خلال تنفيذ المهام أعلاه) وهنا طلبت منه كسبق للنظر، وكي لا يتكرّر موضوع حسر الكفل مع حسر جرف الصخر لأهميته، ضرورة نسفه مبكراً، ووعدني بأن يأخذ موافقة الرئيس على الموضوع. ومع الأسف لم أحصل على الموافقة بالرغم من عدم وجود قطعات عراقية آنذاك في جرف الصخر وهي منطقة صحراوية فيها العديد من منشآت التصنيع العسكري. ومن مكتبه اتصلت برئيس

أركان فيلقي اللواء الركن فايق عبد الله، وطلبت إنذار قوة واحب من لواء القوات الخاصة، وأن تتحشد هذه القوة في قضاء المحاويل (شمال الكفل 28 كم)، وطلبت أن يكون آمر اللواء وآمر الفوج المظلي المقدم الركن جيحان بانتظاري في نفس المكان قبل الساعة 16:00 من ذلك اليوم، وكذلك طلبت آمر مدفعية الفيلق واستغلالاً لظروف العاصفة الترابية الشديدة لدفع عدد من بطاريات المدفعية من فرقة المدينة المنورة ومدفعية الفيلق لإسناد العملية.

لقـــد التقــيت بالمعنيين بالتوقيت والمكان المتفق عليه، وكنّا نستخدم المصباح السيدوي لسرؤية ساعاتنا اليدوية لشدة الظلام الناتج عن هذه العاصفة التي أحالت النهار إلى ليل برتقالي داكن، وبعد جهد جهيد عثرت على المكان السري لقيادة المنطقة في مدرسة للبنات تجنّباً للغارات الجوية التي لا تخطئ هدفاً. وكان على رأس هـــذه القـــيادة عــضو القيادة السياسية محمود غريب مع محافظ بابل، وعدد من المسسؤولين الحزبيين، والمستشار العسكري اللواء الركن المتقاعد حواد كاظم. وهالتني حالة هؤلاء الناس الذين لا يعرفون الموقف، ولو بشكل معقول بالرغم من أن عــضو القــيادة تطــوع للذهاب معي، وهذا ما رفضته. فأنا بحاجة ماسة إلى المعلومات الدقيقة عن الموقف لبناء خطة الهجوم، وبعد معاناة كبيرة عثرنا على قائد فرقة جيش القدس التي حسرت معركة الكفل والذي أثار أعصابي والوقت ينفد بــسرعة عالية لشدّة برودة أعصابه، وقلّة اكتراثه بالموقف السيع، وجهله بالموقف الخاص به. ولكنني تركته، وأنا ألعن من كان صاحب القرار بوضع سياسيين بمناصب قيادة عسكرية بعد أن ضيّع علينا ثلاث ساعات من الوقت الثمين. وعند توقَّفنا بإحدى الثكنات العسكرية شمال الكفل، التقيت بأحد الأصدقاء اللواء الركن المتقاعد مؤيد المهدي الذي عمل كمستشار مع الحزبيين وهو من سكان المنطقة، فــشرح لي، ولمن معى تفاصيل حيدة عن الموقف وطبيعة الأرض، وقدّم لنا نصيحة حيدة، فيشكرته واعتبرته هية لنا من السماء، في وقت حرج جداً، أجرينا الاستطلاعات الضرورية بصعوبة بالغة لانعدام درجات الرؤية، وكاد آمر اللواء وآمـــر الفـــوج المرافقان لي لواحب الاستطلاع أن يصطدما بإحدى دروع العدو الواقفة عند مدخل المدينة المحتلة.

إن الوقت المهدور في ظروف انعدام الرؤية أخرنا والقطعات كثيراً مما اضطري إلى تأجيل تنفيذ هذه الغارة من الساعة 24:00 إلى الساعة 05:00 (فحر اليوم الستالي) وكانيت العاصفة الرملية تزداد عنفاً. ورغم كل التحديدات التي فرضتها مي مشاغلة الأهداف من مسافات لا تقل عن 300 متر، إلا أن سوء الرؤية جعل المسافات تصل إلى بضعة أمتار أحياناً. وبإسناد ناري كثيف (على منطقة خلف الجيسر لتفادي الوقيوع بتأثير النار الصديقة لسوء الرؤية) شنّت الغارة العنيفة بأسلحة القوات الخاصة الخفيفة والمتوسطة بنحاح كبير، وبدأت انفحارات الدروع المسابة واضحة جداً. ثم انسحبت القوة المهاجمة حاملة تسعة جرحى وتركت في أرض المعدي بالنيران المختلفة.

#### استمرار المعارك

كان توجيهي لقادة الفرق أن لا يقتصدوا بصرف عتاد المدفعية في أية فرصة تسنح لهم لتكبيد العدو أقصى ما يمكن من الخسائر عن بُعد، وإن لم يكن إيقاع للك الخسسائر مضموناً، فإزعاج العدو الأميركي يعادل بنتائجه ما تم تدميره في معاركنا مصع الإيرانيين في السابق. وكان السبب الآخر لهذا التوجّه أن تفويت الفرصة في إيقاع الخسائر أو في إبطاء تقدّم العدو كان يتيح الوقت والإمكانية للقوات الجوية لتدمير ما كدّسناه من أعتدة لضعف دفاعاتنا الجوية. فأبلت وحدات الملفعية وحسب السياق الذي درّبتهم عليه بلاءً حسناً بقلب القواعد القياسية باستخدام المدفعية بالاعتماد على أساليب الطوارئ كأساس في استخدامنا لهذا السلاح المهم، فمعظم البطاريات في وضع الاختفاء العام، لقد جعل التعويل على المواضع الجوالة والوقتية في تلبية النيران مدفعية الإسناد العام تنفّذ هذه الواجبات بدلاً من مدفعية الإسناد المباشر للاستفادة من مداها البعيد (من 27-43 كم). كما كسنا نرسل دوريات استطلاع بالملابس المدنية لتحديد الأهداف المعادية، وكان بعض من هذه الدوريات يستخدم أجهزة ملاحة صغيرة محمولة نوع (حي بي أس) في بعض من هذه الدوريات الميدائيات لتلك الأهداف، فتنفّذها أقرب المدافع من فيسبعث للمقرات الميدانية بالإحداثيات لتلك الأهداف، فتنفّذها أقرب المدافع من فيسبعث للمقرات الميدانية بالإحداثيات لتلك الأهداف، فتنفّذها أقرب المدافع من فيسبعث للمقرات الميدانية بالإحداثيات لتلك الأهداف، فتنفّذها أقرب المدافع من

مواقع وقتية وحوّالة والمعدّة مسبقاً، والقياس الثابت بالرمي هو عشر إطلاقات دون الحاجسة للتسصحيح ثم ترك موضع الرمي على الفور، والدخول في أقرب موضع اختفاء لتحتّب صيدها بالطائرات نتيجة قدرة العدو على الاستمكان والردّ السريع.

كان لاستخدام أسلحة الدفاع الجوي المحدودة لنا بأسلوب الكمائن المختلطة في أقصى الأمام (الكمين المختلط عبارة عن عجلة مدرعة تحمل سلاحاً مضاداً عيار 23 ملم مزدوج السبطانة، تسحب خلفها مدفعاً عيار 57 ملم) وتحمل على ظهرها مفرزة صواريخ ضد الجو نوع خفيف (سترلا أو أوكلا)، لقد أثرت هذه الكمائن كيراً على مروحيات العدو المسلحة (الأباتشي) وغير المسلحة (البلاك هوك، شينوك) وحيدت الكثير منها في تلك الأوقات في الأماكن المستورة (البساتين)، فكانت صدمة للعدو، ثم شعرت أن العدو قد غير من أسلوب استخدامها لاحقاً. وكانت السففة السشرقية لنهر الفرات ومنطقة كربلاء ساحة عمل حيدة لهذه الكمائن، فقد كان لها تأثير واضح حيث خولت آمري الكمائن صلاحيات كاملة عسل منظومة الدفاع الجوي القياسية، وكان أفضل تأثير لهذا الأسلوب القتالي هو إحسبار تشكيل كبير من طائرات العدو بلغ العشرات من طائرات الأباتشي على اتغيير اتجاهه، وترك ساحة المعركة قرب مدينة كربلاء ليلة 1-2 نيسان/أبريل على منا أذكر. وأكّد لي آمر مجموعة الكمائن أعلاه فيما بعد إيقاع خسائر مؤكدة منائل القتالي.

لقد عورات كثيراً على استخدام القوات الخاصة وكتائب وسرايا الاستطلاع في جمع المعلومات ومهاجمة أرتال العدو المتقدمة على جبهة عرضها يسزيد عن 100 كم ما بين فحري دجلة والفرات، وكان رجال القوات الخاصة على حسند حسسن الظن، وشهدت منهم مشاهد لم أرها في الحروب الخمسة التي شاركت بما قبل هذه الحرب، وكذلك تحمل رجال المدفعية ثقلاً كبيراً. وكان لاستخدام أسلحة مقاومة الدروع المسيرة بأساليب حديدة دور مهم أيضاً في القستال (يسرحع الفضل في هذا، لدور الفريق الأول سيف الراوي لتطوير هذا السلاح وأساليب قتاله).

إن اندفاع العدو على شكل عدة أرتال مسندة بالقوة الجوية والمروحيات المسلحة، أربك الكثير من قواتنا، حين شعر قسم منها بأنه قد عزل ورغم كل التنقيف على مستوى المقر العام والقادة، إلا أن معظم مقاتلينا والذين لا حظ لهم من التعليم الجيد، كانوا أوهن أولئك الجنود في تحمّل أوضاع كهذه.

بعدما فشلت فرقة حيش القدس بقيادة اللواء الركن عزيز الحيالي في الديوانية مسن إيقاف العدو ومنعه من دخول الديوانية مفرق الطريق السريع رغم بسالتها وتأخير العدو عدة أيام، أصبح للعدو حرية العمل شرقاً للوصول إلى فمر دجلة من اتحاه (السشوملي، النعمانية)، ولتطويق مدينة الكوت من شمالها. وهذا ما كنت أحسبه كثيراً قبل أكثر من أربعة أشهر من الحرب، حين أجريت مشروعاً تدريبياً مسع جميع القوات المدافعة عن مدينة الكوت، وبحضور عضو القيادة المسؤول عن هذه المحافظة غازي العبيدي ومحافظها الفريق الركن المتقاعد أحمد حسن عبيد وقد أقنعتهم بتغيير الاتجاه من الشرق إلى الغرب. وعندما كانت طلائع العدو المدرعة في ذلك المفرق (الديوانية – عفك، الطريق السريع) شنّت قوة واجب من لواء القوات ذلك المفرق (الديوانية – عفك، الطريق السريع) مناسم سلسلة من الغارات، ونصب الكمائن، وزرع الألغام وبإسناد مدفعي من مدافع مفردة وحسب السياق، ومسن مسوارد الفيلق وبقيادة آمر مدفعية الفيلق اللواء الركن أركان ياسين، تكبّد العدو فيها بعض الخسائر في الأرواح والآليات المدرعة حيث أشرفت شخصياً على العدو فيها بعض الحسائر في الأرواح والآليات المدرعة حيث أشرفت شخصياً على هذه العملية من مرصد قرية الصالحية المشرفة على مفرق الطريق السريع.

كانت فرقة بغداد حرس جمهوري بقيادة اللواء الركن صالح ابراهيم مهيأة جيداً للدفاع عن مدينة الكوت، وعندما احتل العدو مدينة الحي جنوب الكوت (50 كم) وناحية الشوملي على اتجاه النعمانية – الكوت صدر أمر مباشر من قبل المقدر الأعلى ليلة 3/29 بسحب تلك الفرقة في هذا الوقت الحرج، وتبديلها بفرقة المساة 34 بقيادة اللواء الركن عبد الكريم حميدي – الذي اغتيل فيما بعد من قبل زمر القتل المجهولة التي صفّت المثات من كبار ضباط الجيش العراقي – وهي فرقة تابعة للفيلة الثاني كانت تدافع في قاطع خانقين شمال شرق بغداد (180 كم).

فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري بقيادة العميد الركن محمود الجحيشي، بعدما أنجزنا واحب الغارات على مفرق طريق عفك، وأجبرنا العدو على الانسحاب إلى منطقة حقول الدواجن، أسرعت بالعودة إلى المقر لأعرف تفاصيل هذا الأمر. وكان الأمر يشير إلى سحب فرقة بغداد حرس جمهوري للدفاع في منطقة أبو غريب غربي بغداد، وهذا الأمر لو كان قبيل الحرب لكان صحيحاً لا غبار عليه، ولكن انسسحاب فرقة تحت تفوق جوي معادي ساحق لمسافة أكثر من 200 كم، وتحت رحمة القصف الجوي المعادي قرار وتحريك فرقة حيش أخرى لمسافة 300 كم وتحت رحمة القصف الجوي المعادي قرار خطاً ما 100%. علوة على ذلك، كانت قوات المارينز (رتل دحلة) قد حققت الستماس بأطراف مدينة الكوت، وكنت قد صمّمت لهذه الفرقة خطاً دفاعياً في حالة انسحاكها على نمر دجلة في منطقة الزبيدية 100 كم جنوب بغداد بأسلوب دباخي.

ليلة الثامن والعشرين من آذار/مارس اندفع العدو لمواجهة مواضع فرقة نبوخذ نسصر حرس جمهوري في قاطع الحلة وعلى محورين؛ المحور الأول النحف – الحلة (بعدما أكمل العدو احتلال النحف واستعادة الكفل)، والمحور الثاني النحف الحيدرية قضاء الهندية أي من الجنوب ومن الغرب، فدارت معارك شديدة تم فيها الحيدات العدو على بعد 7 كم حنوب الحلة، ودفع العدو خارج مدينة الهندية التي كان يدافع عنها لواء المشاة 22 حرس جمهوري. وقد عزّزت هذا اللواء بفوج من القدوات الخاصة (الفوج 3) بإمرة المقدم الركن ثائر، وحرى تعزيز الفيلق بفوج قوات خاصة من لواء القوات الخاصة 26 العائد لفيلق الله أكبر حرس جمهوري مع قوات خاصة من لواء القوات الخاصة 26 العائد لفيلق الله أكبر حرس جمهوري مع أمر اللواء وبعض العناصر من مقره. وقد تم إعداد سلسلة من الهجمات على شكل غلارات بمستويات صغيرة، لضرب العدو على طريق النحف الحلة، بالوقت الذي كانست فيه مدفعية فرقة المدينة تدك ليلاً نحاراً الطريق الاستراتيجي الموصل ما بين محافظة النحف ومحافظة كربلاء غربي فحر الفرات.

كانت سرية الاستطلاع العميق بقيادة النقيب معد الجحيشي تديم التماس بالعدو الأميركي (الفيلق الخامس) جنوب غرب كربلاء، والتي أفادتني بمعلومات قسبل أيام استنحت منها بأن القوات الأميركية كانت قد توقّفت غرب النحف لإعادة التنظيم.

كانت ليلة 1-2 نيسان/أبريل محرجة جداً، وبالرغم من المعنويات العالية لقدواتي وقتالها ببسالة، إلا أن القوة الجوية المعاذية، كانت قد أله كت هذه القوات بسلسلة طويلة من القصف الجوي الذي استهدف المقرات، والقطعات، ومناطق الإدامة وطرقها، فنجع العدو بالتقدّم على محور دجلة إلى منطقة مفرق (النعمانية) قاطعاً طريق إدامة (الفرقة 34) التي استبدلت فرقة بغداد حرس جمهوري في قاطع الكوت الذي أصبح محاصراً من الجنوب والجنوب الغربي ومن شمالها قاطعاً الطريق السذي يوصلها ببغداد، والذي تدافع عنه قوات المعهد بالإضافة إلى قوات مقر الفسيلق، واللسواء السادس من فرقة بغداد، واللواء 43 من فرقة النداء في مقر 7 نيسان/أبريل (جنوب حسر ديالي الجديد 20 كم).

نجحت القوات الأميركية في قاطع الفرات بالإحاطة من الشمال الغربي لمدينة كربلاء ما بين هذه المدينة وجنوب بحيرة الرزازة مع ضغط شديد على المحور الوسسطى السنحف - الحلسة والديوانية - ناحية قاسم على الطريق السريع. عند اطُّلاعـــي علـــي الموقــف في الجانب الشرقي محور دجلة، أمرت قائد فرقة المعهد بتقليص دفاعاته إلى العزيزية 70 كم جنوب بغداد الحفرية، وسحب فوج الكلية العــسكرية من الدبوني إلى الحفرية (45 كم) (فحسائر هذا الفوج المحتملة يصعب تعويضها) وذلك بمدف تعزيز وتقوية الدفاعات في مناطق تكثر فيها البساتين على حانبي الطريق العام الكوت - بغداد. وعند لقائي بقائد فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري بقيادة اللواء الركن رياض حسين مساءً في مقره الجوال في اللطيفية وجدتــه قلقاً على وضع قطاعاته في كربلاء وتدارسنا الموقف، وكان في رأيي أن كربلاء ثمــثل عنق الزجاجة، ويفترض الدفاع فيها بقوة لا تقلُّ عن فرقة، لكن تحديدات المقر الأعلى كانت بعدم دفع أية قطعات غرب نمر الفرات، وكربلاء تبعد عـن حافـة النهـر الغربية (37 كم). لقد دفعت ححفل اللواء 14 الآلي حرس جمهوري مع بعض الوحدات المساندة له على مسؤوليتي الشخصية. وقبل ليلتين عــند لقائـــي برئيس أركان الحرس الجمهوري، الذي زار قاطع فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري كان يؤكِّد على لسحب تلك القطعات غرب نمر الفرات، بالوقت الـــذي لم أصارحه بحجم القوات في كربلاء، فلم أذكر له سنوى فوج واحد، لأنني كـنت أخـشى كيده، بحيث يقنع قصي صدام حسين بسحب تلك القطعات من كربلاء، فينفتح المحال واسعاً للعدو للاندفاع إلى المسيب أو إلى اليوسفية عبر حسر القائد في حرف الصخر الاستراتيجي الذي يربط منطقة حرف الصخر باليوسفية ثم الدورة بغداد، علاوة على الطريق الموازي للضفة الشرقية للفرات الذي يوصل إلى ناحية القصر – الرضوانية – المطار الدولي، القصور الرئاسية.

فحر اليوم الثاني لشهر نيسان/أبريل نجح العدو في تطوير هجومه على محور الفرات، وبدأ في تطويق مدينة كربلاء من الشمال، حيث احتل مفرق الحر - أمام عرون. أما على محور دجلة، فتمكّن من تحقيق التماس بموضع العزيزية (70 كم حـنوب بغـداد) مـع استمرار الضغط على محور الطريق السريع في ناحية الإمام القاسم (90 كم جنوب بغداد). في بنفس الوقت، علمت بوصول فرقة المشاة 16 بقيادة اللواء الركن مؤيد الضامن لتصبح بإمرة فيلقى وهي قادمة تواً من الموصل، وقد أطلعت رئيس أركان الحرس الجمهوري حين التقيته على هذا المحور على الموقف، وكان رأيي أن محور الفرات لا زال هو الأخطر، وعندها اتفقنا على بعض الإحراءات، ثم غادرنا عائداً إلى بغداد. وخلال تدارسي الموقف مع قائد فرقة المعهد، طلبت منه أقصى صمود، حيث دفعت لواء المشاة الآلي 43 حرس جمهوري من فرقة النداء لمسك موضع دفاعي على مفرق بسماية جنوب بغداد 30 كم، وقد طلببت موافقة المقر الأعلى بدفاع كامل تلك الفرقة المدرعة على نهر ديالي جنوبي بغداد، إلا أن طلبي لم ينل الموافقة. وكانت طائرات العدو قد دمّرت حسر الصويرة الاستراتيجي قبل ليلة لتضييق حرية عمل قواتي بين ضفتي نمر دجلة، مما اضطربي إلى دفع فعوج قوات خاصة عبر حافة ذلك الجسر (ذات المتر الواحد) المدمر لتعزيز موضع الحفرية (شرق نهر دجلة). وعند عودتي إلى بغداد ومنها إلى كربلاء حيث أصبح طريقي طويلاً جداً بسبب تدمير ذلك الجسر، أنزلت مساعد السائق، وكتبت رسالة صغيرة على قصاصة ورق، وأرسلتها بيده إلى زوجتي التي انتقلت إلى منزل والدها في شرق بغداد بعدما أصبح البقاء في منزل العائلة غربي بغداد مــتعذراً حــداً لــشدة القصف الجوي، وإصابة المنــزل بأضرار متعدّدة. أفهمت 

إلى مكان آخر لأن رتل العدو المتقدم على محور دحلة، سيحتلّها دون شك خلال الأيام القليلة القادمة. وعند وصولي إلى مقر الجماعة الجوالة لقائد فرقة المدينة المنورة على طريق المسيب، كربلاء، وحدته يدير معركة أمام عون، وحال وصولي إلى أرض المعركة، وحدت أن الفوج الآلي الأول من اللواء الآلي 14 قد تكبّد خسائر كبيرة حداً بغارة حوية معادية. تفحّصت آثار القصف الجوي الذي نال من هذا الفوج، فلم أحد تقصيراً في أداء رجاله الأبطال، وقد اتخذوا كل الإحراءات الصحيحة في تفادي الغارات الجوية بل الأمر كله يعود للتقنية العالية التي يتمتع الصحيحة في كشف وتمييز وإصابة الأهداف، وكانت أشلاء تسع وثلاثين حثة من أولئك الرجال قد ملأت مواضعهم مع أشلاء عجلاقم القتالية المدرعة (نوع بي أم بي أ، .

## اللقاء الأخير بالقيادة والقرار الغريب

في الساعة 12:35 من يوم 2003/4/2 وبينما كنت أراقب معركة اللواء أعلاه مسن بناية حكومية شمال المسيب، جاءني عقيد المخابرة الشجاع جميل، ليخبرني بطلب القيادة حضوري فوراً إلى بغداد. فودّعت قائد الفرقة موصياً إياه بالصمود قدر الإمكان، وواعداً إياه بتعزيز قاطع كربلاء بأقصى قدرة ممكنة، وأنا متأكد من إقناعهم بذلك.

ووفقاً للسياق كان المرافق الأقدم لقصي صدام حسين ينتظرني في استعلامات الحرس الجمهوري الكائنة في إحدى الدور السكنية خلف منرزلي تماماً، فأقلّني معه إلى المقرر السمري الكائن في حي المنصور قرب سفارة الإمارات العربية، والذي أدخله لأول مرة، وهو عبارة عن دار سكنية اعتيادية، فوجدت هناك مع المشرف كل من وزير الدفاع الفريق أول سلطان هاشم، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ابراهيم عبد الستار التكريتي، ورئيس أركان جيش القلس الفريق أول أياد أفتيح السراوي، ورئيس أركان الحرس الجمهوري قائد فيلق الله أكبر حرس جمهوري الفريق بحديد حسين الدليمي، وبعد تبادل التحية قال لي المشرف قصي صدام حسين: "فريق رعد استمع إلى رسالة سيدنا". (يقصد الرئيس صدام حسين) والتي

يسنقلها الرفيق وزير الدفاع، وكان فحوى الرسالة بأن الرئيس يتصوّر أن مجريات الحرب خلال الأسبوعين الماضيين ما هي إلا مخادعة عسكرية استراتيجية أميركية، وأن الجهد الرئيسي للأميركيين سيكون في الأيام اللاحقة من اتجاه الأردن ثم شمال مدينة الرمادي، نرولاً إلى شمال مدينة بغداد العاصمة. وعليه ينص توجيه الرئيس بسحب ما يمكن من القوات من جنوب بغداد إلى شمالها، وأن ينظم الدفاع في بغداد، ويستند على حقول ألغام عميقة يشترك فيها مجهود الدولة... فرفعت يدي استخذاناً بالكلام، فرد على وزير الدفاع أنه ينقل رسالة شفوية من الرئيس، وهذه الرسالة تحمل أوامر، وليس هناك مجال للمناقشة. فنظرت إلى نجل الرئيس، وقلت له اسمحوا لي بالكلام، فسمح لي، فقلت دعونا نقف بجانب الخريطة، فاستحابوا لذلك، وشرحت الموقف العام كالآتي وبشكل مختصر:

- للعدو جهد رئيسي على محور الفرات، والآن في أعلى درجات ضغطه لاحتلال مدينة كربلاء للاندفاع من الممر المحصور بين شمالها وجنوب بحيرة الرزازة وهو عنق الزجاجة الذي ينبغي علينا أن لا نسمح له بالخروج منه.
- إن العدو قد أدام زحم هجومه في هذا المحور لوصول الفرقة المدرعة الرابعة الأميركية قادمة من تركيا.
- إن نصائح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للرئيس الأميركي بوش والتي قرأتما قبل أكثر من شهر على موقع بالإنترنت بأن أوهن نقطة في بغداد وهي أخطرها الزاوية الجنوبية الغربية منها المنطقة المحصورة ما بين الرضوانية واليوسفية، والتي تؤدّي إلى المطار الدولي، ثم إلى القصور الرئاسية. وأنه (أي شارون) مستعدّ لتهيئة القوات الكافية لتحقيق هذا الغرض. وهو يعرف مدى صعوبة اشتراك الجيش الإسرائيلي في الحرب على العراق.
- إن الجهد الثانوي للعدو على محور دحلة وهو يتعرّض فيه الآن لاحتلال الزاوية الجنوبية الشرقية منطقة حسر ديالى من بغداد لتطويقها من الجنوب السشرقي إلى الشمال الشرقي، ويعتبر الطريق الجنوبي السريع طريق صدام الكبير التسهيل الهام للتعاون ما بين الجهدين، وفيه يتمكّن العدو من العبور نحسو القسصر الجمهوري رقم (1) عبر الجسر المعلق فيتمّ التعاون مع قوة

احتلال المطار والرضوانية في الغرب، وإن تحقّق هذا انتهت الحرب بسقوط بغداد.

وعليه يستطلّب لقاء السيد الرئيس فوراً للمداولة معه حول هذا الموضوع، وإلغاء نقل القطعات إلى شمال العاصمة. وإن موضوع حقول الألغام شبه مستحيل من ناحيتي الوقت والإمكانيات، وبسبب الموقف العام.

من الحكمة السماح لي بتقوية موضع كربلاء بفرقة المدينة المنورة كاملة، وانفتاح فرقة اللدينة المنورة كاملة، وانفتاح فرقة النداء حرس جمهوري للدفاع في منطقتي الحفرية العزيزية، وتكليف فرقة المنشاة 16 القادمة من الموصل بالدفاع على نحر ديالى في منطقة الرستمية وبالعمق لمسك مدخل الطريق السريع من جهة الرصافة.

تحرّك بحل الرئيس من مكانه من أقصى اليسار وسار خلف الواقفين أمامي إلى يميني، واقترب وكأنه يهمس في أذني وبصوت متهدج: "يا فريق ركن رعد هل أنست متأكد مما طرحته الآن حول الموقف العام؟" فقلت له: "متأكد منه كما أنا مستأكد من حديثي مع حضرتك..." فالتفت إلى الحضور ونحن لا زلنا بوضع الوقوف "ما رأيكم بكلام فريق رعد؟" قال وزير الدفاع "أنا لا أقول أن كلام فريق رعد خطأ ولكنني أوصي بالعمل وفق رأي السيد الرئيس. ولا وقت لدينا لأن السياعة 5:00 من يوم غد موعد تنفيذ قرار سيادته حيث طلبني للقائه بعد يومين" فقلت له متعجباً: "يومين؟".

ثم جاء دور رئيس أركان الجيش فقال: "رأيي من رأي السيد وزير اللفاع". ثم جاء دور رئيس أركان جيش القدس فقال: "لا رأي لي في هذا الموضوع، ولكنني أؤكد على ضرورة إيذاء القوات الأميركية وتوجيه ضربات موجعة لها". ثم جاء دور رئيس أركان الحرس الجمهوري فقال "أنا مع الرأي الذي سمعناه نقلاً عن السيد الرئيس القائد، ومتفق معه تماماً، وهذا الرأي قد طرحته سابقاً وهو الرأي السديد". أما قائد فيلق الله أكبر حرس جمهوري فلم يتكلم.

كانت الحيرة بادية على وجه نجل الرئيس، ثم عدنا إلى مقاعد جلوسنا، فبادر رئيس أركان الحرس الجمهوري موجهاً كلامه لنحل الرئيس قائلاً: "سيدي إن

فسريق ركن رعد ذهب بعيداً، وإنه خالف أوامر السيد الرئيس حين دفع بلواء من قسواته ليقاتل في كربلاء، فهو يتحمّل نتيجة هذه الخسائر، وعليه يجب أن نسرع لتنفيذ أمر السيد الرئيس". فقال لي نجل الرئيس وهو في وضع المتحير: "قم يا فريق رعد وبلّغ ما يأتي:

تكون فرقة النداء حرس جمهوري وفرقة المشاة 16 بإمرة فيلق الله أكبر حرس جمهوري أي الفيلق الأول حرس جمهوري، علاوة على فرقة بغداد التي خرجت من أمرتك قبل يومين، وتخرج فرقة المشاة 34 من إمرة فيلقك بإمرة عضو القيادة غازي العبيدي". ثم تدخّل رئيس أركان الحرس الجمهوري قائلاً له: "يجب سحب اللواء 14 مسن كربلاء إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات". فوافق نجل الرئيس... ثم عدَّت رجائسي له أكثر من مرة في غلق ممر شمال كربلاء، دون جدوى، ثم أصريت على بقـاء اللواء 14 في كربلاء، ولكن إصراري لم ينفع إلا في إبقاء ححفل معركة في قصبة المسيب غرب نهر الفرات لحماية حسري المسيب القديم والجديد، ورجوت السماح لي بنسف حسر القائد الاستراتيجي على نمر الفرات، فوافق نجل الرئيس، ولكن بعد برهة من محادثتي مع رئيس أركاني دقّ جرس الهاتف فرفعته، فكان على الطرف الآخر لواء يدعى مظهر لا أعرفه؟ ولا أدري من أين يخابرنا؟ لقد أفاد أن القيوات الأميركية اندفعت شمال كربلاء، وأن أرتالها المدرعة تتحرّك من جرف الصخر باتجاه الجسر المؤدي إلى منطقة اليوسفية. فأبلغت الرسالة للحضور، ولكن ليس هناك من يصدق! عندها طلبت من رئيس أركان الفيلق التأكد من سرية الاستطلاع العميق حول هذا الموقف، والتأكيد على أمر نسف الجسر وإعلامي فوراً. ثم انصرف الحضور في حدل أشبه بالجدل البيزنطي حول طبيعة حقول الألغام السي يجسب أن تنسشأ حول بغداد. وكان وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في طرف، ورئيس أركان الحرس الجمهوري في طرف آخر يريد تسفيه آراء خصومه. فلهم أتمكّن من البقاء لحظة واحدة أخرى، فقلت لنجل الرئيس: "سيدي إن مصير بغـــداد الكارثي سيتحقّق خلال 48 ساعة القادمة، وأرجو أن أكون مخطفاً في رأيي هذا، وأننا ذهبنا مع القرار الخطأ... أرجو السماح لي بالعودة إلى مقري".. فأطرق رأســـه لحظـــة إلى الأسفل، ثم رفعه وهو ينظر إلى بنظرة حزينة أو نظرة غريبة لم أعهدها فيه ثم قال: "على راحتك.. تفضّل". فأدّيت التحية له، وخرجت حزيناً وأنا أنظر إلى ساعتي فكانت تشير إلى الساعة 15:40، ولم أعلم أن تلك المرة ستكون الأخيرة التي أرى فيها قصي، حيث قامت القوات الأميركية بقتله مع ابنه وشقيقه يوم الثاني والعشرين من تموز/يوليو 2003 في مدينة الموصل.

سرت في شوارع بغداد وهي تتعرّض إلى موجة من صواريخ كروز، وكلّي حرز عليها، وعلى مصير العراق، لأن القرار الخطأ سيسرع في النهاية المحزنة للعسراق.. لقد كانت الجيوش الأميركية على بعد يسير من بغداد، وقد أدار قادة بغداد ظهورهم إليها. في الطريق إلى مقري في ناحية الرشيد جنوب بغداد 25 كم كنت شارداً بأفكار حزينة وفي رؤى كارثية تتراءى لي، ومتسائلاً في نفسي من أعطى هذه المشورة الجهنمية للرئيس صدام حسين؟... ما هذا الهذيان؟ وما هذا الجدل العقيم؟ وما هذا الأسلوب الذي دار في قمة القيادة العسكرية العراقية في قمة الستحديات؟ هل الأقدار تعمي البصائر إلى هذه الدرجة من الغرابة؟ كأنه السحر الأسود الذي عاث بألباب هؤلاء وهم من أكثر حيوش العالم خبرة وتجربة. وعلى ما يبدو أن ظهور عدد من دوريات العدو قرب ناظم الجرة غرب الفلوجة وشمال السرمادي، وإنزال قوة في منطقة سد حديثة (140 كم شمال الرمادي) قد يكونا اسبباً في هذا القرار الخاطئ. وخلال ما أنا فيه تم إعلامي بتقرير الاستطلاع العميق الذي أكد رصده لأكثر من 150 دبابة وعجلة قتال مدرعة أميركية اندفعت باتجاه حرف الصخر، بعدها بقليل حاءي الخبر الذي وقع علي كالصاعقة أن العدو هاجم جرف الصخر، بعدها بقليل حاءي الخبر الذي وقع علي كالصاعقة أن العدو هاجم الجسر، وأن هناك احتمالاً بأنه قد تمكّن من عبوره.

# معركة الفيلق الأخيرة

 فعلاً قد تم نسفه عنه اللحظات وصلتنا معلومات تغيد أن عناصر استطلاع للعدو شوهدت قرب منشأة القعقاع لصناعة البارود في منطقة اليوسفية، أي أن العدو قد حرق بعمق 15 كم من الضفة الشرقية لنهر الفرات. هناك من يصدق وهسناك من لم يصدق. أحدهم قال إن الأميركيين قد أجروا إنزالاً هناك بواسطة مسروحيات النقل حسب ظنه، فخرجت مسرعاً لأستطلع الموقف بنفسي حيث إن المكان لا يسبعد أكثر من 20 كم عنا باتجاه الغرب، بعدما أصدرت أمراً بدفع كتيبتين مسن اللواء المدرع العاشر حرس جمهوري من اتجاهين؛ الأولى من اتجاه اللطيفية - المنشآت الصناعية - الجسر، والثانية من مفرق اليوسفية - المنشآت الجسر، وبدفع ما يتيسر من القوات الخاصة من اللواء الثالث واللواء 26 بأسرع ما المحسر، وبدفع ما يتيسر من القوات الخاصة من اللواء الثالث واللواء 26 بأسرع ما حسرس جمهوري في قاطع الحلة للتهيؤ للحركة، مع مسك مفرق اليوسفية بكتيبة حسرس جمهوري في قاطع الحلة للتهيؤ للحركة، مع مسك مفرق اليوسفية بكتيبة دبابات المنصور من اللواء العاشر بالوقت الذي يكون فيه الفوج الآلي مع كتيبة استطلاع الفيلة يدافعان في منطقة الجسر. كما طلبت لقائي بقائد فرقة المدينة المنورة هناك.

لقد تأكّدت من وجود العدو فعلاً في المكان المحدد. وكان عبارة عن سرية عجد الله مدرعة نوع برادلي تمسك عطفة الطريق المؤدي إلى المنشآت الصناعية. وبعد ساعتين تقريباً، فاجأي رئيس أركان الحرس الجمهوري، ومدير الأركان العامة اللواء الركن حميد إسماعيل وهما يصلان إلي من طريق فرعي من اتجاه العدو ويدوكدان مشاهدة العدو فأكبرت فيهما ولهما هذا الموقف الشجاع، وعند استفساري منهما علمت أن المشرف على الحرس الجمهوري قد طلب منهما تدقيق الموقف، ولكن شجاعة رئيس أركان الحرس الجمهوري دفعته إلى مخاطرة كبيرة، وكاد أن يقتل هو وصاحبه. وكانت الساعة تشير إلى ما قبل منتصف الليل بساعة وندصف السساعة، و لم يصلي من القطعات سوى سرية قوات خاصة بامرة آمر وندصف المناش، وجزء من مقر اللواء قوات خاصة، وسرية استطلاع فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري، وسرية مقاومة دبابات من الفيلق (صواريخ تاو محمولة على المنورة حرس جمهوري، وسرية مقاومة دبابات من الفيلق (صواريخ تاو محمولة على ناقلات مسسرفة) فطلبت من تلك القوة تأمين التماس بالعدو لحين وصول القوة نأمين التماس بالعدو

الكبرى. كان الظلام دامساً، وومضات مدفعية العدو، وراجمات صواريخه واضحة خلف النهر، وكانت مقذوفا قما تتفجّر بالقرب منا على شكل انفلاقات جوية تسبه انفلاقات النابالم، وكنت أؤكد على ضابط المخابرة العقيد جميل الاتصال عقد مقدرنا لتوجيه ما يتيسّر من نار المدفعية. وأكّدت على حضور قائد الفرقة وآمر مدفعية الفيلق. وفي منتصف الليل، كان قد وصلي مقر لواء 26 مع قوة فوج ناقص. وهنا طلبت من رئيس أركان الحرس الجمهوري العودة من حيث أتى وليدع الأمور لي. وكنت مصمماً على حسم الموقف سريعاً. وكان رئيس الأركان عرضها عصر هذا اليوم.

في حدود الساعة 02:00 يوم الثالث من نيسان/أبريل خضنا معركة الجسر، وكان قائد فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري معى يقود جزءاً من المعركة على هذا المحسور، وآمر اللواء العاشر العميد الركن سعد الحياني يقود قوة من الاتجاه الآخر. وكسنت قسد دفعت القوات الخاصة على امتداد قناة إروائية جافة تتصل بمنطقة أو عطفة الجسر، وبعد ساعتين من القتال، خسرت مجموعة القيادة والمخابرة التابعة لي ومسن ضمنها العقيد جميل، وجزء من مقر قائد فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري نتيجة للغارات الجوية المعادية. وقد نجوت مع قائد الفرقة من موت محقَّق أكثر من ثلاث مرات، وقد غطَّت وجوهنا وملابسنا طبقة من البارود والتراب بفعل عصف الجندي محمود، الذي تركته قبل ساعات في مقري، حينما رمي بجسمه فوق ظهــري لحمــايتي عند انفحار عدة مقذوفات حوية بالقرب منا، ولم أميّزه بالليل وذلك نتسيحة الظلام الدامس وغمامات البارود التي كانت تغطينا، ولكن من صيحاته حين تأكُّد من سلامتي. لقد كان يتبعني عن قرب من حيث لا أعلم. كــذلك توقَّــف اندفاع دروعنا وهي بدون منظومات قتال ليلي (عاطلة أو تالفة لــ تقادم الزمن عليها وعلاوة على تخلفها التقني نتيجة إصابة وتدمير أعداد كبيرة مـنها بالقوة الجوية الأميركية، وضاع أملي في دفع جماعة تدمير الجسر بقيادة آمر الهندسة العسكرية للفيلق العميد الركن جاسم محمد وبإسناد آمر الهندسة العسكرية حرس جمهوري اللواء الركن بكر عبد الكريم، إلا أنني أصريت على مواصلة التقدم والقينال بيأي فمن كان فمصير بغداد سيتحدّد في اليوم التالي. وكان موقف آمر كتيبة دبابات الوحدة المقدم الركن قيس العداي مذهلاً حين أوجزت له مهمته ومدى خطورها. فأدّى التحية لي قائلاً: "أنا المقدم الركن الشهيد قيس أقسم أن لا أعدود إلا بتحقيق هدفي". وفعلاً بعد نصف ساعة سقط شهيداً، وحاولت حاهداً سحب حثته، إلا أن من أرسلتهم لم يستطيعوا إلا حلب رتبته لشدة نيران العدو.

ومن المشاهد التي أثَّرت فيَّ أن ضابطاً برتبة نقيب صنف قوات خاصة يدعى طـــارق وقف أمامي وكان معي قائد الفرقة حيث اقتربنا من القوات الخاصة كثيراً وهـم في اشتباك شديد بالعدو. وبعدما تأكُّد نمن يقف أمامه قال: "سيدي إن آمر لواء القوات الخاصة الثالث طلب من أن أمنعك من التقدم أكثر، ولشدة احترامي لــك لــن أتمكّن من إيقافك إلا أنني سأضع البندقية على بطني فإن تقدّمت خطوة أحرى قتلت نفسى". فقلت له: "اسمع يا ولدي إن شرف العراق أوشك على أن يدنس إذا ما سقطت بغداد، فلم يعد هناك حدود في المستويات، ولم يتبق لنا سوى ساعة واحدة لشروق الشمس، إن لم ننجح فما قيمة حياتنا". وقبل انبلاج ضوء اليوم الثالث من نيسان/أبريل وصلت طلائع لواء القوات الخاصة إلى عطفة الجسر، وفي هـــذه اللحظات شنّت أعداد كبيرة من الطائرات المقاتلة والمروحيات المسلحة سلسلة من الهجمات الشديدة فلم يتبق لي أية دبابة أو ناقلة، أما عجلات القيادة العائدة لى ولقائد الفرقة فقد دُمّرت بإحدى الغارات الجوية المبكرة بعد منتصف الليل بقليل. لقد أشرقت الشمس، وطائرات العدو تمعن بقواتنا تدميراً، عندها فقدت الأمل، وأمرت بالقتال التراجعي إلى خطوط صدّ إلى الخلف. فلقد خسرنا المعركة بعدما اتضح لى بأن قوة العدو عند نهاية الجسر أكثر من ححفلي معركة فيهما من الدبابات ما يزيد عن 60 دبابة وعجلة قتال، وعشرات الطائرات المروحية المقاتلة، ناهيك عن القوة الجوية التي لم تكن تمهلنا إلا دقائق بين الغارة والأخرى وبدقة لا تصدق في إصابتها للأهداف. وفي حدود الساعة 06:30 قطعنا الستماس بدروع العدو، وقد خفّت الغارات الجوية كثيراً حيث ملأت أعمدة الدخان المتصاعدة من دروعنا المحترقة سماء المنطقة، ولكن الذي آلمن كثيراً أن تلك

الطائرات قد أمعنت تدميراً أيضاً بقرى الفلاحين ضمن منطقة القتال، وقتلت الكثير منهم من نساء وأطفال وشيوخ. لقد رفعت آخر موقف لمقرنا الأعلى حول طبيعة المعركة، ونتائجها، وختمت ذلك الموقف (لم تنقصنا الشجاعة، ولن ننكر شجاعة عسدونا، ولكن تقنيات أسلحتهم وتفوّقها اللذين لا يجاريان حسما المعركة لصالحهم).

في حدود الساعة التاسعة صباح اليوم الثالث من نيسان/أبريل جلست وقائد فرقة المدينة المنورة وآمري الهندسة العسكرية للفيلق والمقر الأعلى قرب الشارع الرئيسسي في المنطقة، وقد أفكنا التعب والألم من هذه الخسارة. وصلني رئيس أركان الحرس الجمهوري ومعه رئيس أركاني (الذي أخفي إصابته بشظية في ظهره لشجاعته وإخلاصه) وقد صبّ جام غضبه على آمر اللواء العاشر الذي وصل قبله بدقائسق فقلت له: "يا سيدي لم يقصّر أحد. إن تفوّق العدو التقني وقوته الجوية لا يجاريان، والسرحل قاتل حتى النهاية". فعاد إدراجه إلى بغداد دون أن يردّ على كلامي، وهنا رجاني قائد الفرقة دخول أحد بيوت الفلاحين المهجورة والقريبة منا بمسافة 300 م تقريباً للراحة، حيث لم نعد قادرين على رفع أقدامنا من شدة التعب والإرهاق. وكنت قد خمّنت بأن العدو سيستأنف هجومه بعد الساعة 12:00. وكنت آمل بسحب فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري بكاملها إلى مفرق اليوسفية للمدفاع عن بغداد في جنوها الغربي، في هذا الوقت، وصلني آمر اللواء الرابع مشاة العقيد الركن عبد السلام ابراهيم الناصري وهو من خيرة آمري الألوية بالفيلق، فكلفته بمهمة مسك موضع دفاعي على قناة اليوسفية بكامل لوائه مع ما يتيسّر من القطعات المتبقية من المعركة، لمنع العدو من الوصول إلى مفرق اليوسفية مهما كلف الأمر.

حال ما أوينا إلى ذلك البيت الريفي الخالي من أهله الذين شردهم الغارات الجوية ليلة أمس على ما يبدو حيث وجدنا عشاءهم متروكاً في إحدى الغرف، القياما المنهكين على أرضية إحدى الغرف. وبعد برهة من الوقت، استيقظت على أصوات رمي عنيف. ونظرت إلى ساعتي فوجدها تشير إلى العاشرة والنصف صباحاً، فنظرت إلى صاحبي فوجدته وكأنه جثة هامدة من

شدة التعب. عندها خرجت طالباً من عنصري الحماية المتبقيين لدى قائد الفرقة أن يحيضرا لي أية عجلة يعثرا عليها، حتى ولو كانت جراراً زراعياً. وبعد قليل حاءا لى بعجلة نوع نيسان بترول يقودها ملازم المخابرة حيدر، عرفت منه أنه المتبقى الوحيد من تلك المحموعة التي كان يرأسها العقيد جميل. وبسرعة وصلت إلى القام السي طلبت من اللواء الرابع الدفاع عليها، وكان اتجاه المعركة في أقصى اليمين منا أي باتجاه الشمال، وبعد استفساري من أحد الفلاحين الهاربين من تلك المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات، عرفت منه أن العدو استأنف تعرَّضه في اتجاهين الأول باتجاه مفرق اليوسفية بغداد، والثاني باتجاه ناحية القره غــول، الرضوانية ففزعت لهذا الأمر وخاصة أن أعداد دباباته ودروعه الأخرى حــسب تقدير ذلك الفلاح كانت تقارب 200 دبابة ومدرعة... لقد ركبت بــسرعة ومعي هذا الضابط الشاب الذي أخبرني بأن آخر جهاز اتصال متبقى معنا هو (الموبايل - الخلوي) الذي نجا من التدمير قد هبطت نضيدته، ولم يعد يــؤمّن الاتــصال، ثم ما لبثت أن توليت القيادة بدلاً عنه لضعفه فيها، وما إن وصلت إلى نقطة التقاء طريقي بالطريق القادم من ناحية القره غول باتجاه مفرق اليوسفية، حتى وحدت نفسي أمام دبابات المقدمة لذلك الرتل بمسافة لا تزيد عن 200 متر في أبعد تقدير. وكأنني دخلت إلى فوهة بركان مقذوفات المدفعية المتفحيرة فيوق الرؤوس، ومقذوفات الدبابات الأميركية التي كانت تدمّر أي شميء يتحرّك أمامها، وكان معظم ما يتحرك هو عجلات المدنيين الهاربين من أرض المعركة، فكانست تحيلهم إلى أشلاء مهروسة. كان منظراً لم أشهده في الحروب السابقة. وبسرعة عالية ذات مناورات حادة، تمكَّنت من الاجتياز بعيداً باتحاه مفرق اليوسفية للوصول إلى مقري في ناحية الرشيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إلا أن سرعة العجلة كانت قد هبطت كثيراً وتوازنها قد اختل، ولم يعد هـناك حـسبما أحسست أي إطارات، بعدما فقدنا زجاج تلك العجلة الذي تحـوّل إلى آلاف الشظايا. وفي اللحظة الحرجة، وجدت مرافقي الملازم الأول بلال قد أحضر لي عجلة إلا أن تلك النيران قد أوقفته على جانب من الطريق، فــسررت لــذلك كثيراً. ولكن الأمر الذي أحزنني هو استشهاد ذلك الضابط

الشاب الذي رافقني. وبسرعة وصلت إلى مقري لأتَّخذ من القرارات والأوامر السريعة ما يساعد على درء ما يمكن من الأخطار المحدقة ببغداد. فأصدرت أمراً بحركة فرقة نبوخذ نصر حرس جمهوري بأسرع ما يمكن لمسك عقدة اليوسفية والدفاع عنها مهما كلف الثمن، مع علمي بأننا نحتاج إلى معجزة لكي تصل بالوقت الملائم، وكذلك أصدرت أمراً إلى كتيبة دبابات المنصور المنفتحة قريباً مسنا لصدّ العدو في مفرق اليوسفية فوراً، وأصدرت أمراً آخر لتحريك ما تبقى مسن اللسواء المسدرع الثاني من فرقة المدينة المنورة المدافع على الطريق السريع للانسحاب باتحاهنا قدر الإمكان مع حساب الطيران المعادي الذي ملا الأجواء. ولم يمض وقت طويل حتى دخلت دروع العدو في ناحية الرشيد الذي كان مقرنا فيها (بناية دائرة الكهرباء)، ونشب القتال في مقرى. وكانت خلفي نافذة قد أغلقتها دبابة أميركية من نوع أبرامز، فصاح أحد ضباط الركن الواقفين أماميى: "يا للهول". وبإصرار من المسؤول السياسي للفيلق اللواء الركن عضو المكتب العسكري محمود رجا شلاح، وضباط الركن الثلاثة، خرجنا من المقر بإحـــدى العحلات، وكان اتجاهنا تحدّده صليات رشاشات الدروع المعادية التي انتشرت بيننا بسرعة مذهلة حتى وصلنا إلى نماية طريق ترابى عند بستان فيه دار كبيرة، ومن غرائب الصدف أن يكون صاحب هذه الدار أحد الأقارب وهو مهندس قد هجر بغداد إلى الريف لينشد الراحة ويسر العيش لعائلته الكبيرة. فآوانا عنده، وكان كريماً جداً، وأثبت بعد قليل من الوقت شحاعة احترمته عليها كثيراً، عندما خرج إلى القوة المطاردة لنا لثنيها عن تفتيش داره، كنت في تلك الساعة رافضاً الخلاص بنفسي من ذلك الموقف العسير. وكنت قبل وصول تلك القوة قد سمحت لرفاقي بالخلاص بأنفسهم باتجاه بيت الشيخ أبو ياسين الــذي يقــع على بعد بضعة كيلومترات.. كنت أحاول أن أفعل شيئاً وإن لم أقدر، فغرق قبطان السفينة مع سفينته عمل شريف... لم يكن يفصلني عن حــنود ذلك الفصيل الأميركي الذي ترجّل من ناقلاته سوى بضعة أمتار، وأنا خلف حدد ع إحدى أشجار النحيل الذي غطّت قاعدته مجموعة من الفسائل الناشئة حديثاً، وقد عجبت من صغر أعمار أولئك الجنود الذين يضعون مانعات التراب البلاستيكية على عيوهم وبعد مداولة بين مضيفي وآمر فصيلهم (كان ضابط من أصول أفريقية) لم يتقدموا، بل انتشروا في المكان، وبدأوا يمشطون حافات البستان بعدة صليات من رشاشات دروعهم البرادلي. وبعد نصف ساعة خرجوا من البستان، إلا ألهم أحاطوا به كإحاطة السوار بالمعصم، وأنا في غم شديد وأسف على ما آلت إليه حماقة السياسة العراقية. لقد أصبح هؤلاء الغزاة على أبواب بغداد الجنوبية.

بدأنا اشتباكا محدودا بمحدودية الأعتدة المتيسرة بالأسلحة الخفيفة فحر الــيوم الرابع من نيسان/أبريل بعدد من جنودنا وضباطنا المتبقين في هذه المنطقة مسع قوة أميركية منفتحة في المنطقة ولم يحدث أي شيء آخر بعدها ذو قيمة.. لقد حاولت الاتصال بقطعاتي وتجميع ما يمكن تجميعه إلا أنني فشلت في هذا. وكانت مشاهد تصاعد الحشود العسكرية الأميركية ثم حركتها باتجاه الشمال أي باتجاه بغداد يزداد يوماً بعد يوم، والألم يعصرني ويحزنني كثيراً، وكأن بين جانحي ناراً وقودها لا ينضب - وكان مضيفي سعيد حداً باقتراب لهاية النظام الــسياسي العراقي، ويأمل كل الخير في الأميركيين - ولا أعرف بالضبط ما هو اتجاهمه المسياسي، إلا أنني أنظر إلى الأمور نظرة مختلفة عنه، وحسب فهمي لطبيعة الأمور السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية في بلادنا فإن الفراغ الهائل والسريع الناتج عن سقوط نظامنا السياسي، وعدم توفّر مراكز قرى سياسية فاعلة ومكافئة لنظام الرئيس صدام حسين ومخلفات صراعنا الطويل مع إيران كلها ستوجد معاً مسببات إعصار قوي سيعصف في البلاد كمنطقة انخفاض الضغط المفاجئ. كنت أتضرّع إلى الله الرحمن الرحيم أن يرحم همذا الشعب الذي ابتلى بنتائج السياسات الحمقاء، فحوّلته الظروف القاسية من حروب طويلة وحصار ظالم من شعب ودود إلى شعب بالغ التعقيد، قــريب إلى مجتمع الجريمة والعنف والذي يعاني من شح كبير في الفئات المثقفة (الأنتلجنسية) أو السياسية القادرة على إحكام السيطرة على المحتمع في مثل هذا الظرف العصيب. كان لدى مضيفي فنان نمساوي يدعى (ماريو) وهو من الرسامين النادرين الذين يرسمون الطبيعة ليلاً في العالم، وقد تطوّع مع مَن تطوّع

من إنسانيي العالم كدرع بشري في محاولة لمنع الحرب من الاندلاع. وقد أدهشني بمشاعره الإنسانية العظيمة تجاه الشعب العراقي وتجاهى شخصيا حيث كان يومّن لى الإنذار المبكر لاقتراب أي جنود أميركيين منا. ومن غرائب الأحداث، وخلال تواجدي وحركتي وسط وحدات العدو أن أتفحّص طبائع وتجهيزات وأسلحة القوات الأميركية عن قرب شديد، وفي إحدى المرات كدت ألمس عجلات المروحية المسلحة الأميركية نوع أباتشي حين هبطت طائرتان منها في المكان الذي كنت مختبئاً فيه ثم أقلعتا بعد توقف قليل. كنت أتابع تطور من المعلومات... لم يخطر ببالي سلوك الجنود الأميركيين الذين رصدهم. والحق يقال لقد احترمتهم كثيراً لشدة انضباطهم العسكري؛ فلم ينزع أي حندي منهم أي شيء من تجهيزاته وحتى خوذة الرأس ولو لدقائق معدودة، وكذلك لكفاءهم الفنية وهذا يدل على المستوى العلمي المعروفين فيه، إلا أنه يؤخذ عليهم عدم تمييزهم ما بين الأهداف العسكرية والمدنية فكأن في الدبابة الأميركية إنسسان روبوت وليس بشراً. لقد كنت مخطئاً حين تصورت أن الأميركيين لن يلجأوا إلى الاشتباك القريب - لقد فعلوها أكثر من مرة - في ليلة 6-4/7 شاهدت اندفاعات سريعة تجاه بغداد، لقد كدت أموت حزناً في تلك الليلة. لقد انتهى كل شيء وبغداد بل العراق على شفا الهاوية ليسقط صريعاً فيها.

أما قواتي على محور دجلة فقد تقهقرت بعد سلسلة من المعارك ضد المارينز المسندين بالقوة الجوية والمروحيات المسلحة. وكانت طائرات الشينوك تقوم بسلسلة من الإنزالات التعبوية خلف قواتنا هناك. لقد أدّى معظم رجال فيلقى دورهم بشرف والحمد لله.

#### الانهيار

لقد شكل وصول الأرتال الأميركية ليلة 4-5/نيسان/2003 إلى مداخل وعنارج العاصمة العراقية بغداد التي دمرتما وأحرقتها آلاف الصواريخ الجوالة

والقنابل صدمة مادية ومعنوية للقيادتين السياسية والعسكرية بالإضافة إلى كل من كان في بغداد وقتها قاطناً أو مدافعاً. لقد كان للعبور السريع للقوات الأميركية للحسسر الاستراتيجي الذي يسمى حسر القائد والذي يربط غرب الفرات بشرقه، نستائج مصغّرة وشبيهة لعبور القوات الأميركية لجسر ريماغن فوق نمر الراين غربي ألمانيا عام 1944، الذي أدى وقتها لاحتلال عاصمة الرايخ الثالث. وقد لعب عدم قيام آمر حرس التخريب كتيبة الاستطلاع الفتح المبين حرس جمهوري بتنفيذ أمري الصادر له (شفوياً وتحريرياً) بنسف الجسر متى شعر باقتراب العدو منه دوراً في هذا العسبور السريع. ويقال ولا أعلم دقة ذلك، أن رئيس أركان فيلقي قال له بالحرف السواحد عسندما التقاه "إياك أن تنفذ هذا الأمر لأن السيد الرئيس لم يوافق على السواحد عسندما التقاه "إياك أن تنفذ هذا الأمر لأن السيد الرئيس لم يوافق على الحرص والاخلاص لي. على كل حال، حتى لو تم تدمير الجسر فما كان ذلك ليغير الحرص والاخلاص لي. على كل حال، حتى لو تم تدمير الجسر فما كان ذلك ليغير الكثير، نظراً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع كما الجيش الأميركي.

لولا حذر القوات الأميركية الشديد، لسقطت بغداد يوم 2003/4/5 حاصة من جهة الغرب. حيث توقف الرتل الأميركي الواصل إلى منطقة أبي غريب والمطار الدولي فيما كان القصر الرئاسي في الرضوانية إلى شرقه. إضافة إلى ذلك، نجاح قوة الاستطلاع بالقسوة، الستي نفذها قوة مدرعة صغيرة بحماية مروحيات الأباتشي والطائسرات السصائدة للدروع نوع A10 من اختراق الطريق الجنوبي من منطقة الدورة - مفرق الطريق السريع عند حامع أم الطبول - طريق المطار الدولي، وقد لعسب السسياج الأمسي للطريق دوراً في تحقيق قوة الاستطلاع لمهمتها، بحيث لم تنتظرها مقاومات كبيرة وقد نفذت هذه المهمة في اليوم التالي لليوم الذي وصلت فسيه القوات إلى منطقة أبي غريب. ومن غريب المواقف أن الرئيس صدام حسين فسيه القوات إلى منطقة أبي غريب. ومن غريب المواقف أن الرئيس صدام حسين الحدة الموقف بعناصر من حمايته الشخصية، حيث دمروا دبابتين أميركيتين من السياح الخارجسي لجامع أم الطبول وهو في حالة أسى وذهول. وكاد الرئيس العراقسي والقسيادة يقتلون في مقر اجتماع سري في حي المنصور ببغداد بفعل المعاونين مع القوات الأميركية. لقد بدأت معنويات فيلق الله أكبر حرس جمهوري المتعاونين مع القوات الأميركية. لقد بدأت معنويات فيلق الله أكبر حرس جمهوري

معظم القوات المدافعة عن بغداد تنهار. ووفقاً لرواية قائد الفيلق، فإن معظم العناصر المقاتلة وخاصة الجنود بدأوا بترك دباباهم وأسلحتهم منذ ذلك اليوم وبعشكل تدريجي حتى وصلت أعداد المقاتلين يوم 2003/4/9 إلى بضعة جنود وعسشرات الضباط في كل لواء قتال. وأكّد لي هذه المعلومات العميد الركن محمد سطم رئيس أركان فرقة النداء التي كانت تدافع عن القسم الشرقي من بغداد بعدما خرجت من إمرتي إلى إمرة الفيلق أعلاه يوم 3 نيسان/أبريل.

في الـسادس من نيسان/أبريل فشل الهجوم المقابل على منطقة المطار الذي شنّته عناصر مختلفة من الحرس الجمهوري الخاص بإمرة العميد الركن برزان عبد الغفور الناصري ابن عم الرئيس، ومن فدائيي صدام، ومن بعض الأجهزة الأمنية، والحماية الخاصة، وبعض الفدائيين، وبعض عناصر الحرس الجمهوري، وبإسناد مدفعية الحرس الجمهوري نتيجة استخدام القوات الأميركية كثافة نارية هائلة فيها الكثير من الأعتدة الحارقة. وكان قد سبق ذلك دخول الأميركيين الجزء الغربي من المطار، ثم انسحاهم منه لشدة خسائرهم على ما يبدو، فقاموا إثر ذلك بقصف شديد للهدف. ويُشك باستخدامهم أعتدة ذات تأثير فائق، إن كـــثيراً مما قيل عن تفاصيل معركة المطار يشوبه الكثير من الضباب بل المبالغات والمغالطات أحياناً، فمعظم القوات التي كلُّفت بأمر مباشر من الرئيس صدام حسين ونجله قصى بعد الهجوم المقابل أعلاه قد تحدّدت ما بين ساحة ابن فرناس ومدخل منطقة المطار. لقد شوهد الرئيس صدام حسين وهو في معنويات عالية في عسدة أمساكن مسن بغداد، وكأنه يأمل في حلّ سياسي من خلال السفارة الروسية في بغداد. وفي ليلة 6-7 نيسان/أبريل أعفى الرئيس صدام حسين رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق أول سيف الراوي من منصبه وقال له بالحرف الواحد: "لقد سلبت إرادة الحرس الجمهوري على القتال. لقد كنت فيك مخطَّعاً خطئاً كثيراً، ولم تكن تقديراتك صحيحة لكل المواقف". وأو كلت قيادة الحرس الجمهوري إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللذين طالما تآمر عليهما هذا الرجل من خلال شخصصيته المريضة بحب الذات. إلا أن المومأ إليه لم يترك ميدان المعركة، بالرغم من حالة الإحباط التي ظهر فيها، إلا أنه أبدى شجاعة كبيرة، وكأنه يريد الموت، ولم يبقَ

معــه إلا ولـــده يحمـــل سلاحاً لحمايته، كما أن مقر الحرس الجمهوري كان يسعفه بالاحترام من قبل ضباط ركنه، وعلى رأسهم مدير الأركان العامة وكذلك قائد فيلق الله أكبر حرس جمهوري الذي كان مجبراً على مرافقته.

الشرقي ومن شرقها النهروان – بعقوبة – الرستمية، ومن غربها مناطق الرضوانية – المسرقي ومن شرقها النهروان – بعقوبة – الرستمية، ومن غربها مناطق الرضوانية – المطار الدولي – القصر الرئاسي الجزء الغربي منه، ومن جنوبها الغربي الدورة – الطريق السريع – مدخل الكرادة، من جهة الجسر ذي الطبقتين. وقد أمعن الطيران الأميركي الصائد للدروع تدميراً في دروع الحرس الجمهوري فرقة حمورايي حرس جمهوري فسرقة عدنان حرس جمهوري فرقة النداء حرس جمهوري... وهبطت معنويات المدافعين إلى أدنى حد لها، وتم نسف حسري نمر ديالي، وحسر المثنى على نمر دحلة شمالي بغداد من قبل هندسة فرقة النداء وهندسة مقر الحرس الجمهوري. والهار الجهاز الحزبي، فبدأت المظاهر المسلحة تختفي تدريجياً من شوارع بغداد. وفي الحستماع للسرئيس صدام حسين مع بعض عناصر المقر العام للحيش والحرس الجمهوري ظهر برباطة حاش، وردد أكثر من مرة أمام الحضور أنه يرى النصر الجمهوري ظهر برباطة حاش، وردد أكثر من مرة أمام الحضور أنه يرى النصر قريباً حداً؟!

في 8/4/2003 أصدر علي حسن الجيد الذي وصل سالماً من البصرة بواسطة سيارة إسعاف أمراً لتحميع جميع ضباط المقر العام من رتبة فريق إلى ملازم في نادي السضباط بمنطقة الكسرة لتوزيع الأحزمة الناسفة عليهم لتدمير الدروع المعادية بأحسادهم، ولا أعرف ما درجة تنفيذ هذا الأمر الغريب؟ فقد كان كل من دوائر رئاسة أركسان الجيش، وكبار ضباط الجيش والقوات المسلحة يأملون بالمغادرة بأسلوب مشرف قدر الإمكان، وكان رئيس أركان الجيش يرتدي الملابس المدنية لأسباب أمنية بالوقت الذي تلاشت الحمايات الخاصة للمناصب العليا. وفي هذا اليوم وقبله الهارت قواتنا بالشمال تماماً، واستسلمت قيادها (الفيلق الأول والفيلق الخسامس/حسيش) إلى القوات الأميركية ومعظمها من الفرقة المحمولة جواً (101) بإسناد قوات الأحزاب الكردية دون أن تفعل شيئاً يذكر يوم 4/10، وكذلك قوات الفسيلق الثاني حيش!... في هذا اليوم أيضاً (أي 4/8) دخلت الدبابات الأميركية

بغداد ومركزها الغربي، وسيطرت على حسورها تجاه مقاومة شديدة لكنها متفرقة والسي كان معظم أبطالها المتطوّعين العرب الذين قدموا لبغداد قبل مدة وجيزة من الحرب وكان من بينهم أعداد كبيرة من السوريين.

مساء ذلك اليوم ظهر نجل الرئيس قصي صدام حسين في حالة الوهن الشديد بل الانهيار المعنوي التام بحيث لم يتمكّن في بعض الأحيان من النــزول من عجلته الخاصــة عكس ما ظهر عليه طيلة فترة الحرب من هدوء ورباطة جأش وشجاعة، وكانــت ملامــح وجهه توحي باليأس من استمرار البقاء في بغداد وكأنه يريد في قــرارة نفـسه أن يفهــم مقر الحرس الجمهوري هذا دون اضطراره لإصدار أمر الانسحاب من بغداد نحو شمالها، ليحتفظ بماء وجهه حين يغادرها خلسة وليس أمام ضباطه من قيادة الحرس الجمهوري الذين عاش معهم بتماس مباشر لأكثر من عشر سنوات مسضت كقائد لهم. لقد نجحت قوات المارينــز وبعض القوات المدرعة الأميركية من اختراق بغداد من جنوبها وشرقها، فيما اخترقتها قوات الفيلق الخامس الأميركي من الجنوب والغرب.

يوم 9/4/2002 دخلت قوات الفرقة الثالثة الأميركية وقوات المارين إلى جميع أنحاء بغداد من الغرب والشرق، وكان المشهد الدراماتيكي والمعدّ بإخراج شهبه سينمائي في إسقاط التمثال الكبير للرئيس العراقي صدام حسين في ساحة الفسردوس في مسنطقة الفنادق العالمية إيذاناً بسقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بقسيادة صدام حسين بعد 35 سنة من الحكم واستكملت عملية احستلال العاصمة بغداد، وتم إشعار باقي الجهات العراقية بالتسليم مثل تكريت والسرمادي وغيرهما. وقد شوهد الرئيس صدام حسين في الوقت نفسه مع زمرة مسن الحماية الشخصية في حي الأعظمية وقرب حامع أبي حنيفة يشق طريقه بصعوبة وسط مئات من المواطنين الذين كانوا يحيّونه بإخلاص، ثم غادرهم نحو شمال العاصمة وهو بحالة نفسية لا بأس بما ثم عقبه علي حسن المحيد. ويظنّ أن رئيس أركان الجيش كان يرافقه مع مجموعة من الفدائيين والمتطوّعين العرب، حيث خاضوا آخر معركة عند حسر الطارمية على غر دجله شمال شرق بغداد حيث خاضوا آخر معركة عند حسر الطارمية على غر دجله شمال شرق بغداد ضد القوات الأميركية المعقبة واستشهد من هؤلاء أحد عشر فدائياً. وكان الموما

إليه قبل ليلة يبحث مع قائد الفيلق الأول حرس جمهوري ورئيس أركان الحرس الجمهوري ورئيس أركان الحرس الجمهوري حطة مقترحة للهروب من العاصمة نحو الأنبار في الغرب، أمّا نجلا السرئيس وجزء من عوائلهم فقد سلكوا الطريق نحو الأنبار ثم قصدوا الحدود السسورية، وقد تعقبتهم الطائرات الأميركية التي قصف بعضها إحدى الدور المشتبه بإيوائهم فيها، فنتج عن ذلك مجزرة راح ضحيتها أكثر من عشرين بريء من النساء والأطفال.

لقد ذهل العالم بسرعة سقوط بغداد، وذهل أكثر عندما شاهد من خلال وسائل الإعلام البصرية انطلاق أكبر فوضى جماهيرية لشعب احتلته حيوش دولة أحنبية، وكأن صفحة من صفحات التاريخ الهمجي للبشرية قد أعيدت في بغداد فقبل 745 سنة عندما سقطت بغداد بيد المغول سلبت، ولهبت، وأحرقت بغداد على يد فاتحيها. أما اليوم فنفس الفعل قامت به جماعات هائلة من الرعاع، والدهماء، والغوغائيين من أطراف مدينة بغداد بتشجيع أو بتساهل من الفاتحين وأمام أنظارهم وذلك بمدف الاجهاز على ما تبقى منها سالماً. ومما لا شك فيه أن القسوات الأميركية تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية في هذا الموضوع لأن جيوش الدول المتحضرة تعي ما تفعل وهناك ثوابت أخلاقية وإدارية للاحتلال العسكري باعلان تشكيل حكومة عسكرية للشؤون المدنية، مع الإعلان عن حالة الطوارئ وعدم التحوال وهذا ما لم يحدث.

عندما أيقنت بانتهاء كل شيء مررت على قريب المهندس عبد الله الحمداني لوداعه وعائلته الكريمة وضيفه الفنان النمساوي ماريو، ولأشكره على ما قدّمه لي مسن عسون.. بعدما سرحت نائب الضابط ابراهيم وعناصر من الحماية واستأذنته لاصطحاب ابنه ليث معي وبواسطة عجلة (بيك آب) قديمة كانت متوقفة قرب داره ليدلني على بيت شيخ عشيرة الحمدانيين (أبو ياسين) للاستعانة بحفيده بلال كدليل معي لايصالي إلى مقري في قضاء المدائن عبر الطريق الزراعي لأجمع ما يمكن مسن ضباط المقسر لمسواحهة مصيرنا بعد حسارتنا للحرب، حيث توقعت قيام الأمير كيين بإعداد الإحراءات الرسمية للاستسلام وفقاً للسياقات الدولية. وعند دار السيخ أبو ياسين ودّعت الجميع شاكراً لهم سماحهم لبلال الجيء معي. وعلمت

منهم أن جميع الضباط الذين سبق أن أرسلتهم إليهم قد ذهبوا إلى بغداد مع صهري المسلازم أول دريد متسللين قبل 3 أيام. وخلال اجتيازنا لثلاث سيطرات أميركية على طريق الآثار رقم 37 كان بلال قلقاً علىّ حداً خشية تفتيش حقيبتي من قبل أولئك الجنود حيث بدلت العسكرية وسلاحي الكلاشنكوف. وحال وصولنا إلى الضفة المقابلة لمقرى، حيث كان الجسر العائم مقطوعاً - إلا أن المنظر الذي أمامي لا يحستاج إلى تفسسر - كانت هناك بضع عجلات عسكرية أميركية قد سمحت لجمهور فوضوي بنهب المقر الرئيسي. ثم علمت التفاصيل من أحد جنود الحراسة، بعدها لجات إلى إحدى المزارع حيث بدأت أبحث عن عائلتي من خلال بعض الأعوان، فعلمت بلحوثها إلى أقربائنا في محافظة ديالي، وألهم بخير إلا أن ابني البكر الملازم المهندس أحمد قد فقد في الأيام الأخيرة من الحرب. وبعد حملة بحث وجد جريحاً عندما أصابته ثلاث طلقات من رشاش دبابة أميركية، ومن حسن الحظ أن وأسعفه على الفور ومن معه من جرحي. وبعد احتياز القوة الأميركية، تمكّن أحد جنودنا ويدعى عمر من إخلائه إلى أقرب مركز صحى. وبذل هذا الجندي جهوداً كبيرة لإنقاذ حياته، إلا أن صديقه نائب الضابط عصام فارق الحياة متأثراً بجراحه. فحمدت الله على رعايته له، وبعد معاناة طويلة اجتمعت العائلة في بيتنا غربي بغــداد، و خــلال أكثر من شهر تمكّنت بوساطة أحد الأصدقاء من تسليم نفسي لإحدى الدوائر العسكرية الأميركية بأمان بعد فترة من التخفى والتنكر بملابس القرويين، والغريب أن حيشاً عظيماً كالجيش الأميركي لم يضع أو يعمل بسياق واضح للتعامل مع خصمه الجيش المهزوم من ضبط قواه العددية والتعامل الإنساني مع جرحاه وفق عمليات إخلاء منظمة، والمساعدة في عمليات دفن الشهداء والبحث عن المفقودين، كذلك إحكام السيطرة على أسلحته وأعتدته وتجهيزاته كحيزء مهم من الإجراءات الأمنية الواحب اتخاذها لحفظ الأمن العام لبلد أصبح على ذمتهم من الناحية القانونية والأخلاقية! وقد تركوا حدود هذه البلاد مفتوحة على مصراعيها ليدخل من يدخل؟ إن روح الجندية العالية هي سمة الجيوش الأصيلة المتحفرة، وفوق حسابات النصر أو الهزيمة! كان أسوأ قرار اتخذته السلطات الأميركية هو قرار إلغاء وتفكيك الجيش العراقي مع باقي مؤسسات دولة العراق تنفيذاً لمشروع أعدّته الدوائر الخاضعة للصهيونية السياسية ينتهي بتقسيم العراق بل إلغاء شخصيته المعنوية بمساعدة قوى محلية وإقليمية أخذها مصالحها الضيقة وعاطفة الانتقام من نظام صدام حسين! وما كانت مؤسسات أو حيش دولة ما ملكا خاصاً لرئيس أو زعيم ولا ندري كيف سيواجه هؤلاء الأجيال القادمة؟ آه على بلدنا، آه على شعبنا، لقد عصفت به الأقدار، وتباً للحماقات التي أوصلتنا إلى النمزق الشنيع لشعب من أرقى السضياع، وتباً للأحقاد الغبية التي ستوصلنا إلى التمزق الشنيع لشعب من أرقى وأطيب الشعوب. ربنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه.

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين".

الفريق الركن رعد مجيد الحمدائي بغداد (2004)







# منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

كانت الصرب العراقية الإيرانية الطويلة 1980 - 1988 هي المجال الذي نضجت فيه الخبرة القبّالية والمهنية للمؤلف الذي شارك في معظم معاركها ضمن سلسلة القيادة والأركان. ثم كانت الحرب على الكويت عام 1990، فنراه يقود قوة الواجب الأولى لقوات الحرس الجمهوري، منذ الشروع باجتياز الحدود الدولية بين البلدين حتى السيطرة على العاصمة في مدة قياسية جدًا وهي خمس ساعات فقط. وحين تلت تلك الأحداث صرب الخليج الثانية عام 1991، التي سُمّيت أم المعارك، نجده مجازفًا في نقد خطة الدفاع العراقية نقدًا لاذعًا مما عرضه إلى اتهام شديد نال من وطنيته. ثم يصف لنا الفريق الحمداني بشكل ممتاز أسباب الانتكاسة في اثنتي عشيرة نقطة، تشير كلها إلى الخطر الكارثي الذي يحيق بالدول عندما تتركز عملية صناعة القرارات المصيرية عند زعيم البلاد وباستشارة محدودة من لدن بطانة يفتقر معظمهم للكفاءة والثقافة الإستراتيجية. لقد كانت كارثة الكويت أولى الكوارث التي أودت تراكماتها السلبية بالكيان العراقي برمته، ومن هذا جاءت المشورة المعطاة للقائد العام (إذا كانت هناك مشورة أصلاً) قاصرة عن إبراك البعد والمغزى الاستراتيجي لكل ما جرى بل على العكس تم إحراق أوراق الردع العراقية واحدة بعد الأخرى، بدءًا بالخيار الكيمياوي وانتهاءً بسلاح صواريخ أرض / أرض التي أستخدمت هي الأخرى بشكل غير عقلاني.

أستعرض كاتب المذكرات بعد ذلك فترة مابين حربى 1991 و2003 حيث كانت فترة الحصار الدولي على العراق الطويلة التي أضعفت كثيرًا قدرات العراق وخاصة قواته المسلحة مع استمرار الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على العراق وخاصة في منطقتي الحظر الشمالية والجنوبية. كذلك أشار المؤلف إلى قرار الرئيس العراقي في إعادة احتلال الكويت عام 1994 ومحاولته أقناع الرئيس بالرجوع عن هذا القرار، عبر عرض حقائق القدرات المتاحة بكل صراحة، وما سيترتب عليه من نتائج مأساوية. ووصف الفريق الحمداني فترة الاستحضارات لمواجهة الأميركان للحرب الحاسمة وتطرق إلى إرهاصات صنع القرار وبناء الخطط الدفاعية وكيف حاول أن يقنع الرئيس صدام حسين بضرورة تغيير الإستراتيجية العسكرية الدفاعية العراقية إلى نمط قريب من حرب العصابات وأماط اللثام عن حقيقة خطة الدفاع عن بغداد وأسرارها، ثم وصف لنا سير المعارك لهذه الحرب التي أنهت نظام دولة العراق وليس نظامه السياسي فحسب وخاصة معارك فيلقه (فيلق الحرس الجمهوري الثاني-الفتح المبين)، الذي كانت مسؤوليته الدفاعية تمتد جنوب بغداد بما يقرب من 200 كم وعلى محورى دجلة والفرات، ولحين سقوط بغداد وتسليم نفسه للقوات الأميركية بعد ذلك بقليل ذاكرًا الكثير من المواقف القتالية للمقاتل العراقي التي غيبتها نتائج الحرب الكارثية والتي كانت رمزًا لمعاني البطولة وشرف الانتماء الوطني في ظلُّ تفوق معاد ساحق ونتائج حرب معروفة مسبقًا.

من مقدمة الدكتور عبد الوهاب القصاب

## الفريق الركن رَغْد وَجيد الحَوَداني



- خريج الكلية العسكرية العراقية عام 1970 صنف الدروع (بكالوريوس علوم عسكرية)
- خريج كلية الأركان العراقية عام 1980 (ماجستير علوم عسكرية)
- خريج كلية الحرب العراقية عام 1992 (دكتوراه علوم عسكرية)
- تدرج في مناصب القيادة والأركان وأهم هذه المناصب هي:
  - آمر كتيبة استطلاع مدرعة (جيش).
  - آمر كتيبة دبابات حرس جمهوري.
    - آمر لواء مدرع حرس جمهوري،
  - قائد الفرقة المدرعة السادسة (جيش).
- قائد الفرقة الدرعة (الدينة المنورة) حرس جمهوري.
- رئيس أركان فيلق الحرس الجمهوري الأول (الله اكبر).
- قائد فيلق الحرس الجمهوري الثاني (الفتح المبين).
- يعمل حاليًا رئيسًا لقسم الدراسات الاستراتيجية العسكرية - دار العراق لدراسات المستقبل.





نیل وفرات،کور www.neelwafurat.com